

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ بِحُفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦مر

مشركة وارالبيث نرالإت لاميّة للطباعية والنّفيث والتّفانية من مرم

أَسْرَهَا اللَّهِ مَعَالَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ مَعْ مِلْ اللَّهِ مَعَالَىٰ مِنْ مَعْ ١٤٠٥م ـ ١٩٨٣م كَامَ ـ ١٩٨٣م كَامَ ـ ١٩٨٣م ٢٠٢٨٥٧ هَا اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وصِلْمُ اللَّهُ اللَّ

# مَكَتَبَةُ نِظَامُ يَعَقُونِي ٱلْخَاصَةِ - ٱلبَحْرَيْن

سِلْسِلَةُ ٱلْأَثْبَاتِ وَٱلْمَشْيَخَاتِ وَٱلْإِجَازَاتِ وَٱلْسَلْسَلَاتِ

(0)

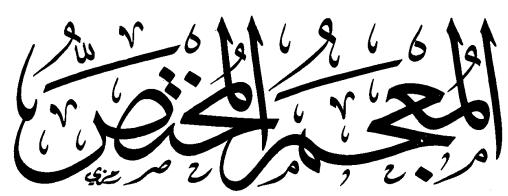

لِلحَكَا فِطِ حُجَّلَهُ مُنْ تَضَى ٱلزَّبِيثِ بِي يحتوي عَلَى رَاحِمَ ٱكثرم شِيمنُةٍ مِهَا عِيَانِ لِقَرَنِ الثَّا فِي عِيْرا لِمُعْرِي

وَيلِيهِ مُعْجَمُ الشَّيُونِهِ الصَّغِيرِ وَإِجَازَاتُهُ لِلْعَالَامَةِ مِجَدِّدَ سَيعِيَّدِ الشَّوْيدِيِّ

اعتَّنِي بِه وَقابِلَ أُصُولِهُ

هُ إِنْ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ الْحِيْدِينَ

نظام محسة صاكح بعقوبي

خَالِلْشَغُلِ الْمُنْكِلُمُنِّتُمُ

# بسا سالرحم الرحيم

### لا إله إلا الله عدة للقائه

الحمد لله الذي أقام ناموس الدِّين ببقاء العلماء الأجلاء، وزيَّنَ صدور المجالس بأشخاص هم في المحافل كالبدور والأهلَّة، والصَّلاةُ والسَّلامُ على من أُرسل بأوضح مِلَّة، وعلى آله وصحبه، خير صحبٍ وثُلَّة.

### أما بعد:

فإنه لما تم بفضل الله تعالى خدمة كتاب «ألفية السند» للإمام محمد مرتضى الزّبيدي ـ رحمه الله تعالى ـ، وكان الرجوع إلى نُسخ «المعجم المختص» له؛ لتوثيق شيوخه، ومَنْ ذكرهم في «الألفية»؛ فلفت نظرنا هذا المعجم، وما له من أهمية بالغة في الترجمة للمتأخرين من العلماء الذين عاصرهم الإمام الزبيدي، وأخذ عنهم، أو أخذوا عنه، واستغربنا من دقة تدوينه، وتوثيقه لأخبارهم، وأحوالهم، وسماعاتهم، ورواياتهم، وإجازاتهم؛ فالمعجم كنزٌ لا ينفدُ مَعِدنه، ومعينٌ لا ينضُبُ موردُهُ.

كيف لا! وهو الذي يقول فيه العلامةُ شيخُ شيوخنا عبد الحي الكتاني ـ رحمه الله ـ:

«أكبرها معجمهُ الأكبر، وقفتُ عليه بالمدينة المنورة في مكتبة

شيخ الإسلام، وقد انتسخته منها، اشتمل على نحو ست مئة ترجمة من مشايخه والآخذين عنه.....».

وقال الدكتور صلاح الدّين المنجِّد \_ المحققُ المُعَمَّرُ المشهورُ \_:

«وهذا المعجم مهم جداً لمعرفة تكوينه الثقافي، والأشخاص والعلماء الذين أثروا فيه»(١).

وقد عقدنا العزم عندئذ على خدمة هذا السِّفْر الجليل، وإخراجه من عالم المخطوطات إلى فسيح رحبِ عالم المطبوعات.

### \* أهمية المعجم وميزاته:

1 ـ تراجمه لجماعة من شيوخه، ومتأخري العلماء الذين يندر الوقوف على تراجمهم في المصادر الموجودة بين أيدينا، وإن وجدت، ففي تراجمهم قصور وعوز، أو تكون معزوة إليه، فهو مصدرُهم الأصيل.

Y ـ عنايتُهُ بالرواية واتصال الأسانيد، وتدوينه كل ما يتصل بذلك من دقائق، حتى أخبار صغار الطلبة، ومن لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً؛ كالأولية، أو: "إنما الأعمال بالنيات". وذكر تواريخ كل ذلك باليوم والشهر والسنة.

٣ ـ ذكره لجمع من أهل العلم ممن قرَّظوا كتبه ومصنفاته، لا سيما
 «تاج العروس»، فقد ذكر جملة وافرة منهم، وسرد نصوص بعض
 تقاريظهم.

٤ \_ عنايتُه التامة بعلم الأنساب، وسياقه لأنساب المترجَمين سياقاً

<sup>(</sup>۱) مقدمة تحقيقه لـ «ترويح القلوب في ذكر الملوك بني أيوب» للزبيدي (ص: ٦).

كاملاً، خصوصاً أنساب الأشراف وذريات بعض الصحابة \_ رضي الله عنهم جميعاً \_.

• ـ ذكره لبعض الخصوصيات المتعلقة بكتبه ومصنفاته من سبب تأليف بعضها، وذكر بعض ناسخيها، وكذلك طلب بعض الوجهاء والأفراد والعلماء نسخها، وما تحقق من ذلك، وما لم يتحقق، ونحو ذلك مما تجده مبثوثاً في طياته.

7 - بيان نشاط الإمام الزبيدي الدائب، وحركته التي لا تعرف الكلل ولا الملل؛ من: رحلةٍ في طلب العلم، وكتابةٍ إلى أهله، واستجازةٍ، واستدعاءٍ، وضيافةٍ وإكرامٍ لهم، ونحو ذلك، حتى أصبح محط أنظارهم، وموئل رحلتهم مشرقاً ومغرباً، وطار صيتُهُ في الآفاق، وحرص القاصي والداني على الاتصال به، والأخذ عنه، والاستفادة منه - رحمه الله تعالى -.

٧ - حوى الكتاب جملة وافرة من المراسلات الأدبية، والمقاطيع الشعرية، والأساليب البلاغية، ونوادر النثر والنظم، وسيجد فيه شُداة الأدب وأهله مورداً خِصباً، ومَيْداناً رحباً لدراساتهم النقدية للأدب في ذلك العصر.

#### \* إشادة مهمة:

وهذا تعريف لهذا المعجم لأحد شيوخ الصنعة الحديثية والتراجمية، ألا وهو شيخ شيوخنا العلامة عبد الحي الكتاني، حيث قال:

«المعجم المختص»: لخاتمة الحفاظ أبي الفيض مرتضى الزَّبيدي الحسيني المصري، عندي منه المجلد الأول، وهو ضخم، استنسختُه

من النسخة التي بخط مؤلفه الموجودة بمكتبة شيخ الإسلام عارف بالمدينة، انتهاؤه إلى آخر حرف الميم.

قال في أوله: «هذا معجم مختص بذكر من أخذتُ عنه العلوم والمعارف من شيوخي وآبائي، ومن جالسته أو جالسني من طلبة الحديث من رفيق وصاحب وصالح، أو تبركت به من أرباب الكشف والأحوال الصادقة، أومن المشاهير، وقد أذكر فيه من أحبني في الله ورسوله وأحببته، أو أنشدني شيئاً أو أنشدته، أو استفدت منه شيئاً، أو سمعت بأخباره فكاتبته أو كاتبني، وبعضهم أميزُ في هذا الشأن من غيره، وبعضهم مَزْجيَّ البضاعة، كما أنبه عليهم بنعوتهم، وبعضهم ليس له عناية بهذا الشأن، ولكني أذكره؛ لأني بلوت منه معروفاً، مرتباً ذلك على حروف التهجِّي، مراعياً الترتيب في اسم أبيه، ومن لم أجد اسم أبيه ذكرته في آخر الحرف» ا. هـ.

وقد اشتمل المجلد الأول الذي عندي منه على نحو ست مئة ترجمة، وفيه من تراجم المالكية والمغاربة نحو المئة والخمسين ترجمة.

وقد كان الحافظ مرتضى يشتغل به في آخر عمره، ومع ذلك أهمل في أكثر الحروف كثيراً من كبار مشايخه؛ كصالح بن الحسن الكواشي، لم يترجمه في حرفه، وهو من مشايخه كما صرح به في ترجمة محمد بن خالد العنابي من «معجمه»، وفي غيره من إجازاته، وكحسن الجبرتي المصري، ذكره بشيخنا في ترجمة عبد الباري بن نصر الرفاعي، ولم يترجمه في حرفه، وكالسيد شيخ باعبود، ذكره في ترجمة الشيخ بدر خوج، وكعلي بن العربي السقاط، حلاه بشيخنا في غير ما إجازة له، وكعبدي أفندي الخلوتي شارح «الفصوص»، ذكره غير ما إجازة له، وكعبدي أفندي الخلوتي شارح «الفصوص»، ذكره

في ترجمة عبد الله بن محمود الأنطاكي، وكمحمد كشك المصري، ذكره في ترجمة علي بن محمد الحبال، ومحمود الكردي، ذكره في ترجمة ابن بدير، وأبي حفص عمر الفاسي، ذكره في «معجمه الصغير»، ومحمد بن علي الغرياني، ذكره في «ألفية السند» له، وغيرها، وكأحمد بن سابق بن رمضان الذي هو أعلى شيوخه إسناداً، لم يترجم له أصلاً، لا في «المعجم»، ولا في «ألفية السند».

كما أهمل من كبار الآخذين عنه جماعة لم يترجم لهم؛ كصالح الفلاني، والشهاب أحمد العطار، وحمدون بن الحاج، وأحمد الطبولي الطرابلسي، وعمر بن عبد الرسول العطار، والعربي بن المعطي الشرقاوي، وإبراهيم بن حمزة، وعمر الامدي، والتهامي بن عبد الله العلوي السجلماسي، وحمودة المقايسي، وداود القلعي المحدِّث، وعلى بن حرازم برادة الفاسي الجامع لجواهر المعاني، وصالح بن محمد بن ياسين الحبشي الزجاجي، وأحمد بن رمضان الطرابلسي، ومحمد بن حفيد القادري الفاسي، وعبد القادر بن شقرون الفاسي، وابن عبد السلام الناصري، وأحمد بن علي الدمهوجي، ومحمد بن على الشنواني، وبهاء الدين محمد بن أحمد البهي المرشدي، الطندتائي، ومحمد بن الحاج بن سعد التلمساني، ومحمد بن قدور الزرهواني، وعلي السويدي البغدادي، وحمزة بن النقيب الدمشقي، وعثمان بن محمود القادري البغدادي، ومحمد بن خليل بن محمد بن غلبون الأندلسي الأصل الطرابلسي الدار، ومحمد البخاري بن الحاج بو طاهر الفلاني التزاوي السجلماسي، وأحمد بن عبد الكريم الزرهوني، ثم الكنساني صاحب «الإتحاف»، وجل هؤلاء عندي إجازته لهم، إما بخطه، أو منقول عن خطه، ومع ذلك لم

يترجمهم في حروفهم من معجمه المذكور، ولكن كأني بالسيد «تكاثرت الظباء على خِراش»، فقد صار محطَّ الأنظارِ، ومقصدَ الحُجَّاج والزوَّار، وجَلَّ من لا يسهو (١).

ومن أغرب ما يُذكر هنا أن هذا المعجم هو من أكبر مواد الجبرتي في «تاريخه»، فلو شئت أن تقول: إن جميع تراجم العلماء من أهل القرن الثاني عشر التي فيه مأخوذة باللفظ من هذا المعجم لم يبعد، حتى إنه ينقل قول السيد: حدثني فلان، بلفظه، ولا يتنبه، ويسوق الترجمة بنصها، ويكون السيد لم يذكر وفاته؛ لكونه عاش بعده، فإذا جاء للوفاة، غلط فيها، وأخطأ، وهذا نظير ما وقع للعيني مع ابن دقماق في «تاريخه»، قال الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر»: «إن العيني يكتب من تاريخ ابن دقماق الورقة بعينها متوالية، ويقلده فيما أن ابن دقماق يذكر في بعض الحوادث ما يدل على أنه شاهدها، فيكتب البدر كلامه بعينه، وتكون تلك الحادثة وقعت بمصر، وهو بعد في عينتاب» ا. هـ.

وإنما زاد الجبرتي بتراجم بعض الأمراء والقواد ورؤساء الأجناد وبعض اليهود، وبالجملة فنفسه في تراجم المشاهير ممن ترجم لهم الحافظ الزبيدي نفس المحدثين والمؤرخين، ولما انقطع ما كتبه السيد، صار يكتب على غير تلك الطريقة، ومع ذلك قال في ترجمة خليل المرادي من تاريخه «عجائب الآثار»: "إن المعجم المذكور في

<sup>(</sup>۱) لا شك أن الإمام الزبيدي معذور في هذا، فإنه توفى عن الكتاب وهو مسودة، وقد ترك فيه فراغات وبياضات كثيرة، كما نبهنا على ذلك في مواضعه من الكتاب، كما أنه لم يتم فيه بقية حروف المعجم بعد المحمدين.

نحو العشر كراريس»، وهذا عجيب، فإنه عندي في نحو الثلاثين كراسة، وهو أيضاً بخط السيد مرتضى في مجلدة كبيرة، قال: «ثم كانت الأوراق المذكورة غالب ما فيها من الآفاقيين من أهل المغرب والروم والشام والحجاز، بل والسودان، والذين ليس لهم شهرة، وأهمل من يستحق أن يترجم»، قلت: كوالده الشيخ حسن؛ فإن السيد لم يترجمه رغماً عن كونه من مشايخه، ولعل هذا الإهمال من السيد لأبيه هو الذي جرَّ عليه ذلك السيل الهادر من تعصب الجبرتي، وما عابه به من اعتنائه بتراجم الغرباء عجيب، وهل التاريخ يقتصر فيه على أهل بلد المؤلف؟ لا، لا، بل حيث ألفه فيمن لقيه أو كاتبه، فعليه أن يذكر الآفاقي كما يذكر البلدي، واستفادتنا نحن بذكر الآفاقيين أعم وأفيد، ولله عاقبة الأمور، ومع أكل الجبرتي لمعجم السيد هذا أكلاً لم يكن يُبقي ولا يذر قدحاً فيه ولمزاً، والحسدُ قتَّال، وعند الله تجتمع الخصوم» (١٠).

وقد سقنا كلام الكتاني هذا كاملاً، لتعرف منزلةُ هذا المعجم، كما يُعرف أيضاً منه ما فعله الجبرتي في «تاريخه».

### \* نسخ المعجم المخطوط:

وقفنا \_ بفضل الله تعالى \_ على نسختين مخطوطتين للمعجم،

١ ـ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت، بالمدينة النبوية المنورة (التي ضُمَّت الآن إلى مكتبة الملك عبد العزيز العامة)، وهي ذات الرقم (٣٩٥٦).

<sup>(</sup>۱) «فهرس الفهارس» له (۲/ ۲۲۱\_۲۲۳).

تقع في (١٧٥)ورقة، عدد مسطرتها مترادفة بين ٢٤-٢٩ سطراً، وهي مسودة المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بخطه.

وقد كانت هذه النسخة بين يديه، يضيف إليها ويحَشّيها، ويفيدها بما يستجدُّ لديه من تراجم إلى قبيل وفاته \_ رحمه الله تعالى \_.

وكان يتركُ فيها فراغات لإثبات نصوص بعض التقاريظ أو الرسائل أو الإجازات، أو تواريخ الوفيات، ونحو ذلك؛ لإلحاقها عندما يتيسَّرُ له ذلك بعد مراجعة الوثائق التي لديه.

ويظهر فيها أن المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ توفي وهي لا زالت مسوَّدة لم تبيَّض، والكتاب لم يتمَّ؛ حيث إنه وقف أثناء حرف الميم، ولم يكمل بقية الحروف، والله أعلم.

وخطه نسخي سريع جميل، يميل إلى الخط الفارسي الدقيق شيئاً ما، وهو معروف لدى الباحثين والمتتبعين للإمام الزبيدي ومصنفاته.

٢ - نسخة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي ذات الرقم (١٦٠ ١١١٦.٥)، وتقع في (١٦٧) ورقة، مسطرتها (٢٧) سطراً، وهي غُفل من ذكر اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ولكن يبدو من خطها، ومن النقول التي بهوامشها، أنها منسوخة في عصر المؤلف، أو بُعيد وفاته بقليل، ويبدو أنها نُسخت من نسخة المؤلف المسوَّدة المذكورة، وخطها نسخى يميل إلى الفارسي قليلاً.

\* وقد أُلحقت بعضُ تواريخ الوفيات، وبعض التراجم بقلم مغاير لنسخة الأصل المسودة؛ حيث إن أصحابها تُوفُّوا بعد المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_، أو في العام نفسه، ونسخة برنستون تابعة لها في ذلك \_ أيضاً \_، وهذه الإلحاقات والحواشي بخط عبد الرحمن الجبرتي، المؤرخ المشهور.

ويظهر \_ أيضاً \_ من مقارنة الخطوط أن نسخة برنستون قد تكون \_ أيضاً \_ بخط الجبرتي \_ رحمه الله تعالى \_، وقد سبقت الإشارة إلى أنه وقف على هذا المعجم، وأنه نقل ما فيه من تراجم إلى "تاريخه".

وقد رمزنا لنسخة الأصل، وهي مسودة المصنف بـ: «ع»، ورمزنا لنسخة برنستون بـ: «ب».

### \* عملنا في الكتاب:

١ ـ تم نسخ الكتاب وصفُّه بالحاسوب.

٢ ـ قابلنا المصفوف بالنسختين المخطوطتين مقابلة دقيقة حسب الطاقة، مع الإشارة إلى أهم الفروق بين النسختين إن وجدت (١) .

" العناية بتوثيق تراجم من وقفنا عليهم، مع العلم بأن المؤلف \_ رحمه الله \_ قد انفرد بجملة وافرة من تراجم علماء عصره، والمتصلين به؛ مما قد لا يوجد في كتاب آخر، وهي ميزة للكتاب.

٤ ـ التعليق على مواطن من الكتاب خالف فيها المؤلف
 ـ رحمه الله تعالى ـ، أو من ترجم له نهج الصواب، كما تجده مفصلاً
 في «تنبيه مهم».

تخريج الأحاديث الواردة فيه.

٦ ـ خدمة الكتاب حسب أصول التحقيق المعاصرة المعروفة، من
 بيان غامض، وكشف مُشْكِل، وعزو كتاب.

<sup>(</sup>۱) تمت المقابلة في مجالس، بدأناها في الكويت، ثم البحرين، ثم نُحتمت بمجلس في الكويت بحمد الله تعالى \_ حرسهما الله من كل سوء، وحماهما من الفتن، ما ظهر منها وما بطن \_ آمين.

٧ \_ ألحقنا بالكتاب أشياء مهمة، وهي:

أ\_ برنامج شيوخ الإمام الزبيدي الصغير، نقلاً عن «فهرس الفهارس» للكتاني.

ب\_ إجازته للعلامة محمد سعيد السويدي البغدادي، وذلك سنة (١٠١هـ)، وهي في «الظاهرية» بدمشق ـ حرسها الله ـ برقم (١٠١ ضمن مجموع).

وكذا ألحقنا إجازته له مرة أخرى \_ أيضاً \_ سنة (١٢٠٤هـ)، وقد طُبعت في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق \_ لا زالت منارة العلم والعلماء \_، وذلك سنة (١٣٤٦هـ) (٨/ ٧٥٢ \_ ٧٥٣).

ج ـ ألحقنا ما كان بخطِّ الزبيدي من ذكرِهِ لمقاماتٍ تصحيفيةٍ ليطَّلعَ عليها القارئ، ويصحح ما فيها، إن وجد أن في قراءتنا لها خطأً ما، وكذلك بعض المُشَجَّرَاتِ الشعرية، والمربَّعات.

#### كلمة شكر واجبة

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الأثيل للأخ الشيخ نور الدين طالب ـ من دمشق المحروسة ـ على جهوده الحثيثة معنا في خدمة هذا الكتاب، وتشجيعه، ومتابعته العمل، جزاه الله عنا خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه.

### تنبيه مهم جداً

لا يخفى على العقلاءِ وطلبة العلم النبلاء أن المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ عاش في عصر شاع فيه التأثير الصوفي، وهو ابنُ عصره، وولدُ زمانه وأوانه، وقد بثّ في ثنايا كتابه وتراجم أعيانه كثيراً من

المصطلحات الشائعة عندهم: كالقُطْب، والمَدَد، والطُّرُق، والخِرَق، والخِرَق، والخِرَق، وذكر أرباب الكشف والأحوال، وكون فلان مُعْتَقَد أهل منطقته وزمانه، وبعض الأشعار غير اللائقة، ونحو ذلك من أمور نبهنا على بعضها عند الحاجة، ونكتفي بتنبيهنا هذا عن تكرار ذلك في كل موضع.

ونحن لا نوافق المؤلف \_ رحمه الله \_ عليها؛ ومع ذلك فإن ذلك لا يمنعنا من خدمة هذا الكتاب المفيد، والسِّفر النفيس، الذي يُعَدُّ فريداً في بابه، ومرجعاً لطلابه، وقد قيل:

# خُذْ ما صفا، ودع ما كدر!!

مع أن عجبنا لا ينقضي من بعض الخرافات الواضحة، والبدع الصريحة التي لا تليق بأمثال هذا الإمام الجليل، ولكن لكلِّ وجهةٌ هو مُولِيها، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، وأن يجزيه عنا خير الجزاء على خدمته الجليلة للعلم، وأن يكون كلُّ ذلك مغتفراً في ميزان حسناته الراجحة يوم العرض على رب العباد.

هذا مع العلم بأن المؤلف \_ رحمه الله \_ يرجح مذهب السلف في المعتقد، فقد قال في ترجمة الشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد بن المبارك الحسني القُسنطيني الأثري (رقم ٣٩١)، بعد أن ذكر عقيدة الشيخ الأثري، ومشربه الحديثي مانصه:

«ما قاله هذا السيد الشريف، ذو القدر المنيف، وعمّر الله بالصوم رباعه..... هو الحق الصريح الذي لا يحيد عنه ذوو العقول السليمة، والفهوم المستقيمة، فإن حقيقة مذهب السلف ـ وهو الحق ـ

ردُّ الأمر إلى الكتاب والسنة، وهما لمن اتبعهما الواقية والجُنَّة، . . . . . . . » إلخ، فراجعه لزاماً . .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين

قاله وكتبه

هُ الْمِنْ الْ

نظام محمت رصائح بعقوبي

في المناحة جو حرة البحرين المحروسة نيف لترالج معة المعام شرف شن عباث ١٤٢٦هـ

# تَرُجَعَمَةُ ٱلمؤَلِّفُ (١) أولاً: حياته

# قال العلامة المسند محمد عبد الحي الكتاني (٢):

هو: مُحمدُ مُرتضى بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحُسيني، العَلَوي، الزَّبيديُّ النَّسب.

هكذا وصفه أعلم الناس به شيخُهُ الوجيهُ العيدروسُ في ديوانِهِ «تنميق الأسفار».

وقال غيره: هو المُكنَّى: بأبي الفيضِ وبأبي الوقت، الملقبُ: مرتضى محمدُ بنُ أبي الغلامِ محمدِ بن القطب أبي عبد الله محمد بن الولي الصالح الخطيبِ أبي الضياءِ محمد بن عبد الرزاق الحُسيني، من قبيل: أبي عبد الله محمدٍ المحدِّثِ الكبيرِ بن أحمدَ المختفي بن عيسى مؤتم الأشبالِ بن زين العابدين بن الحُسين.

وفي «الإشرافِ على من بفاسَ من مشاهيرِ الْأَشْرافِ» للقاضي ابنِ

<sup>(</sup>۱) نقلنا معظم هذه الترجمة من الترجمة الفريدة التي دبجتها يراعة العلامة المسنِد شيخ شيوخنا محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله في كتابه: «فهرس الفهارس»: (١/ ٥٢٦ \_ ٥٤٣)، وانظر كذلك «النفس اليماني» لتلميذه والراوي عنه الوجيه عبد الرحمان بن سليمان الأهدل (ص: ٢٣٩ \_ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) في «فهرس الفهارس»: (۱/ ۲۲۵ \_ ۵۲۸).

الحاجِّ: «ومن ذرية زيدٍ الشهيدِ يعني: ابن علي زين العابدين بن الحاجِّ: المُصْرِيَّةِ الشيخُ مُرتضى الحسين عليهم السلام خاتمةُ الحفاظِ بالدِّيارِ المِصْرِيَّةِ الشيخُ مُرتضى الحُسيني الواسطي الزَّبيدي» ا. هـ.

الواسطيُّ، العراقيُّ أصلاً، الهنديُّ مولداً، الزَّبيديُّ تعلُّماً وشُهرةً، المِصْرِيُّ وفاةً، الحنفيُّ مذهباً، القادريُّ إرادةً، النقشبنديُّ سلوكاً، الأشعريُّ عقيدةً، هكذا يصف نفسه في كثير من إجازاته التي وقفتُ عليها بخَطِّهِ.

\* مسقط رأسه: أصله من «بلجرام» قصبة على خمسةِ فراسخ من «قَبُوج» وراء نهر «جنج الهند».

وبها ولد سنة (١١٤٥هـ)، كما أرَّخَ هو نفسُهُ ولادَتَهُ في آخرِ إجازتِهِ لعمر بن حَمُّودة الصفّار التونسي، وهي عندي بخطِّه.

واشتغلَ على المحدِّثِ محمدِ فاخر بن يحيى الإلهابادي، والشاهِ وليِّ الله الدِّهلويِّ، فسمعَ عليه الحديث وأجازه، ثم ارتحلَ لطلبِ العلمِ، فدخلَ «زبيدَ»، وأقامَ بها مُدَّةً طويلةً، حتى قيل له: الزَّبيديُّ، وبها اشتهر، وحجَّ مِراراً، وأخذ عن نحوٍ من ثلاثمئةِ شيخٍ، ذكرهم في معاجمه: «الكبير»، و«الصغير»، و«ألفية السند»، و«شرحها»، حتَّى قالَ عن نفسِهِ في «ألفيته»:

وَقَلَ أَنْ تَرَى كِتَاباً يُعْتَمَدُ إلا وَلي فِيْهِ اتِّصَالٌ بِالسَّندُ أَوْ عَالِماً إلا وَلي إليه وسَائِطٌ تُوقِفُنِي عَلَيهِ

واشتهرَ أمرُهُ، وانتشرَ في الدنيا خبرُهُ، بعد استيطانِهِ بمصرَ، وكان أولَ دخوله لها سنة ١١٦٧هـ، وكنَّاهُ السيدُ أبو الأنوارِ ابنُ وَفَا شيخُ الطريقة الوفائية سنة ١١٨٢هـ بأبي الفيض.

وأكملَ «شرحَ القاموس» في عشرِ مجلداتٍ ضخمةٍ سنةَ ١١٨١هـ. وماتَ سنة ١٢٠٥هـ شهيداً بالطَّاعونِ، ودُفن بالضَّريحِ المنسوبِ السَّيدتنا رُقيَّةَ بنتِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ في مِصْرَ، تُجاهَ «مسجدِ الدُّرِّ» بقرب السَّيدةِ سُكينةَ، وقفتُ على قبرِهِ هناكَ.

وَماتَ ولَم يُعقِّبُ لا ذَكَراً ولا أُنثَى، ولا رَثَاهُ أحدٌ من القُرَّاءِ، ولم يعلم أحدٌ بموتِهِ من أهلِ الأَزْهَرِ مع عَظيم الشُّهرةِ التي كانت له بأرجاء المعمورة، لاشتغالِ النَّاسِ بأمرِ الطَّاعونِ، كما أنه لم يَرِثْهُ أحدٌ من أهلِهِ إلا زَوجَتُهُ.



### ثانياً: ثناء العلماء عليه

## قال العلامة محمد عبدُ الحيِّ الكتاني(١):

هذا الرجلُ كان نادرةَ الدُّنيا في عَصْرِهِ وَمِصْرِهِ، ولم يأتِ بعد الحافظِ ابن حَجَرٍ وتلاميذِهِ أعظمُ منهُ اطِّلاعاً ولا أوسعُ روايةً وتَلماذاً، ولا أعظمُ شُهرةً، ولا أكثرُ منه عِلماً بهذه الصِّناعةِ الحديثيَّةِ وما إليها، كاتبَ أهلَ الأقطارِ البعيدةِ بفاسَ، وتونُسَ، والشَّامِ، والعِراقِ، واليَمَن، وكاتبوهُ.

وقد كنتُ في صغري وقفتُ على أوراقٍ تتضمنُ وُرودَ استدعاءِ على الحافظِ أبي العَلاءِ العِرَاقيِّ من المَشْرِقِ، فلم أشكَّ أنها للمترْجَمِ حتى ظَفِرْتُ بعدَ ذلك بما أيَّدَ ظَنِّي، فهو خِرِّيتُ هذه الصِّناعةِ، ومالكُ زِمَامِ تلكَ البضَاعَةِ.

وكانَ النَّاسُ يرحلونَ إليه ويُكاتبونَهُ لتحريرِ أنسابِهمْ وتصحيحِها من المشرقِ والمغرب.

ويظهرُ من ترجمتِهِ وآثارِهِ أنَّ هذهِ الشعلةَ الضَّئيلةَ من عُلومِ الرِّوايةِ الموجودةِ الآنَ في بلادِ الإِسلامِ إنما هي مقتبسةٌ من أبْحاثِهِ وسَعْيهِ

<sup>(</sup>۱) في «فهرس الفهارس» (۱/ ٥٢٨ \_ ٣٥١).

وتَصَانيفِهِ ونَشْرِهِ،، وإليه فيها الفَضْلُ يعودُ؛ لأنه الذي نَشَرَ لها الألويةَ والبُنودَ.

\* قالَ تلميُذُه الجَبَرتيُّ في «تاريخه»: لم يزلْ المُتَرْجَمُ يحرصُ على جمع الفنونِ التي أغفلها المتأخرونَ، كعلم الأنسابِ والأسانيدِ وتخاريج الأحاديثِ واتِّصالِ طرائقِ المحدِّثينَ المتأخرينَ بالمتقدمينَ، وأَلَّفَ في ذلك رسائلَ وكتباً ومنظوماتٍ وأراجيزَ جَمَّةً، وَذُكِرَ أَنه أحياً إملاءَ الحديثِ على طريقِ السَّلفِ في ذِكْرِ الأسانيدِ والرواةِ والمخرجينَ من حفظِهِ على طُرُقٍ مختلفةٍ، وكلُّ من قَدِمَ عليهِ يُملي عليهِ حديثَ الأوَّليةِ برواتِهِ ومخرجيهِ، ويكتبُ له سنداً بذلك وإجازةً وسماعَ الحاضرينَ، وكان إذا دَعاهُ أحدُ الأعيانِ من المِصْريين إلى بيوتِهم يذهبُ مع خواصِّ الطُّلبةِ والمُقْرِي والمستملي وكاتب الأسماءِ فيقرأُ لهم شيئاً من الأجزاءِ الحديثيةِ أو بعضِ المسلسلاتِ بحضور الجماعَةِ وصاحب المنزلِ وأصحابهِ وأحبابهِ وأولادِهِ، وبناتُهُ ونساؤُهُ من خلفِ الستائر، ويكتبُ الكاتبُ أسماءَ الحاضرينَ والسامعينَ حتى النساءِ والصبيانِ والبناتِ، واليومَ والتاريخَ، ويكتبُ الشيخُ تحتَ ذلكَ «صحيحٌ ذلكَ»، وهذه كانتْ طريقةُ المحدِّثينَ في الزمانِ السالفِ، كما رأيناه في الكُتب القديمةِ. ١. هـ.

\* ولعظم شهرته كاتبة ملوك النّواحي من التُّرك والحِجَاز والهند واليَمَن والمغرب والسودان وفَزّان والجزائر، واستجازوه، وممن أخذ عنه من ملوك الأرض خليفة الإسلام في وقته السلطان عبد الحميد الأوّل، ووزيره الأكبر محمد باشا بالمكاتبة، واسْتُدعي للاستانة للحضور فاعتذر، وذكر الجَبرْتِيُّ عن المُتَرْجَم أنه كانَ يعرف اللغة التركية والفارسية، بل وبعض لسان الكرج.

\* وقالَ عنه تلميذُهُ الوجيهُ الأَهْدَلُ في «نَفَسِهِ» (١): «إمامُ المُسندينَ خاتمةُ الحُفَّاظِ المحدثينَ المعتمدينَ، الحريُّ بقولِ القَائِل:

كُلُّ يُقَالُ له وَيمكنُ وصْفُهُ وَيُجَابُ عن إِبْرِيزِهِ وَلُجَينِهِ اللهِ وَيمكنُ وصْفُهُ وَيُجَابُ عن إِبْرِيزِهِ وَلُجَينِهِ إِلاّ اللهِ يَا يُنظِيرِهِ وَوْرُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ وَلا رَآهُ بِعَيْنِهِ

\* وقالَ عنهُ من أعلام المغربِ الحافظُ ابنُ عبدِ السَّلام النَّاصريُّ في «رحلتِهِ» لما ترجمَهُ فيها، وقد استغرقتْ فيها نحوَ عَشْرِ كراريسَ بعدَ أن حَلاهُ فيها به «الحافظِ الجامع البارع المانع»: ألفيتُهُ عديمَ النظيرِ في كمالِ الاطلاع على الأحاديثِ النبويّةِ وتراجم الرِّجَالِ، وله مع ذلكَ كمالُ الاطلاعَ والحفظِ للغةِ والأنساب، قد طارَ صيتُهُ في هذهِ البلادِ المشرقيَّةِ، حتِّى بالعِراقِ واليمنِ والشَّام والحرمينِ وأفريقيَّةَ: المغربِ، تونسَ، طرابُلُسَ، وغيرِها، تأتي إليهَ الأسئلةُ الحديثيةُ وغيرُها من أقطارِ الأرضِ، جَمَعَ اللهُ له من دواوينِ الحديثِ والتفسيرِ واللَّغةِ وغيرِها من أشتاتِ العلوم ما لم يجمعهُ أحدٌ فيما شاهَدْنا من عُلماءِ عَصْرِنَا شَرِقاً وغَرِباً، ولا تَشيخُنَا الحافظُ إدريسُ العِراقي، تراهُ يشتري ينسَخُ دائماً بالأُجْرَةِ، يستعيرُ من الأقطار البعيدةِ، ويُؤتى إليه بالكتب هديةً، ومع ذلك يُحَبِّسُ ويُعطي، وله اليدُ الطُّولي في التأليفِ، فهو والله! سُيوطيٌّ زمانِهِ، انخرقَ له من العوائدِ فيها ما انخرقَ لابن شاهينَ وابن حَجَرِ والسُّيوطيِّ، ولو أنهم جُمِعُوا لديهِ لتيقنوا أنَّ الفضيلةَ لم تكن للأوَّل. اهـ.

\* وقالَ عنه أبو الربيع الحوَّاتُ في «السر الظَّاهر»: الإمامُ الحافظُ النَسَّابةُ العارفُ أبو الفيضِ محمدُ مرتضى بنُ محمدٍ الحُسينيُّ اليَمَنيُّ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «النفس اليماني» (ص: ٢٣٩).

وهو حَيِّ لهذا العصر، ملأ البسيطة بعلومِهِ ومعارِفِهِ، أمتع الله به. اهـ. \* وقالَ عنه مُحدِّثُ الشامِ الوجيهُ عبدُ الرَّحمنِ الكُزبريُّ في «ثبته»: إمامُ المسندينَ، وخاتمةُ المحدِّثينَ.

\* وقالَ عنهُ عالِمُ مِصْرَ الشمسُ محمدُ بنُ عليِّ الشَّنوانيُّ الأزهريُّ في «ثبته»: شيخُ الإِسلامِ، علامةُ الأنامِ، ناشرُ لواءِ السنّةِ المحمديةِ، وواصلُ الأسانيدِ النبويةِ، أبو الجودِ وأبو الفيض. (باختصار).

\* وقالَ عنه عالِمُ مكةَ المكرمةَ عمرُ بن عبدِ الرَّسولِ المكيُّ: شيخُ الحفاظِ في وقتِهِ، ومرجعُ أهلِ الْأَثَرِ، مَنْ كَثُرَ الأَخذَ عنه، حتى ارتُحلَ إليه من كلِّ مكانٍ سَحيقٍ. (من إجازة له ذُكرت في «عقد اليواقيت»).

\* وقالَ في إجازة له أخرى: أشهرُ علماءِ الحديثِ ورواتِهِ، وحاملُ لوائِهِ وروايتِهِ، المسندُ الكبيرُ، العالمُ الشهيرُ. ١. هـ.

\* وقد ترجمه ترجمةً طنانةً تلميذُهُ الجبرتيُّ في «تاريخه» (١) لكنه ما سَلِمَ من حَسَدِهِ.

\* وقد تُجرَّدُ له من متأخري المِصْريينَ محمد إبراهيم فني المصري في «جزءٍ صغيرٍ» سماهُ «الجَوهرُ المَحْسوسُ في ترجمةِ صاحبِ شرحِ القاموس» وهو عندي بخطَّهِ.

\* وقد كانتْ سُنَّةُ الإملاءِ انقطعتْ بموتِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ وتلاميذِهِ، كالحافظينِ السَّخاويِّ والسيوطيِّ، وبهما خُتمَ الإملاءُ، فأحياهُ المترْجَمُ بعدَ مماتِهِ، ووصلت أماليهِ إلى نحوِ أربعمئةِ مجلسٍ،

<sup>(</sup>١) انظر: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٣٠١ \_ ١١٤).

كَانَ يَمْلِي فِي كُلِّ اثنينِ وخميسَ فقط، وقد جُمْعَ ذلك في مجلدين، ولكني بعدَ البحث لم أظفرْ بها إلى الآن.

وقد قال هو رحمهُ الله في خُطبةِ شرحِهِ على «القاموس»: «حَللتُ بوضْعِهِ ذروةَ الحُفَّاظِ، وحللتُ بجمعِهِ عُقْدَةَ الألفاظِ».

# ثالثاً: تلاميذه(١)

قال العلامة محمد عبد الحي الكتاني (٢): يروي عن المترجم أعلام كل بلدٍ ومصرٍ:

#### \* فمن المصريين:

- ١ ـ كالشنواني.
- ٢ ـ وعلي الونائي.
- ٣ ـ وداوود القلعي.
- ٤ ـ ومحمد بن أحمد البهى الطندتائي.
  - والشهاب أحمد الدمهوجي.
- ٦ ـ والعلامة الشيخ مصطفى الذهبي المصري.
  - ٧ ـ والشهاب أحمد السجاعي.
    - ٨ ـ والشيخ مصطفى الطائي.

<sup>(</sup>۱) لم تذكر فقرة شيوخه؛ لاشتمال هذا المعجم على سائرهم، واشتمال «معجمه الصغير» عليهم \_ أيضاً \_، كما نراه في ملحق رقم (۱) (ص: ۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) في «فهرس الفهارس»: (١/ ٥٣٩ \_ ٥٤١).

- ٩ ـ والشيخ سليمان الأكراشي.
  - ١٠ وعلى الميلي المصري.
- ١١- وعبد المولى الدمياطي الحنفي.
- ١٢ـ وعبد الرحمن بن حسن الجبرتي.
- ۱۳ ومحمد بن مصطفى العشابي، وعندي إجازته للأخير،
   مؤرخة سنة ۱۱۹٤، وغيرهم.

#### \* والحجازيين:

- ١٤- كإبراهيم الرئيس الزمزمي المكي.
- 10 وعبد الحفيظ العجيمي، قاضي مكة.
- ١٦- وإسماعيل بن محمد سعيد بن محمد أمين سفر المدني.
  - ١٧ ـ وعمر بن عبد [رب] الرسول العطَّار المكي، وغيرهم.

#### \* والشاميين:

- 11\_كالشمس محمد البخاري النابلسي.
- ١٩ ـ والشهاب أحمد العطار وأولاده، خصوصاً:
- ٢- حامد، قال: وكذا أجزت لكل من يدلي إليه بقرابة، أو صَهارة على مذهب من يرى ذلك.
  - ٢١ـ والوجيه الكزبري.
  - ٢٢ وابن بُدير المقدسي.
- ۲۳ والسيد حمزة بن النقيب الدمشقي، عندي مبيضة إجازة السيد مرتضى له.
  - ٢٤ والشهاب أحمد البربير.
  - ٧٠ وعبد اللطيف بن حمزة فتح الله، وغيرهم.

#### \* والعراقيين:

٢٦ كمحمد سعيد السويدي.

۲۷\_وولده على.

٢٨ وحفيده شيخنا أحمد بن صالح.

٢٩ ـ وعمر الآمدي الديار بكري، وعندي صورة إجازته له.

•٣- والشريف الصالح الراوية عثمان بن محمود الهزاري القادري البغدادي، الوارد على المغرب وبه توفي عام ١٢٣٨هـ، عندي كثير من إجازات المترجم له، ومنها واحدة بتاريخ ١٠ رجب عام ١٢٠٥، ولعلَّها آخر إجازة كتبها المترجم؛ لأنه مات بعدها بنحو شهر في شعبان عامه.

### \* والجزائريين:

٣١ ـ كالشيخ أبي رأس المعسكري، وله «السيف المنتضى في أسانيد الشيخ مرتضى».

٣٢ وشيخ الجماعة بمستغانم: محمد بن الجندوز.

٣٣ والسيد مصطفى بن عبد القادر الراشدي.

٣٤ وعبد القادر بن دح الراشدي، وجميع أهل الراشدية، وعندي نص إجازته لهم.

**٣٥\_** ومحمد السنوسي.

٣٦ وابن سعد التلمساني.

٣٧ وحمودة المقايسي، وقفت على إجازته له بخطه، وهي عندي.

#### \* والطرابلسيين:

٣٨ كأحمد بن عبد الرحمن الطبولي الطرابلسي.

٣٩ والشمس محمد بن خليل بن محمد بن غلبون الخولاني، الأندلسي الأصل، الطرابلسي الدار.

### \* والتونسيين:

· ٤ ـ كعمر بن المؤدب الشاذلي .

13- وأولاد شيخه الغرياني، الذين أجازهم بـ «ثبت» مخصوص، هو عندي سماه «العقد المكلل بالدر العقياني في إجازة أولاد شيخنا الغرياني» قال فيه: «وكذا أجزت لسائر طلبة العلم الملازمين في حلقة دروس والدهم ولسائر أحبابهم وأصحابهم ممن فيه أهلية التحمل لهذا العلم»، ا. هـ.

٢٤- ومحمد بن حمودة الحسني التونسي الشهير بالصفار، وعندي إجازته له.

٤٣ ولعمر المؤدب بخطه مؤرخة بسنة ١١٩٤.

٤٤ وحسونة القصري، وغيرهم.

### \* والمغاربة:

٥٤ صالح الفلاني.

٤٦ وعبد العزيز بن حمزة المصطاعي المراكشي.

22- وابن عبد السلام الناصري الدرعي، بل قال في إجازته له: «وكذا أجزنا كل من تأهل لحمل هذا الفن من طلبة العلم بالزاوية الناصرية» ا. هـ.

- ٤٨ وابن قدور الزرهوني.
- ٤٩ وأحمد بن عبد الكريم مهيرز المكناسي.
  - ٥ ـ وحمدون بن الحاج.
- ١ ٥- ومحمد بنيس: «شارح الهمزية»، وعندي صورة إجازته له.
  - ٢٥- وعبد القادر بن شقرون.
- ٥٣ والمعمر محمد المختار بن محمد بن علي بن عثمان المعطاوي الشهير بالدمراوي، ساكن «تازا»، وقفت على إجازته له، وهي عامة.
- ٤٥ ومحمد بن حفيظ بن هاشم القادري الفاسي، وقفت على إجازته له بـ «دلائل الخيرات».
  - ٥٥ والطرنباطي، شارح «الألفية»، وعندي صورة إجازته له.
    - ٥٦ ومولاي التهامي بن عبد الله العلوي.
- ٥٧- والعربي بن المعطي بن صالح الشرقي، وعندي صورة إجازاته له.
  - ٥٨ وعبد الواحد الفاسي.
- 90- والعلامة أبي عبد الله محمد البخاري بن الحاج بو طاهر النيزاوي الفلالي، وقفت على إجازته له، وهي عامة بتاريخ سنة ١٢٠٣هـ.
- •٦- وسيدي الحاج بلقاسم بن علي زين العابدين بن هاشم العراقي الفاسي، وقفت على إجازته له بخطه، وهي عامة.
  - ٦١ ومحمد بن عبد الرحمن بصري المكناسي.

٦٢ وأبي الأمانة جبريل بن عمر السوداني.

٦٣ وولده أبي التوفيق عمر السوداني.

### \* واليمنيين:

٢٤ كأولاد النفيس سليمان الأهدل ذكوراً وإناثاً.

70- والشمس محمد بن إسماعيل الربعي الأشعري، وغيرهم من الأعلام.

000

# رابعاً: تأليفه في الصناعة الإسنادية خاصة

قال العلامة محمد عبد الحي الكتاني(١):

1 ـ أكبرها «معجمه الأكبر»، وقفت عليه بالمدينة المنورة في «مكتبة شيخ الإسلام»، وقد انتسخته منها، اشتمل على نحو ستمائة ترجمة من مشايخه والآخذين عنه، وقد رأيته أهمَل فيه تسمية كثير من شيوخه وتلاميذه، لم يترجمهم في حروفهم، كما ترى ذلك مبسوطاً في الكلام عليه.

٢ ـ وله «المعجم الصغير»: وهو الذي نقلته لك بنصه.

 $^{(7)}$  و «ألفية السند» في ألف وخمسمئة بيت  $^{(7)}$ .

٤ ـ و «شرحها» في عشر كراريس.

• ـ و «عقد الجوهر الثمين في الحديث المسلسل بالمحمدين».

٦ ـ و «العقد المكلل بالجوهر الثمين في طُرُق الْإِلباس والذكر والتلقين».

<sup>(</sup>۱) في «فهرس الفهارس»: (۱/ ٥٣٧ \_ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) وقد طبعت بعناية نظام بن محمد صالح يعقوبي، في دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة (١٤٢٦ هـ).

- ٧ و «إتحاف الأصفياء بسلاسل الأولياء».
- ٨ و «التعليقة الجليلة بتعليق مسلسلات ابن عقيلة» .
  - ٩ و «التغريد في الحديث المسلسل بيوم العيد».
  - · ١- و «الإشغاف بالحديث المسلسل بالأشراف».
    - ١١ و «عِقدُ الجمان في أحاديث الجان» .
- ١٢- و «المرقاة العلية في شرح الحديث المسلسل بالأولية».
  - 17-و «المواهب الجلية فيما يتعلق بحديث الأولية».
    - 1 و «العروس المجلية في طرق حديث الأولية».
      - 01-و «الهدية المرتضية في المسلسل بالأولية».
- ١٦- و «معجم شيوخ العلامة عبد الرحمن الأجهوري شيخ القراء بمصر».
  - ١٧ ـ و «معجم شيوخ شيخ السجادة الوفائية».
- ۱۸ و «أسانيد شيخه القطب العيدروس»، المسمى «النفحة القدسية».
- 19 و «نشق الغوالي من تخريج العوالي» عوالي شيخه علي بن صالح الشاوري.
  - · ٢- و «حلاوة الفانيد في إرسال حلاوة الأسانيد».
    - ٢١ و «اختصار مشيخة أبي عبد الله البياني».
  - ٢٢ و (إكليل الجواهر الغالية في رواية الأحاديث العالية).
    - ٢٣ و «المربَّىٰ الكابلي فيمن روى عن البابلي».
      - ٤٢- و «الفجر البابلي في ترجمة البابلي».

٢٥ و «قلنسوة التاج في بعض أحاديث صاحب الإسراء والمعراج».

٢٦ و «عقيلة الأتراب في سيد الطريقة والأحزاب».

٢٧ و «الأمالي الحنفية» في مجلد.

۲۸ و «الأمالي الشيخونية» في مجلدين، وقد بلغت أربعمئة مجلس إلى تاريخ إجازاته لأبي الإمداد محمد بن إسماعيل الربعي اليمنى، وذلك عام ١١٩٥.

٢٩ و «مناقب أصحاب الحديث» منظومة في مئتين وخمسين بيتاً.

• ٣- «إجازته لأهل قسمطينة» في مجلد صغير.

٣١\_ «إجازته لأهل الراشدية».

٣٢\_ «إجازته لأولاد شيخه الغرياني».

وهذا العدد العديد من التصانيف في باب واحد من أبوابِ الحديث قل من تيسر له أو ذُكِرَ في ترجمته من المتأخرين، ولو جُمِعَتْ إجازتُهُ لأهلِ الأقطارِ أو عُدّت لقاربت المئات، وسبحان المعطي الوهاب.

# \* كما ألّف في الصناعة الحديثية من حيث هي:

٣٣ «الجواهر المنيفة في أصول أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» مما وافق فيه الأئمة الستة، وهو كتاب حافل رتبه ترتيب كتب الحديث من تقديم ما روي عنه في الاعتقادات، ثم العمليات، على ترتيب كتب الفقه.

٣٤ و «شرح الصدر في أسماء أهل بدر» في أربعين كراساً.

٣٥ و «بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب».

٣٦ و «جزء في حديث: نعمَ الإدامُ الخل»، وهو عندي عليه خطه.

٣٧ و «جزء طرق حديث: اسمح يسمح لك».

٣٨ و «رسالة في طبقات الحفاظ».

٣٩ و «رفع الكلل عن العلل»، وهي أربعون حديثاً انتقاها من كتاب الدارقطني وتكلم معه فيها.

• ٤- و «إنجاز وعد السائل في شرح حديث أم زرع من الشمائل» في ثمانية كراريس.

1 ٤-و «الابتهاج بختم صحيح مسلم بن الحجاج».

٤٢ و «تحفة الودود في ختم سنن أبي داود».

27- و «الروض المؤتلف في تخريج حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف».

٤٤ و «أربعون حديثاً في الرحمة».

• 3- و «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة»، وهو الذي اختصره الأمير صديق حسن، وهو مطبوع بالهند.

٤٦ و «تخريج أحاديث الأربعين النووية».

٤٧ و «العقد الثمين في حديث: اطلبوا العلم ولو بالصين».

٤٨ و «رسالته في تحقيق لفظ الإجازة».

**93** و «إيضاح المدارك عن نسب العواتك»، وهي رسالة لطيفة عندي.

· ٥- و «القول الصحيح في مراتب التعديل والتجريح».

١ ٥- و «التحبير في الحديث المسلسل بالتكبير».



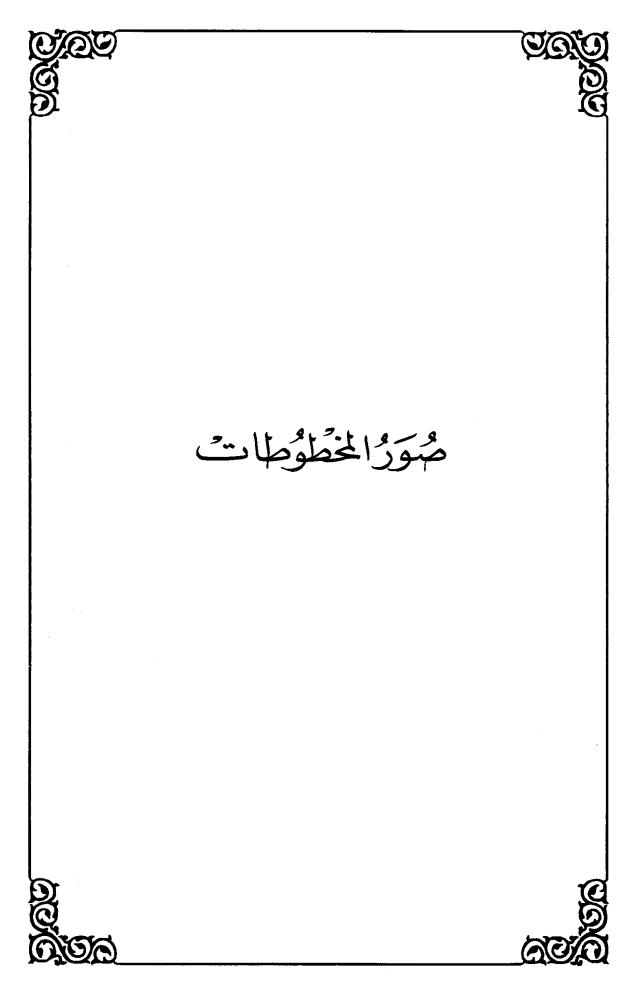



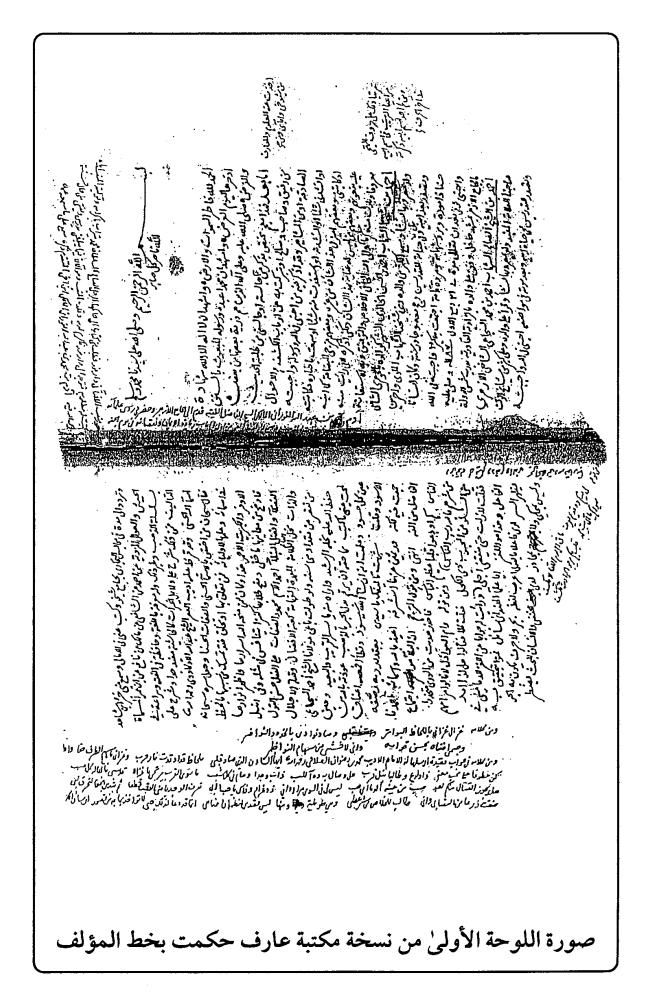

عادا معلی اور از المالی است المالی المسلم ا

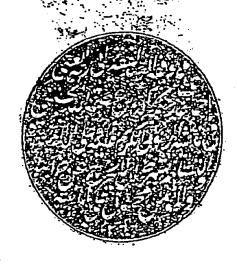

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة عارف حكمت بخط المؤلف

بسم احدالوس الزميم وحتى استرنداني دع الأدم يكم الندا مركا حاسر المديد فاطالوان والأدين واسنهل الآلآ الديرك وه آدي ليوم الوض والجدأت تحتوا عبد دكولة المبوث بالسن المؤض حقى احدة فاعليد وعلى لديم الوض والجدان أه جد خذاج مختص بيكر من اخذت عذا لمكارف من كيوفي وابأي و ومناجا لسنة اوجالسي من طلبه الحديث من دفيق وصاحب وصالح واويترك بدمن اديب الكذان الأل أهرب يد اواكنتين مند مذيبيك السعت باقتاره وكانبتسه ادكاني أد وجفهم من لين لرئما بنا

بكما دوعوارَّيْنَ عَلَيْمِ ابِيُّاس. فاطريرُينُ من الوركِينَحَذِيَّا- من مُركِم لَمْ يَرْسَ اللَّكَ -بعندددرب لعفت، جيّن فيهكنده دائعين عزكالمشرفد ، احيذ كا متدواسمايُد ، ·احدُنا الناضل مَن اللِّهِ، المَهم · ومَن يُعلُ الكرَّجُ • الدَّالِطَاءُ يواجِفَاحُ الذَّاسِ • بح البنآء مع ومعنى ولدالمثاء دمن قدكده كلخيكم ودقيم بيوف ، بأ ق الحابيم القلاكيدة : عن خيا د كاسند. ولوطوك بايج، مولانا النيخ احدالسجاجي • حنظ القرعلية كبا لوفيد وارا • منذ نا يسبرالوب والبعيد. وحين ئحت عيني عامتيه • حاحته ان يرقب الكب بالذبب · عوَدْمَ با مَثَدَ مِن عَين كل حسود · وعلت امز ان كي آالعَرمة الهيمود • ونكاد أخفيه اعان الأسود. وقلت . منهن كالبكك وكسيدي . وممنغوله كانيكم و دقيم والاب . يحق الخلايق ويوخى لينبا . زال العنا عب دفال يجبكم والذات ، في الثالم الطلعه العمدة العبك متر بمعبته الاختال ، وقبلة الأجلال ، من تغم دي · انبل الاختلاء وانغل النبلا • احدالاسم • خود العشات • علىالغيل • حسن الغول • واحبند. وترددان مدة واجاكس الجادبه بجامع منبخ ومشب عن فالأملي وكتاميي جزا بها ، ادَحَلَق، فقد مُسكُ. من بُبهه بالخط الأونز. والكبرتِ الأحر. بقراً وكان من منخاصً اسرارع. وأظهرانوار بك. فادخيج من معاينها عاقنق. ومنجطمآبها كنزاميّافس فيمثله دَمَاعِكُمِهِ ا دبب العصر الأبيخ عبداتداكا كا ويك رحدامته فحالى • فقال سجال من أخيص بالكمآ الخين والعفات الحين . وجيل مثره سبحا زن امعأيد، وعمها للوليأيد، فن نعلق ال من الازهري · صاحبًا العلامَ، المعبد، ولدكعب، وبهائس) ك. وقياعلى ولوه، وعلى شيخة المساء بساية الذبب دمغز ذكك ولدمونة باللغة وطأنطة فالعقر وبراخذالك فَنَ ذَكَفِ، شَرَحُهُ لَهُ إِلْجُهِابَ ، كَا لَحَاسُيَرَ، مَفِيرِهُمُ . ورشرح على احماً القرائحني، وقد بالزاويزالق ودية. بديريمكس الدّولة أحد بن الشبخ المسّالح. النهاب احذ بزيج إلسجاعي س) بخ الوقت. وتعدّر للنديسس. ن جاءابيد. وبعدون. ك مواضعه احني ن امتعر بن كرئا بولجيش، وآلقوالى المردية، عن المصندعن المسك ففي بحن فحلك ، عن ناقع بنوائب إ

ومئيق عمل مملاحسسة، بارك امتدميسه أدم بن محدي عبدامتد العدولان إلما كن ابن اعن آلمذنسكي ذكهرة مع مع وكمعة عمد أحسد بن كنين الملهاب احد، بن الحسن، انجالان السهركوالمؤجرة ال منع وادوم بي تسله وبهائ أن من اكثير من والده و ومن ينى الشهاب المكون إلي

ى درۇس الىمىي دىغۇد بىرى كۇبلىمى. ون انئاء قىلت وصلەلگىزىرىنىد دىغىپ انانق ن 19 خىرىرىخلىپ سىي كتايا، لەجامكها، الرجل الصالح السلطان مختوبزاپ بېگولىر، دىولىئىرالىنىڭ! خىرىر

الازير. و حفز ددکس طلكيد. وميرق مؤذ فقرا لذيب . فرسع من لفتل الصحيخ من أذك! لى باب زيادة الانياق. ومنعا نه: ك يوم الجعية عشرين ذي الععدة « بين نج لازي بعدذاك.

بهزاال ن. وکنی اوگرو طان رأید حند معروق و دلیوشندگرگا ، فریباً ذکل علی حرون النهن مراعیکا امزییب ف کسم آبید . ومنام اجداسم ابید ، ذکرمت نی آخر الحوف والی امذالجاء ن الاخلاص والنوخوق و ب الکتهان ته آنهم بن حبد امتد الغولانو الماکمی البیج الفاخل التقید ، تعران الی ح نخبت لدمطلوب فتوجبالى دارذور فألم لديد. وفكره المنصب ، وبوالآن فإيبلن يكن

وتعية ربعد أبيد. بل ون حيانه للنداريس ، وبج معه ، وطور رسنة ، وكان اٹ کاحرسناً وامرّو ; ومبروکها ته ، ومرُوة کامنه اجتعب به ئيرا. واحبيته ني ايتر، واحبني ، تؤني بعد

ان تعلق معة اله مربيح الالولي للمسئل وعملي عليه بالجيامع الأزبهر كبسهر حافل ودون على الهز

صورة اللوحة الأولى من نسخة مكتبة برنستون

الدار دوامية في المالا كد. ومن اليجابي وواموا لعهد حمد المتعاب فواما فغيزة المدالي المعمد المتعاب فواما فغيزة المدالي المعمد المتعاب فواما في المعمد المتعاب فواما في المعمد الم

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة برنستون

مَكَتَبَةُ نِظَامُ يَعَقُونِي الْخَاصَةِ - الْبَحْرَيْن سِلْسِلَةُ الْأَثْبَاتِ وَالْمُشْيَخَاتِ وَالْإِجَازَاتِ وَالْسَلْسَلَاتِ

لِلحَكَافِظِ حُجَّدُمُ نَهَضَىٰ ٱلزَّبِيثِ بِي يحتوي عَلَى رَاحِمَ ٱلشَمِيسِمَنُهُ مِهِ أَعْيَانِ لِقَرْنِ الثَّانِ عِيْرالِمِرْي

وَيلِيهِ مُعْجَمُ مُسُيُونِهِ الصَّغِيرِ وَإِجَازَاتُهُ لِلعَلَّامَةِ مُحَدِّدَ سَعِيدًا لَشَّوَيدِيٍّ

اعتَّنَى بْهِ وَقَابِلَ أُصُّحِلَهُ

مُحَالِينَاكِ الْعِجْدِينَا

نظام محمت بصائح بعقوبي

# بساسالدارهم الرحيم

# وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم الله على الله ناصرُ كلِّ صابر

الحمدُ لله فاطر السموات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادةً أدّخرها ليوم العرض، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالسُّننِ والفَرْض، صلى الله تعالى عليه، وعلى آله الذين هم ذريّة بعضها من بعض.

#### أما بعدُ:

«فهذا مُعجمٌ مختصٌ» بذكر من أخذتُ عنه العلوم والمعارف، من شيوخي وآبائي، ومن جالسته أو جالسني من طلبة الحديث، من رفيق وصاحب وصالح، أو تبرَّكتُ به من أرباب الكشف والأحوالِ الصادقة، أو من المشاهير، وقد أذكر فيه من أحبني في الله ورسوله وأحببته، أو أنشدني أشياء أو أنشدته، أو استفدتُ منه مذهباً، أو سمعت بأخباره فكاتبته أو كاتبني، وبعضهم أميزُ في هذا الشأن من غيره، وبعضهم مُرْجَى البضاعة، كما أنبه عليه بنعوتهم، وبعضهم من ليس له عناية بهذا الشأن، ولكني أذكره لأني رأيتُ منه معروفاً، وبلوتُ منه كرَماً،

مرتّباً ذلك على حروف التهجّي، مراعياً الترتيبَ في اسم أبيه، ومن لم أجد اسم أبيه ذكرتُهُ في آخرِ الحَرْفِ، وإلى الله ألجأ في الإخلاصِ والتوفيقِ، وبهِ الاستعانةُ.

## [حرف الألف]

١ - آدم بن عبد الله الفوراني، المالكي .
 الشيخ، الفاضل، الفقيه .

قدم إلى «الجامع الأزهر»، وحضر دروس علمائه، ومَهَرَ في معرفة فقه المذهب، وسمع من لفظي «الصحيح» من أوله، إلى باب: زيادة الإيمان ونقصانه، في يوم الجمعة عشرين ذي القعدة سنة (١١٩٠)، ثم لازمني بعد ذلك في دروس «الصحيح»، وغيره مشاركاً لجماعة، وفي أثناء ذلك وصله الخبرُ بشغورِ منصب الإفتاء في «دارفور»، فطلب مني كتاباً إلى حاكمها الرجلِ الصالحِ السلطانِ محمد بيزاب بإكرامه وتوليتهِ المنصب إيّاه، فكتبتُ له مطلوبه، فتوجّه إلى «دارفور»، فأكرم لديه، وقلّدهُ المنصب، وهو الآن فيما يبلغني يدرّس ويُفتي على حالٍ حسنة ـ بارك الله ُفيه ـ.

٢ ـ آدمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ الفورانيُّ، المالكيُّ.
 ابنُ أخي المتقدِّمِ ذكرُه، سمعَ عليَّ ما سمعَهُ عَمُّهُ.

٣ ـ أحمدُ بنُ شيخِنا الشِّهابِ أحمدَ بنِ الحَسنِ الخَالديُّ، الشهير \_ كوالده ـ بـ «الجَوهريُّ»، الشافعيِّ (١).

ولد بمصر سنة (١١٣٢)، وبها نشأ، وسمع الكثير من والده، ومن شيخنا الشهاب المُلَّويِّ، وآخرين، وتصدَّرَ بعد أبيه، بل وفي حياته للتدريس، وحجَّ معه، وجاورَ سنةً، وكان إنساناً حسناً، ذا مودَّةٍ وبرِّ وشهامةٍ ومروءةٍ تامةٍ، اجتمعتُ به كثيراً، وأحببتُهُ في الله وأحبني.

توفي بعد أن تعلَّل مدةً في (٢١ ربيع الأول سنة (١١٨٧)، وصُلِّيَ علي بعد أن تعلَّل مدةً في ٢١ ربيع الأول سنة (١١٨٧)، وصُلِّي علي والدِهِ بـ«الزاوية القادرية»، بدرب شمس الدولة.

٤ ـ أحمدُ بنُ الشَّيخِ الصَّالِحِ الشهابِ أحمدَ بنِ محمدٍ، السجاعيُّ، الأزهريُُ (٣).
 الشافعيُّ، الأزهريُُ (٣).

صاحبُنا، العلامة، المفيدُ.

ولِد بـ «مصر»، وبها نشأ، وقرأ على والده، وعلى كثيرٍ من مشايخ الوقت، وتصدَّر للتدريس في حياة أبيه، وبعد موته في مواضعه، أحبني في الله وأحببته، وتردد إليَّ مدةً في مجالس «البخاري» بـ «جامع شيخو» (٤)، وكتب عني في «الأمالي»، وسمع مني «جزء ابن شاهد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ١٧٣-١٧٧).

<sup>(</sup>٢) «في» زيادة من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٧٠)، «هدية العارفين» (١/ ٩٧)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ٣٢)، «معجم المطبوعات» لسركيس (١/ ١٠٠٥\_)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٣٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى الأمير شيخو العمري الناصري، وكان الفراغ من بناء هذا الجامع=

الجيش»، والعوالي المروية عن أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن النافع، عن المسماة بـ (بسلسلة الذهب»، وغير ذلك، وله معرفة باللغة، وحافظة في الفقه، وبراعة في التأليف.

فمن ذلك: «شرح على دلائل الخيرات» كالحاشية \_ مفيدٌ جِداً \_، و «شرح على أسماء الله الحسنى»، وقد قرَّظ عليه أديب العصر الشيخ عبد الله الأدكاويُّ \_ رحمه الله تعالى \_، فقال: «سبحان من اختصَّ بالأسماء الحُسنى، والصفات الحُسنى، وجعلَ سِرَّهُ سبحانه في أسمائِهِ، وعلَّمها لأوليائِهِ، فمن تعلَّقَ بها، أوتخلَّق، فقد تمسك من سببها بالحظِّ الأوفر، والكبريتِ الأحمر».

هذا وكان ممن منحه الله أسرارَها، وأظهر أنوارَها، فأوضح من معانيها ما خَفِي، ومنح طلابها كنزاً يتنافس في مثله وفي، أنبلُ الفضلاء، وأفضلُ النبلاء، أحمدُ الاسم، محمودُ الصفات، عليُّ الفعل، حسنُ القول والذات، نجلُ العالِمِ العلامةِ، العمدةِ، الفهّامةِ، كعبةُ الإفضال، وقبلةُ الإجلال، مَنْ تقصرُ عن تعداد محاسنه ـ ولو طولت ـ باعي، مولانا الشيخ أحمد السجاعي، حفظ الله عليه نجله الرشيد، وأراهُ منه ما يَسُرُّ القريبَ والبعيد.

وحين لمحتْ عيني ماكتب، مما حقُه أن يُرْقَمَ بدل الحبر بالذهب، عَوَّذْتُهُ بالله من عين كُلِّ حسود، وعلمتُ أنه \_ إن شاء الله تعالى \_ سيسود، وتَطَأُ أخمصُهُ أعناقَ الأسود.

<sup>=</sup> سنة (٧٥٠هـ)، انظر: «تاريخ المساجد الأثرية في القاهرة» لحسن عبد الوهاب (١٥٨/١).

وقلتُ:

شَبَّهْتُ تَأْلِيفَكَ يَا سَيِّدي جُمِّعَت فيهِ لَكِنَّهُ تُجَمِّعَت فيهِ لَكِنَّهُ أُعيد لَكِنَّه أُعيد أُ

انتهى .

ومن قولِ المترجَم:

إِنَّ البلاءَ هو اجتماعُ النَّاسِ فَاحْذَرْ هُدِيتَ مِنَ الوَرَى مُتَحذِّراً لَا وَمن قوله:

رامَ العواذِلُ لا نالوا مَرامَهُمُ مُ فَقَالُوا هَلْ لِذَا أَمَدُ

ومن قوله:

لي فيكم وُدُّ قديمٌ وَالذي زَالَ العَنا عنهُ ونالَ بحبُّكمْ

ومن قوله:

لي فيكم ودُّ قديمٌ يُعرَفُ هواكم يا آلَ بيتِ مُحمَّدٍ

ومن كلامه:

غَزَالٌ غَزاني باللِّحاظِ البَواتِر وجِسْمِيَ أضناهُ بِحُسْنِ قُوامِهِ

[من السريع] بعِقْدِ دُرَر بدهِ رَصَّفَدهُ

بعِقَدِ درر بِدِ رَصفَهُ دُرُّ ثَمينٌ عَرَّ مَا أَشْرَفَهُ أَدُّ ثَمينٌ عَرَّ مَا أَشْرَفَهُ أَحْمَدَنَا الفَاضِلَ مَنْ أَلَّفَهُ

[من الكامل]

كم أودَعُوا قلباً عَظيمَ الياسِ من شَرِّهمْ باللهِ ربِّ النَّاسِ [من البسيط]

مِنِّي السُّلُوَّ عنِ المحبوبِ ذي الكَحَل فَقُلْتُ لازلْتُ حَتَّى ينقضي أَجَلي (١)

[من الكامل]

يُحيي الخلائقَ وهو تَعالى رَبُّنا كُلَّ الهناءِ مع الغِنى وَلهُ المُنَى

[من الكامل]

باقِ إلى يومِ اللِّقا لا يُكْسَفُ قلبٌ بكم يرجُو الحوادثَ تُكْشَفُ

[من الطويل]

وصادَ فُؤادي بالخُدودِ النَّواضِرِ وإنِّي لأَخْشَى من سهامِ النَّواظرِ

<sup>(</sup>۱) ما بينهما ساقطة من «ب».

ومن كلامه في جواب قصيدة أرسلها له الإمام الأديب محمد بن رضوان الصَّلاحيُّ \_ رحمه الله تعالى \_: [من الخفيف]

> أيها الشادنُ الذي صادَ قلبي وغزاني بأسْهُم الطُّرف حقًّا كُنْ عَطُوفاً على مُحِبٍّ مُعَنيًّ هـل وصـالٌ به دواءٌ لِصَـبِّ<sup>(۱)</sup> ما سوى القرب يَرتَجي يا غزالاً هل يجوزُ القتالُ منكمْ لعبدٍ ليس لي في السِّـوَى مُرادٌ وإنِّـي تعرفُ الوجدَ يا مُنَى القلب قطعـاً ضِقْتُ ذَرْعـاً من التَّصَابِي وإنَّـي

وهي طويلة، ومنها:

ليسَ قَصْدِي لنظمِها أَنْ أضاهى لا تؤاخذ بما به من قُصور اللغز:

أيا علماءَ الهندِ إنِّيَ سائلٌ أرى فاعلاً بالفعل أعربَ لفظه وليس بمحكي ولا بمجاور فهل من جوابِ عندكم أستفيدُهُ

بلحاظٍ قد أوْقُدَتْ نارَ حرب وأطالَ الِهجرانَ فازدادَ كُرْبي ذي وُلوع وطالبِ نيْلَ قُرْب ذابَ وجداً وهامَ في كلِّ شِعْب قد سَبى بالمقالةِ كُلَّ صَبِّ صَبّ من عينه الدِّما أيّ صَبّ ذو غَـرام وذاكَ يا حِبُّ دَأْبِي ثم تبدِي الجَفَا لتحرقَ لُبِّي طالبٌ للخلاصِ من شـرِّ عَطْبي

إنما قدْ دعَا لذلكَ حُبّى إِنَّ شأنَ الكريم غَفْرٌ لِذُنْبِ ورأيت له جواباً عن اللُّغز للدَّماميني في الفاعل، وهذا هو [من الطويل]

فمُنُّوا بتحقيق به يظهرُ السرُّ بجرِّ ولا حرفٌ يكون به الجرُّ لذي االخفض والإنسانُ للبحث يضطرُ فمن بحركم لا زال يُستخرج الدُّرُّ ا

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «اللَّبِّ».

فأجاب المترجَم بقوله:

جوابُك يا نِحْريرُ خذْه مُوَضَّحاً لقد أعربوا بالكسرِ لفظة صِنَّبْرِ مضاف إلى ذا الفاعلِ اعْلَمْ فإنَّهُ وليسَ الذي في الحجِّ يدفعُ سَائلاً

أتى حين هَاج الصِّنَّبُرُ فَادْرِ يَا حَبرُ إِذَا الْفَعِلُ فِي مَعنى لمصدرهِ جَرُّوا مرادٌ لِذِي الألغازِ جادَ به الفكرُ وكنْ حاذقاً فالعلمُ يسمُو به القدرُ

قلت: وأصل هذا الإشكال في قول طَرَفَةَ بنِ العبدِ، حيث قال: [من الرمل]

بجفانٍ تعتري نادِيَّنا من سَدِيفٍ حينَ هاجَ الصِّنَّبِرْ

إذ هو مروي بكسر الباء وسكون الراء للوقف، مع [أن] الصِّنَّبْرَ \_ ضبطُه كجِرْدَحْلٍ \_ لاسمِ يومٍ من أيام برد العجوز، فاستشكلوا هذا.

هذا وقد أجاب جماعة بأنه لغة غريبة، وقيل: بل أخطأ فيه، ووجَّهه ابنُ جنِّي بأن «هاجَ» فعلٌ قُصدَ به المصدرُ، وأضيفَ إلى فاعله، وهو الصِّنَبْرُ، فهو مجرور بكسرة نقلتْ عند الوقف للباء قبلها، فليس بلغة غريبة، ولا خطأ، وهذا هو الذي أَلْغَزَ فيه الدَّمَامِيني، وكان المناسب للمجيب أن يصرح في جوابه: أنه مما وجَّهه ابن جني؛ لئلا يُتَوَهَّمُ أنه من مبتكراته، وقد راعى ذلك الإمام العلامة سيدُنا محمدُ بن أحمد الجوهريُّ \_ حفظه الله تعالى \_ فقال: [من الطويل]

وَلا زَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكَ القَطْرُ وَمُذْ قَصَدُوا بِالْفِعْلِ مَصْدَرَهُ جَرُّوا لِطرْفَةَ «هَاجَ الصِّنَبِرْ» وَهْوَ صِنَّبْرُ لَكَىٰ الوقفِ فاحذرْ مَا أَجادَ بهِ الفِكْرُ

أَيَا مَاجِداً حَازَ المَفَاخِرَ كُلَّهَا تَرَى الفَاعِلَ المَنْوِي إِضَافَةُ فِعْلِهِ كَذَا قَالَهُ الحَبْرُ ابنُ جِنِّي مُوَجِّهاً وذاكَ بنقلِ الجلِّ للباءِ قبلَهُ ومن فوائد المترجَم أنه رأى في المنام قائلاً يقول له: «من قال كلَّ يوم يا أَلله! ، يا جبار! ، يا قهار! ، يا شديد البطش! ، ثلاث مئةٍ وستين مرةً ، أَمِن من الطاعون» (١) .

توفي ليلة الاثنين (١٦) صفر سنة (١١٩٧)، بعد أن تعلَّلَ بعلة الاستسقاء، وصُلِّيَ عليه بالغد بـ «الجامع الأزهر» بمشهد حافل، ودفن عند أبيه بالبستان، ولم يخلف بعده مثله ـ رحمه الله تعالى ـ.

مد بن أحمد بن علي بن محمد بن القطب الشيخ أحمد العَيَّاطُ.

دفِينُ بني عديِّ، من الصعيد الأدنى، صاحبنًا، الرجلُ (٢) الصالحُ، أمثَلُ أهل بيته.

اجتمعتُ به في المشهد الحسيني، لما ورد إلى مصر لمصلحة اقتضتْ، وعقدتُ معه عقدَ الأخوَّة في اللهِ، ثم عاد إلى بلده، وهو حيُّ الآن، تؤثر عنه المكارم، وتُعزى إليه المحاسنُ ـ بارك الله فيه ـ، وجَدُّهُ معتَقَدُ تلكَ الدِّيار، يُزارُ، ويُتبرَّكُ به.

٦ ـ أَحمدُ بنُ أحمدَ بنِ عيسى بنِ محمدٍ، الزُّبيريُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ.

الشيخُ، الصالحُ، الموحِّدُ، المفسِّرُ، الفقيهُ، المتكلِّمُ، أحدُ المتصدِّرينَ بـ«الجامع الأزهر».

شارك أخاه الشيخ عيسى في شيوخه، وتمهَّرَ في الفنون.

<sup>(</sup>١) لا يخفى أن المنامات يستأنس بها، ولكن لا تُثبت حكماً شرعياً فوجب التنبيه.

<sup>(</sup>٢) «الرجل» زيادة من «ب».

اجتمعت به كثيراً في مجالس متعددة، وسمعت من فوائده وتقاريره، وله قوة في البحث، وفهم رائق، وحافظة جيدة، وكان له مجلس في المشهد الزينبي يُقرىء فيه علم التوحيد، وكان إنساناً حسناً.

ماتَ ليلة الاثنين خامس عشر ربيع الأول سنة (١١٨٩)، وصُلِّيَ عليهِ بـ«الجامع الأزهر»، ودُفِنَ عند أخيهِ بالمجاورين.

٧- أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ عامرٍ ، العطشيُّ ، الفَيُّوميُّ ، الشافعيُّ (١) .

الإمام، الفاضل.

أحدُ المتصدِّرين بـ«جامع ابن طُولُون»، وله معرفةٌ في الفقه (۲) والأدب، بلغني أنه كان يخبر عن نفسه أنه يحفظ اثني عشر ألف بيت من شواهدِ العربية وغيرها، اجتمعتُ به كثيراً، وسمعتُ من فوائده، مات في (٦ج) سنة (١١٨٢)، وقد أرَّخَه الشيخ الأَدْكَاويُّ ببيتين كُتِبًا على قبره، وهما:

أَحْمدُ الفَضْلِ ذُو المَقَامِ السَّنِيِّ عَـدْنُ نَـادَتْ لأَحْمَـدَ العَطْشِيِّ

مُذْ قَضَى نَحْبَهُ شِهَابُ المَعَالي قلتُ بُشراهُ في مُؤرَّخِ يُمْنِ

٨ \_ أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ نعمةِ الله، الجاليُّ، الشافعيُّ.

صاحبُنا، الفقية، الصالح.

ولد بالمنصورة سنة (١١٤٦)، ونشأ في حجر والده، وقرأ عليه،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «بالفقه».

وبه تخرج في الفنون، رأيته بالمنصورة وهو يدرِّس ويفتي، وله بنا صحبةٌ ومزيدُ أُلفةٍ، ورافقنا في زيارات الأولياء، فبَلَوْتُ أخلاقاً حسنة.

وورد إلى مصر سنة (١١٧٦)، ثم بعد التسعين؛ لمصلحة اقتضت، فشرَّفَ منزلي، ونعم الرجلُ صيانةً، وديانةً، وأمراً بالمعروف، ومعرفةً بفروع المذهب.

٩ ـ أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ أحمدَ بنِ أبي العِزِّ محمَّدِ بنِ العجميِّ، أبو مفلحِ بنُ أبي الفوزِ بنِ الشِّهابِ، ويعرف بـ «الشيشيني» (١).

الشيخُ، الصالحُ، كاتبُ الْكُنَى بمنزل السَّادات الوفائية

اجتمعت به كثيراً، وأحبني، وأعارني من كتب جدّه ما احتجت إليه في المراجعة.

وكان إنساناً حسناً بهياً ذا تودُّدِ ومروءةٍ.

مات يوم السبت ختام محرّم سنة (١١٩٢).

١٠ \_ أحمدُ بنُ أحمدَ، العامريُّ، التازِيُّ.

ورد مصر حاجًّا في سنة (١١٩٤)، فسمع مني حديث الأولية (٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث المشهور: «الراحمون يَرْحَمُهم الرحمن تبارك وتعالى...»، وقد ألفَ فيه المصنف أربع مؤلفات، وهي:

١ \_ «المراقاة العلية في شرح الحديث المسلسل بالأولية».

٢ - «المواهب الجلية فيما يتعلق بحديث الأولية».

٣ - «العروس المجلية في أسانيد الحديث المسلسل بالأولية» للصفي البخاري، بتخريج الزبيدي، وهو مطبوع بتحقيق محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية (١٤٢٥ هـ).

٤ - «الهدية المرضية في المسلسل بالأولية».

مع شعر القِيراطيِّ (۱)، وحديث المصافحة والمشابكة، وأولَ حديث «البخاري» وآخِره، وأولَ «ثلاثياته» من طريق المعمَّرين، وشيأً من «دلائل الخيرات»، وكتبتُ له إجازةً مع آخرين يأتي ذكرهم في مواضعه.

وكان تاريخ السماع في يوم الأربعاء غاية ربيع الأول من السنة المذكورة، وتوجه إلى بلاده.

١١ \_ أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ جمعة ، البُجَيْرَمِيُّ ، الشافعيُّ (٢) . صاحبُنا ، الفَاضِلُ ، المحدّثُ .

قرأ على أبيه، وحضر دروس العشماوي، والعزيزي، والجوهري، وأحمدَ سابق، والحفني، وآخرين، ودرَّس وأكبَّ على إقراء الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٥٧٤)، «هدية العارفين» (۱/ ٩٧)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ٢٥)، «فهرس الفهارس» للكتاني (١/ ١٥١)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٩٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) القِيْراطي: هو الإمام الصالح أديب عصره إبراهيم بن عبد الله القيراطي الشافعي، ذكره مثنياً عليه الحافظ ابن حجر، وتقي الدِّين الفاسي، وولي الدِّين العراقي. قال الحافظ ابن حجر: له ديوان جمعه لنفسه يشتمل على نظم ونثر في غاية الإجادة...، وكان مع تعاطيه النظم والنثر عابداً فاضلاً، وقد اعتنى العلماء بشعره وروايته، وصار من عزيز مروياتهم وسماعاتهم.

وساق تقي الدِّين القاسي بسماعه جملة من شعره، والذي منه قصيدة نبوية \_ لعلها المعنية بالرواية هنا \_ كما أن له ديواناً بعنوان: «مطلع النيرين».

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة أحد شيوخه في «المجمع المؤسس» (٣/١٠): «وسمعت منه من شعر القيراطي، وكان قد لازمه وكتب عنه أكثر شعره، ودوَّنه في «الديوان» الذي ابتدأه القيراطي لنفسه»، توفي القيراطي سنة (٧٨١هـ).

وألف في الفن، وانتفع به الناس.

وكان يسكن في خَانْقَاهُ سعيدِ السعداءِ، مع سكون الأخلاق، والانجماع عن الناس، وملازمة محلّه، رأيته في مجلس شيخنا الله عن الله عن الله عن يحبنا في الله .

ومن شعره ما أرسله إلى شيخنا السيد العَيْدَرُوسِ حينَ قدومِه إلى مصرَ في سنة (١١٥٨):

ي طَابَتْ بِهَا مَجْنَى وَزَالَ نُحُوسُهَا وَصَفَتْ لَدَى حُسْنِ اللَّقَاءِ كُؤُوسُهَا وَصَفَتْ لَدَى حُسْنِ اللَّقَاءِ كُؤُوسُهَا وَ اللَّهَ الْوَرَى وَعَبُوسُها فِ الْوَرَى وَعَبُوسُها فِ ضحكَتْ له طِلَعُ الوَرَى وَعَبُوسُها وبدارِه السَّامِي أُنِيخَتْ عِيسُها

لاحَتْ بِمِصْرَ طَلِيعةُ السَّعْدِ التِي وَسَرَى بِهَا طِيبُ السُّرُورِ فَأَيْنَعَتْ وَسَرَى بِهَا طِيبُ السُّرُورِ فَأَيْنَعَتْ وَالبَرُّ حينَ أَقَامَ فِيهَا الْعَيْدَرُو وَالبَرُّ حينَ أَقَامَ فِيهَا الْعَيْدَرُو أَعْنِيهِ للرَّحْمنِ أَفْضَلَ عابدٍ أَعْنِيهِ للرَّحْمنِ أَفْضَلَ عابدٍ أَمَّتْ حِماه أُولِي الفضائلِ والتُّقَى

ولازال يفيد ويُسمع حتى وافاه الحِمَامُ في يوم الجمعة ثاني رمضان سنة (١١٩٧)، وكانت جنازته خفيفةً؛ لاشتغال الناس بالصيام، وكان يخبر عن والده أن جنازته كانت خفيفةً ـ رحمه الله تعالى ـ.

**وقيراط:** من أعمال الشرقية بمصر.

انظر لما سبق: "إنباء الغمر بأبناء العمر" (١/ ١٣٢)، و"الدرر الكامنة" (١/ ٣٢)، و"العقد الثمين" للفاسي (٢/ ٢١٧)، و"الذيل على العبر" لولي الدِّين العراقي (٢/ ٤٨٨)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١٩٦/١١)، و"المنهل الصافي" له (١/ ٩٠)، وقال فيه \_ عن شعره بعد أن ذكر شعر معاصريه \_: "فإنه أدقُّ وأحلى وأرشقُ".

١٢ \_ أحمدُ بنُ أحمدَ الحَمَامِيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُُّ (١). الشيخُ، الفقيهُ، الفاضلُ، المحقِّقُ.

ولد بمصر، واشتغل بالعلم من صغره، ومال بكليته إليه، وحُبِّبَ إليه مجالسةُ أهله، فلازم الشيخ عيسى البرَّاويَّ حتى مهر، وعليه تفقَّه، وحضر دروس الشمس الحَفْنِيِّ، والشيخ عليَّ الصعيديِّ، وغيرِهما، وأجازوه.

وحج في سنة (١١٨٥) مرافقاً لصاحبنا الشيخ مصطفى الطائي، ورَجعا إلى مصر، وتصدّر للتدريس والفُتيا في حياة شيوخه، ودرَّس وأفاد، وكان أكثر ملازمته لزاوية الشيخ الخيضريِّ (٢)، ويقرىء درساً بالصرغتمشية (٣)، وانتفع به جماعة.

اجتمعت به كثيراً، وأحبني في الله وأحببته.

وله: «حاشية على شرح الشيخ عبد السلام» مفيدة \_، وأخرى على «الجامع الصغير» للسيوطي، لم تتم، وكان ذا صلاحٍ، وورعٍ، وخشيةٍ من الله، وسكونٍ، ووقار.

توفي نهارَ الأربعاء تاسع ربيع الأول سنة (١١٨٦)، ودُفن ثانيَ يوم بمشهد عظيم بالقرب من السَّاداتِ المالكية .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲۲۳/۱)، «هدية العارفين» للبغدادي (۹۲/۱)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۹٤/۱).

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «الخضيري».

<sup>(</sup>٣) أنشأت هذه المدرسة سنة (٧٥٧)، وهي من المدارس الكبيرة للحنفية بالقاهرة، وهي لصق الزيادة الغربية بالجامع الطولوني، وقد أنشأها سيف الدين صرغتمش الناصري من مماليك محمد بن قلاوون، «تاريخ المساجد الأثرية بالقاهرة» لحسن عبد الوهاب (١٦٠/١٠).

الشهيرُ المؤقِّت  $(1)^{(1)}$ . المقدسيُّ المقدسيُّ الشهيرُ المُوَقِّت  $(1)^{(1)}$ .

الإمامُ، الفقيهُ، الصالحُ، لقيته ببيت المقدس سنة (١١٦٨)، وذاكرتُهُ في الفن، أضافني إلى بيته، وكان قد اقتنى كتباً نفيسة، وأعارني للمطالعة ما احتجت إليه.

وهو يروي عن الشيخ محمد الخليليّ، ومحمد أمين الدّين تلميذ النخليّ، وعن السيد مصطفى البكريّ.

أجازني، وكان شيخاً بهيَّ الشكل، ورعاً، توفي (٢) ؟.

١٤ - أحمدُ بنُ إِبراهيمَ بنِ عبدِ الله، السُّنَيْطِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الأزهريُّ.
 شابٌ صالحٌ.

تفقه على والده وعلى علماء عصره، ورد منزلي مراراً، وأحبني في الله وأحببته، ولما توفي والده، جلس موضعَه للتدريس والإفادة ـ بارك الله فيه \_.

١٥ - أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عطاءِ اللهِ، الأَبُوصِيرِيُّ، الشَّافِعِيُّ.
 صاحبُنا، الشيخُ، الصالحُ.

تفقه بوالده في بلده، ثم قدم الجامع الأزهر، فلازم الشيخ عيسى البرَّاوِيَّ، وانتفع به كثيراً.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) جاء في «ب» زيادة: «سنة، انتهى، يقول الفقير محمد طاهر: والمترجَم المذكورُ دُفن ـ رحمه الله تعالى ـ بتربة مأمن الله، وقبره مشهورٌ يُزارُ، وعليه قبة، وشهرتُه بِقبرِ المحدِّث، عندَ عامَّةِ أهلِ البلدةِ ـ رحمه الله تعالى ـ».

ولما مات والده، رجع إلى بلده، فتصدَّر في الجامع الكبير، يدِّرس في النحو وفي الفقه، ويفتي، اجتمعت به في بلده، وفي مصر \_ بارك الله فيه \_.

١٦ \_ أحمدُ بنُ إِبراهيمَ الجناجيُّ، الشافعيُّ.

شابٌ، فاضِلٌ، سمع مني الأوليّة في يوم الأربعاء خامس شهر ربيع الأول سنة (١١٩٠) مع جماعة، وحضر مجلس «الشمائل» في مشهد الحنفي، وبعض الدروس في منزلي، وسمع أشياء.

وكتب «الأمالي»، و«الأجزاء».

١٧ \_ أحمدُ بُن إبراهيمَ المغربيُّ، ويعرف بـ «القسَّام». الشيخُ، الصالحُ.

سمع مني الأولية في (٣٠) صفر يوم الجمعة سنة (١١٩٢) مع جماعة.

وتوفي في ١٧ شوال سنة (١١٩٥).

١٨ ـ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الطاهرِ بنِ محمدِ بنِ الطاهرِ بنِ محمدِ بنِ الطاهرِ بنِ أبي القاسمِ بَحْرُ ، صاحبُ المنصورية إحدى قرى اليمن .

السيد، الشريف، الصالح، صاحب الفضل والجود.

وبنو بَحْرٍ يرجع نسبهم إلى بني القُدَيْمِيِّ، وهم أشراف حسينيون، والمنتَقِلُ إلى هذه القرية هو الطاهر بن أبي القاسم، ووالده أبو القاسم مدفون في رباط النَّهَاري.

وردت عليه في سنة (١١٦٣)، فبلوت كرماً زائداً ومعروفاً، وهم بيت علم وصلاح، وكلهم خيار ـ بارك الله تعالى فيهم ـ.

١٩ ـ أحمدُ بنُ الحسنِ، المَوقريُّ، الصوفيُّ، الزبيديُّ.

الشيخُ، الصالحُ، الذَّاكِرُ، ممن يحيي الليالي بمشاهدِ الأولياءِ الكرام بتلاوةِ القُرآن والذِّكرِ.

أخذ عن السيد محمد بن ياسين تلميذ القطب الحداد، وعن السيد المقبول، والسيد يحيى بن عمر، والعماد، ويحيى الحكمي، وزوَّجَه ابنتَه، وعن إبراهيم بن أسعد المدني، والجمال الطبري الأخير، وغيرهم.

صحبته كثيراً، وانتفعت به، وكان يحبني ويعتقدني، وسمعتُ منه فوائدَ، وأجاز.

· ٢ - أحمدُ بنُ رجبِ بنِ مُحمَّدٍ، البقريُّ، الشافعيُّ (١). المقرئ، الإمامُ، الفاضلُ، المسنُّ.

حضر دروس كلِّ من مشايخنا الشمسِ الحفنيِّ، والمدابغيِّ، ولازم الأخير كثيراً، فسمع منه «البخاري» بطرفيه، و «السيرة الشامية» كلها. وكتب بخطه الكثير من الكتب الكبار.

سافرت معه إلى "فُوَّة) في سنة (١١٨٧)، فبلوت منه الصلاح الزائد، والعلم الوافر، والفهم السريع، وكثرة تلاوة القرآن، وقيام الليل به سفراً وحضراً، وكان يحبني كثيراً، ويعتقدني، وقد سمعت من لفظه أحزاباً من كلام الله المجيد، و"الحزب الكبير" الشاذلي، وغالب

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٤٧٩)، «هدية العارفين» (۱/۹۶)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/٤٤٧) «الأعلام» للزركلي (۱/۹۲)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۹۳۱).

مواضع من «السيرة»، كان يسردها من حفظه، ونعم الرجلُ كان متانة ومهابة.

توفي وهو متوجه للحجِّ في منزلة النخل آخر يوم من شوال سنة (١١٨٩)، وبها دفن ـ رحمه الله تعالى ـ.

٢١ ـ أحمدُ بنُ الحسينِ بنِ نعمةِ الله، الشافعيُّ، الرَّشيديُّ.

الإمامُ، الفاضلُ، من بيتِ الثروةِ والنعمةِ.

وَلد برشيد، واشتغل بالعلم على فضلاء وقته، وجاور بالحرمين مدة، وأجازه محمد بن الحسن العُجَيْمِيُّ، ومحمد بن عمر بن أحمد النَّخْلِيُّ، كتب إلينا بالإجازة العامة في سنة (١١٩١).

٢٢ ـ أحمدُ بنُ خليلِ بنِ شمسِ الدِّينِ، الرَّشِيدِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الشَّافِعِيُّ، السُّافِعِيُّ، المشهور كوالدِهِ بـ«الْخُضَرِيِّ».

ولد في ربيع الأول سنة (١١٥٣)، وأمه الشريفة فاطمة بنت أحمد عابدين القباني، وشرفها من قِبَل أمها.

صاحبناً، الفاضل، الفقيه.

قرأ على والده الكثير، ثم قدم الأزهر، وجاور به مدة، وحضر دروس العلماء، وتولى الخطابة والإمامة بجامع الولي المشهور سيدي عليِّ المحلِّيِّ.

وصارت له منازعةٌ مع خَدَمَةِ المقام، وطالت إلى أن وصل أمرها إلى الأمراء، فلذلك قدم إلى مصر مرات، وفي إحدى قدماته حصل الاجتماع به، وحصلت المذاكرة في بعض المسائل، ونِعْمَ الرجلُ هو صيانةً ونجابةً وفهماً ـ بارك الله تعالى فيه \_. (اتوفي في نزلة النخل، آخر يوم شوال سنة (١١٨٩)، وبها دفن، رحمه الله تعالى <sup>١)</sup> ـ.

٢٣ \_ أحمدُ بنُ زيدِ بنِ عمر ، الزَّبْلاوِيُّ ، الزَّنْقَلِيُّ ، الأحمديُّ .

أحدُ المشايخ المشهورين من الزناقلة في «منية حبيب».

وهو رجلٌ صالحٌ، تُؤثَّرُ عنه كرامات.

رأيته في موالد السيد البدوي \_ قُدِّسَ سرُّه \_.

وجده كان من أكابر الصالحين ممن أخذ عنه عبد الرحمن المليجيُّ، وأثنى عليه.

أخذ المترجَم عن أبيه \_ وكان معمَّراً \_ عن جدّه، عن القطب سيدي أحمد بن موسى الموجه \_ نفع الله تعالى به \_.

٢٤ - أحمدُ بنُ سعدِ بنِ حسنِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ مصطفى بنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ مصطفى بنِ عبدِ المنعم، الحسنيُّ، الفُوِّيُّ.

صاحبنا، الشابُ، الصالحُ (٢).

لقيته بـ«رَشِيدٍ» سنة (١١٦٨)، فأحبني وأحببته، ولازمني مدةً إقامتي بالثَّغْر.

ولأجله ألفت «المقامة الشكيبانية»، ثم لما وردت عليه بلدة «فُوَّة» في سنة (١١٨٦)، كان من الملازمين لي في أكثر الأوقات، وله حب جميل، ولديه محفوظة، وهو ممن يكاتبني كلَّ عام \_ بارك الله تعالى فيه \_.

<sup>(</sup>۱) ما بینهما ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) «الشاب، الصالح» ساقطة من «ب».

٢٥ ـ أحمد بن سليمان بن أحمد القَيْصَرِي .
 نزيل إسطنبول .

ورد علينا حاجّاً في سنة (١١٩٠)، فسمع مني الأولية مع أشياء من الأوراد والأحزاب، وكتبتُ له إجازة حافلة تاريخها ثلاث وعشرون من جمادي، خمسة (١).

وتوجه للحجاز، ثم عاد إلى مصر، وجلس قليلاً، وتوجه إلى الروم، ونعمَ الرجلُ محبةً واعتقاداً.

٢٦ ـ أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ أبي بكرٍ ، الهجامُ ، الحُسَيْنِيُّ ، الأَهْدَلِيُّ . ويأتي باقي نسبه في ترجمةِ والدهِ الفاضلِ الصالح .

قرأ على والده، ثم قدم «زَبيد»، فقرأ على مشايخنا، وسمع معي المسلسل بالأولية على شيخنا السيد مشهور الأهدل بـ «بيت الفقيه» في سنة (١١٦٤).

ولما وردت بلدة القُطَيْع، سمعت بقراءته على والده مواضع من كتاب «الرياض» للنووي في سنة (١١٦٦).

وقد بلوت منه الرفق وحسن المعاشرة، وسهولة الخلق، وقد أشار والده أن يقرأ عليّ كتاب «المراح» في الصرف، فامتثلت أمره، وقرأ عليّ من أوله إلى آخره مع قراءة رسالةٍ أخرى من تأليفي.

٢٧ \_ أحمدُ بنُ صلاح الدِّينِ، الدنجيهيُّ، الدُّمياطيُّ (٢).

الشيخُ، الصالحُ، اللَخيِّرُ، الجوادُ، شيخُ المتبوليَّة، والناظرُ على أوقافها، وكان رجلاً رئيساً محتشماً.

<sup>(</sup>١) كذا بخط المؤلف.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٧٠).

اجتمعت به في الثغر سنة (١١٦٧)، وبلوت إحساناً وتؤدة، ومكارم أخلاق، أضافني وهش وبش، وكان ظلاً ظليلاً على الثغر، يأوي إليه الواردون، فيكرمُهم، ويواجههم بالطلاقة والبشر التام، مع الإعانة والإنعام، وكان منزله مَجْمَعاً للأحباب، ومورداً لاستئناسِ الأصحاب.

توفي نهارَ السبت ثاني عشرَ ذي الحجة ختام سنة (١١٨٢) عن ثمانين تقريباً.

٢٨ - أحمدُ بنُ صالحٍ، الحُميديُّ.

شابُّ صالحٌ.

سمع مني الأوليّة، وحديث «إنَّما الأعمال بالنيَّات» (١) مع والده في (١٧) شعبان سنة (١١٩٥)، وحضر عليّ مجالس «الصحيح» بجامع شَيْخُو، و «الأمالي».

توفي ثانيَ محرم سنة (١١٩٦) بالمدرسة السُّلَيْمَانِيَّةِ ـ رحمه الله تعالى ـ.

٢٩ ـ أحمدُ بنُ صالحِ بنِ (٢) المغربيِّ، الهلاليُّ. شابُّ، صالحُّ.

ورد علينا سنة(١١٧٧)، وكان ممن يتلو كتاب الله تعالى آناء الليل، وأطراف النهار، قرأ عليّ أشياء، وذاكرني في بعض الفنون الغريبة، وأجزتُ له.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم: (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) «بن» ساقطة من «ب».

"" - "" - أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرُّوميُّ الأصلِ، المصريُّ، المُكتِبُ، المُلقبُ بـ «الشُّكريِّ» (١٠).

كان رجلاً صالحاً.

جوَّد الخطَّ على جماعة من المشاهير، ومهر فيه حتى برع وأجيزَ، ونسخ بيده عدَّة مصاحفَ، وأحزاب، ونسخ «الدلائل»، وانتفع به الناس انتفاعاً عاماً، وأجاز لجماعةٍ.

وكان ممن يودُّني ويقدِّمني على الغير، ويعتمد على ما يسمع منِّي فيما يتعلَّق برسم الخطِّ.

مات في عشية يوم الأربعاء ثالث جمادى سنة (١١٩٤)، وصُلِّيَ عليه بـ«الجامع الأزهر»، ودفن بالقَرافة ـ رحمه الله تعالى ـ.

٣١ - أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ، الحسنيُّ، الشريفُ، المَدْغَرِيُّ.

شريفٌ، فاضلٌ، من بيتِ المجدِ والسيادةِ.

ورد علينا في سنة(١١٩٢)، فسمع مني الأولية في جماعة، وذلك في يوم السبت لتسع بقين من صفر، وتوجّه إلى بلاده ـ بارك الله فيه ـ.

٣٢ ـ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ سعيدِ بنِ حَمِّ السَّوسِيُّ، ثم التونِسِيُّ .

الإمام، العارف، الصوفي، الزاهد.

وُلدَ بـ «تونسُ»، ونشأَ في حجر والده في عِفَّةٍ، وصلاحٍ، وعفافٍ، وديانةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٤٤)، «الأعلام» للزركلي (١/ ١٦٢) «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ١٨٧)، وفيها وفاته سنة (١٩٣هـ).

وقرأ عليه وعلى شيخ الجماعة سيدي محمد الغرياني، وعلى آخرين، وتكمَّلَ في العلوم والمعارف، مع صفاءِ ذهنِه، وسرعةِ إدراكِه، وتوقُّدِ خاطرِه، وكمالِ حافظتِه، وكان والده يحبه كثيراً، ويميل إليه، ويعتمد على ما يقوله في ضبط بعض أسماء الرجال، أو تحريرِ نقلٍ، حتى كان يصرِّحُ بذلك في الأحيان أثناء درسه، ويقول: «أخبرني أحمد بكذا وكذا، وقال لي كذا».

وذكر لي المترجَمُ في أثناء بعض مراسلاته ما نصه: «فالمراد من الله، ثم منكم أن تُنزّلني منزلة ولدك في الدعاء والمحبة والرعاية، كما كان والدي يدعو لي حتى في سجوده، وقد قال لي يوماً: إني أقدّمُك على نفسي تارةً في الدعاء، وقد فداني ـ رحمه الله تعالى ـ بنفسه لمّا أشرفت على الموت، وقال لي ولغيري ما معناه: الذي يحيا في أحمد يحيا في ؟ لأنه صغبر، ولم يرَ شيئاً، وأنا كبير، أو ما هذا معناه، ولم يعشُ بعدَ مقالَتِه إلا قليلاً حتى توفي، وأنا الآن أدعو لك في مظان الإجابة، حتى في السجود». انتهى.

وقد بلغ المترجم من الصلاح والتقوى والزهد إلى الغاية، واشتهر أمرُه في بلاد إفريقية اشتهاراً كلياً حتى أحبه الصغير والكبير، والمأمور والأمير.

ومن محاسنه انفرادُه عن الناس، والانقباضُ عن مجالسهم، فلا يخرج من محلّه إلا لزيارة وليّ من أولياء الله تعالى، أو في العيدين لزيارة والده.

وكان للمرحوم على باشا \_ والي تونس \_ فيه اعتقادٌ عظيمٌ، وحبُّ مستقيم، عرض عليه الدنيا مراراً فلم يقبلها، وعُرضت عليه توليةُ المدارس التي كانت بيد والده فأعرض عنها، وتركها لمن يتولاها، وعكف نفسه على مذاكرة العلوم مع خواص أصحابه، ومطالعة الكتب الغريبة، وقد اجتمع عنده منها شيء كثير، وما من عام إلا وهو يرسل قائمة إلى بعض أحبابه يشتري له كتباً، وكنت ممن أرسلت له عدة وافرة منها.

أحبني ـ بارك الله فيه ـ، وكاتبني وكاتبته، وعقدت معه عقد المحبة والأخوة.

ومن جملة مكاتباته لي: «من عبد الله سبحانه، الراجي عفوة وغفرانه، خديم العلم الشريف، أحمد بن عبد الله السوسيّ لطف الله به في الدارين للى أخينا في الله تعالى وَمُحِبِّنا من أجله، محبّ الخير وأهله، الشيخ الصالح، والعلم الواضح، نادرة الدنيا، العالم، العلامة، اللوذعيّ الأريب، قطب الدائرة، وفخر البادية والحاضرة، سيدنا ومولانا وعمدتنا، ذخر الأعيان، وعين إنسان الإنسان، سيدي محمد مرتضى بن محمد، الحسينيّ، الزبيديّ، كان الله للجميع بمنه وكرمه.

سلامٌ عليكم ورحمةُ الله وبركاته.

أمَّا بعدُ: فإنَّى أحمد الله \_ الذي لا إله إلا هو \_ لي ولكم، ونسأله سبحانه تمام العافية والنعمة للجميع بمنه وفضله وكرمه، آمين.

هذا وقد تعلَّقتْ بمحبتكم الأرواح، واشتاقت لملاقاتكم الأشباح: لقد علِقَتْ بالواحتين الأصابعُ لقد علِقَتْ بالواحتين الأصابعُ وأقول كما قيل: [من الطويل] وَلَوَ أَنَّ دَهْرِيَ سَاعَدَتْنِي صُرُوفُهُ رَكِبْتُ إِلَى عَلْيَاكَ هُوجَ الرَّكَائِبِ

وقَضَّيْتُ من لُقيَاكَ أُوكدَ واجِبِ سبيلٌ فإنَّ الأَمْنَ فِي ذَاكَ وَالْيُمْنَا

فَقَبَّلْتُ من يُمْنَاكَ أَعْذَبَ مَوْرِدٍ أَلَا هَلْ إِلَى تَقْبِيلِ رَاحَتِكَ اليُمنَى

وقد ورد كتابكم الشريف بعد تشوُّقنا وتشوُّفنا لما يرد علينا من قِبَلِكُم، فحرَّك الكامِنَ؛ كما قيل:

يزدادُ شوقي إذا وَافَى كِتَابُكُمُ ويَضْمَحِلُ فناءُ صَبْرِيَ الخَلَقِ ويَضْمَحِلُ فناءُ صَبْرِيَ الخَلَقِ وما ذكرتم من محبتكم لنا، فعندنا أضعافُ ما عندكم، وشاهدُ

وما ددريم من محبنكم لنا، فعندنا اصعاف ما عندكم، وساهد ذلك ما عندكم:
[من الطويل]

## سلُوا عن مودَّاتِ الرِّجَالِ قلوبَكم

والمحبة مغناطيسُ القلوب، وقد حمدت الله تعالى حمداً يوافي نعمه، ويكافىء مزيده؛ حيث كنا في خاطركم، لعل الله يرحمنا بذلك، ويصلح منا ما ظهر وما بطن، ويلحقنا بصالح سلفنا، وطريقة والدنا:

وَمَا أَسَفِي إِلاًّ عَلَى فَقْدِ رُتْبَةٍ عَلَيْهَا مَضَى قَوْمِي وَلَمْ أَكُ تَالِيا

فالله الله يا سيدي في الدعاء لي في مظانً الإجابة، بالتوفيق لمحابّه من الأعمال ظاهراً وباطناً، خصوصاً بحسن الخاتمة، والخلاص من الدنيا على أحسن حال، لا مبدّلين، ولا مغيّرينَ، ولا فاتنين، ولا مفتونين، وأن يسترنا بستره الجميل، وألا يفضحنا لا ظاهراً، ولا باطناً، وقد صرت بين الناس غريباً؛ لما جبلني الله عليه، وهذا خات الله، ولا أنها المناها المن

خَلق الله، ولا تبديل لخلق الله: [من الطويل] وما غُرْبَةُ الإنسانِ في شُقَّةِ النَّوَى ولكنَّها واللهِ في عَدَم الشَّكْلِ

وإِنِّي غريبٌ بينَ سَبْتَهُ وأهلِهَا وإنْ كانَ فيها أَسْرَتي وبها أَهْلِي أَصْبحتُ فِيهم غريبَ الشَّكُل منفرداً كبيتِ حَسَّانَ في ديوانِ سَحْنُونِ

العمر الطويل، وإفراغ المال الجزيل، وتفريغ الذهن الكليل، وصقال العقل العقيل، بصيقل العزم الصقيل، وبعد حيازة هذه المقدمات والغايات، فلا شرف أشرف من شرف هذا العلم، حتى عند الملوك المتطلعين إلى أفضل النهايات، ومجلس مشايخ الحديث، من مراتب الخلافة العليا في القديم والحديث، الذي به يتفاخرون، وعليه يتنافسون، وإنَّ من أجلِّ العلوم بعده علمَ الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، الكافل لمن قام به بالفوز في الجنَّة؛ لاشتماله على معرفة التكاليف والأحكام، وما يتعبد به المكلَّف في النقض والإبرام، ولما فيه من النفع العام لجميع الأنام، وتمييز الصحيح من الباطل، والحلال من الحرام، وأهله هم المرادون بقول سيد المرسلين: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خيراً يُفَقِّهُ في الدِّين» (١).

هذا وقد ورد علينا حاجاً: مَنْ سبق في ميدان العلوم، واجتهد في تحصيل منطوقها والمفهوم، وتمتع في تلك الرياض بمَقِيلِ ظلِّها الوريف، وتضوَّع في تلك الحدائق المالسة عرائسها الأبيَّةُ من بَحْرِ عَرْفِها المنيف، وتنعَم في تلك الجنانِ المحفُوفة بلذَّاتِ المعارِفِ بنعيم جَناها الألطف من كل لطيف، ولم يزل بحمد الله؛ إذ البداياتُ عنوان النهايات، مندرجاً في معاوز التحلِّي بحُلى العلوم الشرعيّة وآلاتها، حتى اقْتَعَدَ صهوة الفرقديْنِ في منازل السَّعْدَيْن، وعلت له نوائحُ السُّعُودِ في أفق الصُّعود، وهَمَتْ عليه أَنْواءُ السيادات، غيوث الإمدادات في مجامع الحمد، الواقع في جوامع الشهود، وتزاحمتِ المفاخرُ عليه، وتسابقتِ الفضائلُ إليه، ففاز من نفائسها، ونال من المفاخرُ عليه، وتسابقتِ الفضائلُ إليه، ففاز من نفائسها، ونال من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۱۷)، ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية ـ رضي الله عنه ـ.

عرائسها أوْفر نَصِيب، ولم يُبْقِ لغيره سيفاً يَقْبضِه، ولا سهماً يَنتَضِلُهُ ويَفْترِضُهُ، ألا وهو شمس الدِّين، واحد الزمان، ونادرة العصر والأوان، عِصْمَةُ أهل اليقين، سَمِيُّ أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، أبو الإخلاص محمدُ بنُ المرحوم إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ محمدِ الشهير بـ«ابنِ كوجك علي» الحنفيُّ مذهباً، القسنطينيُّ مولداً، رئيس الكتاب بتلك الديار، والكافلُ بمهمات المسلمين في تلك الأقطار، لا زال غيثُ هَوَامِع إحسانِه يولي كلَّ مُقْتَنع، ويقربُ كلَّ مُمْتَنع، ولا برحت سوابلُ برَّه تروي كل مُجْدِب ويابس، وتُنْبتُ كلَّ مُمْتَنع، والمَعَانِي، واقيةً مُطابَ ثمار الأمالي والمَعانِي، واقيةً مَطورة الرابع من مقعد عزم وحاني، وبنانُ بيانه وتحريه في خَرْنِ الأمرِ وسَهْلِهِ، قاطفةً مَطَابَ ثمار الأمالي والأمانِي، محفوظةً أركانُ عُلاًه من كل طارقٍ، ممنوعةً أرجاءُ كماله عن كل مارقٍ، محروسةً حضراتُه العالية بما أُوتيهُ مِن الخوارق - آمين -.

وقد أحبّ ـ حفظه الله تعالى ـ أن ينتظم في تلك الخصوصية المثلَى، وأن يتحلّى بكل ما لها من كمالٍ يُثلَى؛ أعني: اتصالَ سنده بالنبي على الله المعبّة واخترت له أعلى طُرِق التحمّل، وهو قراءة الشيخ كما هو الأشهر عند الأئمة، فأسمعتُه أوّلَ لقائه حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وأولَ حديث من كتاب «الصحيح» للإمام فخر المحدثين، الحافظ، الحجّة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ، وهو حديث: "إنّما الأعمال بالنيّات»(١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وآخر حدیث منه، وهو حدیث: «کلمتان خفیفتان»(۱).

كل ذلك إملاءً للمتن والسند من حفظي ولفظي، ثم بعد ذلك قرأت له من أول الكتاب المذكور إلى قوله: «بوادره»، وخطبة «جامع الرموز» للفاضل القُهْسَتَانِيِّ، ثم لما عاد من الحرمين الشريفين بعد أداء مناسكه، لازمني في أغلب الأوقات، وسمع مني مواضع من شرحي على «القاموس المحيط»، ومواضع من شرحي على «الإحياء»، وحصَّل بعضَ مؤلفاتي ومستخرَخاتي التي منها «الجواهرُ المُنِيفَة في أصولِ أدلةِ الإمام أبي حنيفة» مما وافقه الأئمة الستة، أو أحدُهم، والجزء الأول من «الأُمَالِي الشَّيْخُونِيَّة»، وشرحي على «الحزب الكبير» للشاذلي، و «ألفية السند»، و «مناقب أصحاب الحديث»، و «المقاعِد العنديَّة في المشاهد النقشبنديّة»، و«المنح العليّة في الطريقة النقشبنديّة»، وهذه قد قُرئَت عليَّ بتمامها، وغيرها من رسائلَ ووسائلَ، وألبستُه الخِرْقة الصوفيّة القَادريَّة، ثم التمس مني أن أكتب له أسانيدَ ما سمعه، وسندَ الخرقَة الصوفية، وأضيفَ إليه السند الجامع في الفقه المتصل إلى الإمام الأعظم \_ رضى الله عنه \_، ثم أسانيد بعض كتب الفقه المشهورة المتداولة بين الأصحاب أصوله وفروعه، فأجبته إلى ذلك المقصدِ الأسْنَى، والمطْلَبِ الأسْمَى؛ ليكون عنده تلك الأسانيدُ عدّةً كاملةً في نشر علوم السنة في ذلك الإقليم الإفريقي الغاصِّ بالعلماء، كما ثبت عندَ أهل هذا الفن أنه لا يتصدَّى لإِقْرَاءِ كتب السنة والحديث، في القديم والحديث، قراءة درايةٍ، أو تبرُّكٍ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم(۷۵٦۳)، ومسلم (۲٦٩٤) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

ورواية، إلا من أخذ أسانيد تلك الكتب عن أهلها؛ ممن أتقن درايتها وروايتها، ورحل إلى البلدان فنظرَ معلولَ الرِّوايات، وباحثَ الأقران، وأحاط بمدارك الدرايات، وجلس في مجلس الإملاءات على الركب، وتردَّدَ إلى الشيوخِ بالخضوع والأدب.

وهذا أوان الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود:

فوقفت من ذلك العنوان، على صنوان وغير صنوان، وسميتها: «قَيْدَ الأَوَابِدِ وَصَيْدَ الشَّوَارِدِ»، وجعلتها تميمةً على فؤادي، وحِرْزاً مانعاً من كيدِ حُسَّادي، ثم فضضتُ عن مسكها المختوم الختام، وأَمَطْتُ عن شَغْرِ سَنِيَّاتِهِ اللَّام، ونصبتُ محاريبَ فهومي قبلَ الإمام، فإذا منثورُها يسمو على الدرِّ وهو منظوم، أهدى لنا عَرْفَهُ بمقدمة تأرِجُ المِسْكَ وهُوَ مَخْتُوم.

لقد فاح من طيِّ تلك المهارِق نشرُها قبل نشرِها، وتلوتُ حين قرأتُ تلك الرسائِل ترجمةَ معروفِها وبشرِها، ورأيتُ حروفاً يرتاح الرُّوحُ إلى شكلِها الحسنِ، وتفرَّغتُ لأنظُرَ منها كلَّ عين أحلى من عين الحبيب الملاقى من الوَسَنِ، وأدَّيتُ من أبياتها إلى دار حديث، وأسانيدَ يحصلُ بها من ميراثِ النُبوَّة التَّوْرِيث، فحرس الله سين أسانيده وأسانيدَ يحصلُ بها من ميراثِ النُبوَّة التَّوْرِيث، فحرس الله سين أسانيده بـ «قاف»، وحاء تحويلِه بـ «حم الأحْقاف»، وأما الحب والشوق، فكما قال القائل:

أَمُدُّ كَفِّي لَحملِ الكَأْسِ مِنْ رَشَا وحَاجَتِي كُلُّها في حاملِ الكاسِ حيثُ حلَّ منه محلَّ الرُّوحِ، ومَلَك ما يغدو منهُ ويَروح، بل خالطَ القلبَ كلاً، ولا تشابَه الأمرُ بل اتَّحدَا، فلم يقل: رقَّ الزُّجَاجُ وَرَاقَتْ الخَمْر، واتَّصلاً. فلم يبت من حبه متقلباً على الجمر، بل كما قال القائل: نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا بَدَنَا.

وذلك لِمَا أخبرناهُ الشيخُ عبدُ الخالق بنُ أبي بكر الزبيديُّ، أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سعيدٍ، أخبرنا الحسن بنُ علي بنِ يَحْيَى، أخبرنا عليُّ بنُ أبي البقاء بن عليِّ، أخبرنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله الأنصاريُّ، أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بنِ يوسفَ، أخبرنا إبراهيمُ بنُ عليِّ، أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ الحافظُ، أخبرنا البرهانُ التنوخيُّ، أخبرنا الشمسُ الذهبيُّ الحافظ، أخبرنا أحمد بنُ إسحاق الأبرقوهيُّ، أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن سابورَ، أخبرنا محمد بنُ عبدِ العزيز، أخبرنا رزقَ الله بنُ عبد الوهاب، حدثنا محمد بنُ مخلد، ثنا محمد بنُ عثمان بن كرامة، ثنا خالد بنُ مخلد، عن سليمانَ بنِ بلال، عن شريكِ بنِ أبي نمر، عن عطاءٍ، عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله تعالى قال: من عادَى لي وَلِيّاً، فقد آذَنني بحرب، وما تقرَّبَ إليَّ عبدِي بشيءٍ أَحَبَّ إليَّ مما افترضْتُه عليه، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافلِ حتى أُحِبُّه، فإذا أحببتُه، كنتُ سمعَه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يبصرُ به، ويدَهُ التي يبطِشُ بها، ورِجْلَه التي يمشي بها، فلَئِنْ سَأَلَني لأُعْطِيَنَّه، ولئنِ استعَاذني لأُعيذَنَّه، ومًا تردَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعلَه تردُّدِي عن نفسِ المؤمنِ يكرهُ الموت، وأنا أكرهُ مَسَاءَتُه، ولابدَّ له منه».

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن محمد بنِ عثمان بنِ كرامة؛ فوافقناه بعلو أثمة رجاءً به أن يحبَّه الله، وأَمَلِي بوقوعه في الله ظل الله؛ لما أخبرنا به

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم: (٦٥٠١).

السيدُ المسنِدُ عمرُ بنُ أحمدَ بنِ عقيلِ، أخبرنا عبد الله بنُ سالم البصريُّ، أخبرنا محمد بنُ العلاء الحافظُّ، أخبرنا يوسف بن عبد الله ، أخبرنا زكريّا، أخبرنا ابن الفرات، أخبرنا التاج السبكيُّ، أخبرنا أبو الحجاج المِزِّيُّ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن موهوب، أخبرنا أبو بكر بن الزاغونيِّ، أخبرنا أبو الفضل عبد الله بنُ علي الدقاق، أخبرنا أبو الحسن المقرىءُ، أخبرنا الحسين بن محمد السكونيُّ، حدثني محمد بن جعفر، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قيل له: الرجل يحبُّ القومَ، ولمّا يلحقْ عن أبي موحه، مرويُّ عن خلق من الصحابة (۱).

وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الفتاح الملّوِيُّ، أخبرنا محمدُ بنُ منصور، أخبرنا النور على الشَّبْرَامُلِّسِيُّ، أخبرنا أحمدُ بنُ خليل، أخبرنا أبو محمدُ بن أحمد، أخبرنا زكريا، أخبرنا ماهر بن عبد الله، أخبرنا أبو الفضل العراقيُّ، أخبرنا الشمسُ الذهبيُّ، عن أحمد بن إسحاق، أخبرنا المبارك ابن علي بن أحمد، أخبرنا أحمد بن غالب الورَّاق، أخبرنا أبو القاسم الأنماطيُّ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، عبيد الله بن محمد، ثنا عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: إنَّ رجلاً زَارَ أَخاً له في قريةٍ، فأرْصَدَ اللهُ على مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فقال: أبن تريدُ؟ قال: أردتُ أخاً لي في قريةٍ كَذَا وكذا، قال: هل له من نعمة تَرُبُها؟ قال: لا، إني أحبُهُ في الله، قال: إنّي رسولُ الله إليك أنَّ الله قد أحبَّكُ كما أحبَّتُهُ فيه».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم: (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١).

صحيح، تفرَّدَ به مسلم من هذا الوجه، فرواه عن عبد الأعلى بن حماد، فوافقناه بعلوه (١).

وأخبرنا محمد بن الطيب الفاسيُّ، أخبرنا محمد بن إبراهيم، أخبرنا الصَّفِيُّ أحمدُ بنُ محمد القشاشيُّ، أخبرنا على بن عبد القُدُّوس عن والده، أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الشعراويُّ، أخبرنا عليُّ بنُ ياسين، أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الحافظُ، أخبرنا ابنُ الفرات، أخبرنا أبو نصر عبدُ الوهاب بنُ عليِّ، أخبرنا الشمس أبو عبد الله الحافظُ، أخبرنا عليُّ بنُ أحمدَ العراقيُّ، أخبرنا محمد بن أحمد القطيعِيُّ، أخبرنا محمد بن المبارك بن الخل، أخبرنا ثابتُ بنُ بُنْدَارَ، أخبرنا عثمانُ بن محمد العلاَّفُ، حدثنا أبو بكر الشافعيُّ، حدثنا إسحاقُ بن الحسن الحربيُّ، ثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد أو أبي هريرة ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قالا: قال رسول الله ﷺ: «سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: إمامٌ عادلٌ، وشابُّ نَشَأ في عبادةِ اللهِ، ورجلٌ دعتْه امرأةٌ ذاتُ جمالٍ فقالَ: إِنِّي أَخافُ اللهَ، ورجلٌ تَصَدَّقَ بصدقةٍ فأخفَاها حتَّى لا تعلمَ شِمالُه ما تنفق يمينُهُ، ورجلٌ كان قلبُه معلَّقاً بمسجدِ إذا خرجَ منه حتى يعودَ إليه، ورجلان تحابًّا في الله، اجتمعا على ذلك، وتفرَّقا عليه» متفق على صحته في الكتب من حديث حبيب (٢).

وأما الأَدْعِيةُ الصَّالحة، فعند رفعِها بلغْنَ السما، ورجوْنَ فوقَها

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۵۶۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٩)، ومسلم (١٠٣١)، وهو في «أربعين شيخنا شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل في فضل المساجد وعمارتها» برقم: (١٤).

مَظْهَرا، وتلقّتُها ملائكةُ القبول ـ إن شاء الله تعالى ـ قائلةً: لقد يممت رضواناً أكبَرا، ذاكرةً ما أخبرَ ناه السيد نفيسُ الدين سليمانُ بنُ يحيى بنِ عمرَ الزبيديُّ، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله التريميُّ في كتابه، أخبرنا أبو بكر بنُ أبي القاسم الأهدلُ، أخبرنا أبو بكر بنُ أبي القاسم عبد الرحمن بن عليً الزبيديُّ، أخبرنا الشهابُ الشرجيُّ، أخبرنا أبو الفتح الربيديُّ، أخبرنا ألو الفتح المَرَاغِيُّ، أخبرنا الزَّيْنُ العراقيُّ، أخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ الفتح المَرَاغِيُّ، أخبرنا أبو طالب البزَّانُ أخبرنا أبو بكر الشافعيُّ، المجمد، أخبرنا أبو طالب البزَّانُ أخبرنا أبو بكر الشافعيُّ، ثنا محمد بن غالب، ثنا شُريح بنُ يونسَ، ثنا عمرو بن صالح، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أم كُرْزٍ، قالت: قال رسول الله عليُّ: عبد الملك، عن عطاء، عن أم كُرْزٍ، قالت: قال رسول الله عليُّ: آمين، ولكَ بمثلِهَا» لم يرد هذا الحديث من طريق أم كرز في شيء من الكتب الستة، وهو في "صحيح مسلم" من حديث أبي الدرداء (۱).

وأخبرنا عليُّ بن موسى بنِ شمسِ الدين الحسينيُّ شِفاها، ومحمدُ ابن أحمدَ بن سالم الحنبليُّ (٢) في كتابه، قالا: أخبرنا الشيخ عبد الغني النابُلُسيُّ، أخبرنا عبد الباقي الحنبليُّ، أخبرنا حِجازيُّ الواعظُ، عن أحمدَ بنِ محمدِ اليشبكيِّ، عن إبراهيم بن علي القلقشنديِّ، أخبرنا ابنُ السُّبكيِّ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الحريريُّ، أخبرنا أبو بكر الصفَّارُ، أخبرنا وجيه أخبرنا أبو بكر الصفَّارُ، أخبرنا وجيه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۳۳)، عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ. ورواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٦١٥)، عن أم كرز ـ رضي الله عنها ـ.

<sup>(</sup>٢) هو العلامة السفاريني ـ رحمه الله ـ.

الدين بنُ طاهر، أخبرنا يعقوبُ بنُ أحمدُ الصيرفيُّ، أخبرنا أبو محمد المَخْلَدِيُّ، أخبرنا أبو أحمد المَخْلَدِيُّ، أخبرنا عبد الملك بنُ محمد الجرجانيُّ، أخبرنا أبو أحمد اللَّخميُّ، حدثنا عمرُ بن أبي سلمةَ، ثنا عبد الرحيم بنُ زيد العَمِّيُّ، عن أبيه، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى الله تعالى عليه وسَلَّم -، قال: «خمسُ دعواتِ يُستجابُ لهنَّ: دعوةُ المظلوم حتى ينتصرَ، ودعوة الحاجِّ حتى يصدُرَ، ودعوة المجاهد حتى يقفلَ، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوةُ الرجلِ لأخيه بظاهرِ الغيب»(١).

وكتبت إليه في عنوان كتاب:

تَبلغُ في حفظِ السميعِ العليمُ أحمدُنا السُّوسيُّ مَنْ فَضْلُهُ أحمدُنا السُّوسيُّ مَنْ فَضْلُهُ أدامَـه اللهُ وأبقَـي لَـه أدامَـه اللهُ وأبقَـي لَـه

وفي كتاب آخر:

إلى تونِسَ الغرَّاءِ أُهدِي تحيةً أُخُصُّ بها مولًى لقد حازَ بهجةً أُخُصُّ الفضلِ والإرشادِ أحمدَ حَامدٍ

وفي كتاب آخر:

إلى الماجدِ المولَى المقدَّس سِرُّهُ

[من السريع]

تلثُم أعتاب الجناب العَظِيم سارَ مسيرَ الكوكبِ المستَقِيم رفعة شأنٍ أبداً لا تَريبم

[من الطويل]

مباركةً من ربِّنا بسَلامِ وقُرْباً وتخصيصاً برفعِ مَقَامِ حبَاه إلَهُ العرشِ كلَّ مَرَامِ

[من الطويل]

شهاب العُلاَ السُّوسيِّ أحمدَ ذِي الفخرِ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١١٢٥)، وإسناده ضعيف جداً، فيه عبد الرحيم بن زيد العمّي، متروك، كذبه ابن معين، ووالده زيد بن الحواري: ضعيف.

مثالُ محبِّ لم يزلْ متشوِّفاً شُهودَ محيَّاهُ الوسِيمِ مدَى الدَّهرِ وقد نابَ عن لَثْمِ الأَيَادِي مُشَافِهاً وَمَا غَابَ مَنْ فِي الْقَلْبِ حَلَّ بِلاَ نُكْرِ

٣٣ \_ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحسينيُّ ، الأهدلُ .

صاحبُنا، السيد، الشريف.

لقيته بـ «المراوعة «سنة (١١٦٦)، فاستأنستُ به، وعقدت معه عقد المؤاخاة في الله، وكان إنساناً حسناً، صاحبَ وُدِّ، وصداقةٍ، وصلاحٍ، وتقوَى.

٣٤ ـ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سَلاَمَةَ الأَدْكَاويُ . نزيل الإسكندرية ، صاحبُنا الأديبُ ، الفقيهُ ، الماهرُ .

وأمه الشريفة سنيّة، من ذرية السيد نجم خفير بحر البُرْلُسِ. حَسَنُ الْمُحَاوَرَة، لديه فضلُ.

وفي حفظه الكثير من الأشياء، منها: «المقامات الحريرية»، وغيرها من دواوين الشعر.

ناب عن القضاة في الثغر مدةً، وكان يتردَّدُ إلى مصرَ أحياناً، وفي بعضِها شرَّفَ منزلي، فرأيت منه أدباً زائداً، وكمالاً، وحُسْنَ عِشرةٍ، وقد جمع عدة دواوينَ شعريةٍ من المتقدمين والمتأخرين نحو المئتين، وطالع كثيراً منها مما لم يملكُه.

ولم يزل على حالة مرضيةٍ حتى توفي بالثغر في سنة (١١٩٣).

٣٥ \_ أحمد بن عبد الله الروميُّ الأصل، المصريُّ.

مولى على أفندي المكتب، المجودُ، الماهرُ، الضابطُ.

جوَّد في الخط على المرحوم إسماعيل الوهبي، ففاق،

وأجازه (١) بمحضر من الأعيان، ولقبه بـ «العطائي»، واشتهر أمره.

وكتب بخطه الكثير من المصاحف، و"صحيح البخاري"، و «دلائل الخيرات»، وكان مشهوراً بالضبط والإتقان، وتحري الصحة في الإعراب، حضر في مجالسي كثيراً، وسمع مني عدة أشياء من الحديث، وكتب الأمالي.

٣٦ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الباسطِ بنِ محمدٍ، البكريُّ، الشافعيُّ، الدلجيُّ، نزيلُ مصرَ.

صاحبنًا، الشيخ، الصالح.

جوَّد القرآن على والده، وحضر عليه في العلم، وعلى الشبراويِّ، ويوسف الملَّويِّ، والمصيْلِحِيِّ، وغيرهم.

وولي النظر على مقام الليث، وبيني وبينه محبة، واعتقاد جميل، ونعمَ الرجلُ هو في التودد، وحسن المروءة ـ بارك الله فيه ـ.

٣٧ \_ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الحسنيُّ، المُخائيُّ، الشهير بـ «المحجب». أحد السادة المشهورين بالفضل والإكرام.

وله محبة في كتب الشيخ محيي الدين، والإمامِ الغزالي، مغرمٌ بجمعها، ويطالع فيها.

ولما وردت ثغر «مخا» سنة (١١٦٣) كنت نزيلاً عنده، فبلوت منه كرماً زائداً، وفضلاً باهراً، وأحبني، وأجازني.

<sup>(</sup>۱) يعني: أجازه في فن الخط، فهو المقصود هنا، لا في رواية الحديث. وانظر: 
«إجازات الخطاطين» لأسامة ناصر النقشبندي، ففيه بحث ممتع عن إجازات الخطاطين وتاريخها، وما يتعلق بها، ط. الدار العربية للعلوم، بيروت، (١٤٢١هـ).

٣٨ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ الْحَلْوِيُّ، الْعِيسَاوِيُّ، المغربيُّ. الشيخُ، الصالحُ، أحد المقدمين في الطريقة العِيسَاوِيَّة.

ورد علينا حاجًا مع ولديه محمد وعبد الرحمن في سنة (١١٩٤)، فسمعوا مني الأولية، وأولَ الثلاثياتِ، وأولَ البخاري بتاريخ (١٣٠ج) أن ثم توجهوا للحجاز، وعاد مريضاً، ولم يزل كذلك حتى توفي في شهر الربيع من سنة (١١٩٥)، ورجع وَلَدَاه إلى الإسكندرية، فمات أحدهما بها، وذهب الثاني إلى بلاده.

وكان المترجَم له بنا حبُّ غريب، واعتقادٌ عجيب، مع أنه أخبرني أنه قد حجَّ سابقاً، وأدرك جملة من مشايخنا وأجازوه، وقد كتبتُ له إَجَازَةً حافلةً بيَّنتُ فيها عواليَ الأسانيدِ ـ رحمه الله تعالى ـ.

٣٩ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الرحيم بنِ أحمدَ، الحسنيُّ. نقيبُ السادةِ بثغر «يافا»، الشابُّ، الفاضلُ، الصالحُ. لقيته ببلده في سنة (١١٦٨) في حياة والده.

ثم لمّا توفي أبوه ولِيَ النقابة، وقدم علينا مصر بسنة (١١٨٧)، ومكث بها مدةً، وتردَّدَ إليَّ كثيراً، فسمع منِّي أشياءَ، واستفدت منه بعضَ أنساب القبائل، وعاد إلى بلده ـ بارك الله فيه ـ.

عمرُ بنُ عبدِ الرحيم بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ تاجِ العارفين بنِ عمرَ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ حريزٍ، الحسينيُّ، العارفين بنِ عمرَ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ حريزٍ، الحسينيُّ، الأَسْيُوطيُّ.

الشريف، الصالح، البركة.

<sup>(</sup>١) يعني: جمادي الأولى.

تولى نقابة السادة ببلده مدةً، ثم عزل عنها.

رأيتُه حين قدمت بلده، وهو إنسان حسن يذاكر بالفوائد، واستفدت منه بعض أنساب عشيرته.

٤١ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ، الحسنيُّ، الإدريسيُّ، القَيْرَوانيُّ، نزيلُ تونِسَ، الملقب بـ«آقْمُومْ».

ورد علينا حاجًا في سنة (١١٩٢)، واجتمع بي في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني منها، فسمع مني الأولية، وثلاثة أحاديث من أول شرحي على «الإحياء»، والفاتحة من طريق الجنِّ، ومن طريق ابن عربي (١)، وكتبت له الإجازة الحافلة، وتوجه إلى تونس.

وهو إنسانٌ حسنٌ صالح، صاحبُ مروءة ومودة، كاتبني من تونِسَ مراراً.

٤٢ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الفتاح بنِ يوسفَ بنِ عمرَ، المُجيرِيُّ، الملَّويُّ، الشافِعِيُّ، الأَزْهريُُّ<sup>(٢)</sup>.

الإمامُ، العلامةُ، المتقنُ، المَعمَّرُ، مسنِدُ الوقتِ، وشيخُ الشيوخِ. ولد \_ كما أخبرني من لفظه \_ في فجر يوم الخميس ثاني شهر رمضان سنة (١٠٨٨)، وأمه آمنةُ بنتُ عامرِ بنِ حسنِ بنِ

<sup>(</sup>١) لا يفرح بالطريقين، غفر الله للمؤلف!.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:١٦١-١٧١)، «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق٦/ب)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٣٥-٣٣٦)، «هدية العارفين» (١/٣٥-٣٣٦)، «هدية العارفين» (١/٨١١)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/٣٥١)، «فهرس الفهارس» للكتاني (١/١٥٦)، «الأعلام» للزركلي (١/١٥٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/٢٧١).

عليِّ بنِ سيفِ الدينِ بنِ سليمانَ بنِ صالحِ بنِ القطبِ عليِّ المغراويِّ، الحسنيِّ.

اعتنى من صغره بالعلوم عنايةً كبيرةً، وأخذ عن الكبار من أُولي الإسناد، وألحق الأحفاد بالأجداد.

فمن شيوخه الشهابُ أحمدُ بنُ الفقيه، ومنصورُ المَنُوفيُّ، وعبدُ الرؤوف البشبيشيُّ، ومحمدُ بنُ منصور الأطفيحيُّ، والشهابُ الخليفتيُّ، وعيدُ النُّمْرُسِيُّ، وعبدُ الوهاب الطنتداويُّ، وأبو العز محمدُ بنُ العجميِّ، وعبدُ ربِّه الديويُّ، ورضوانُ الطوخيُّ، وعبدُ الجواد المحلِّيُّ، وخاله أبو جابر عليُّ بنُ عامرِ الأتياديُّ، وأبو الفيض عليُّ بنُ عامرِ الأتياديُّ، وأبو الفيض عليُّ بنُ إبراهيم البَوتيحيُّ، وأبو الأنس محمدُ بنُ عبد الرحمن المليجيُّ، هؤلاء الشافعية.

ومن المالكية: محمدُ بن أحمدَ الورزازيُّ، ومحمدُ الزرقانيُّ، وعمرُ الزرقانيُّ، وعمرُ بن عبد السلام التَّطاوُنِيُّ، وأحمدُ الهشْتُوكِيُّ، ومحمدُ بن عبد الله الكَنكُسِيُّ، وأحمدُ النفرَاوِيُّ، وعبد الله الكَنكُسِيُّ، وابن أبي زِكْرِي، وسليمانُ الحصينيُّ، وأحمدُ الشَّبْرَاخيتيُّ.

ومن الحنفية: عليُّ بن علي الحسنيُّ الشهير بـ«إسكندر».

ورحل إلى الحرمين سنة (١١٢٢)، فسمع على البصريِّ والنخليِّ الأوليَّة، وأوائلَ الكتب الستَّة، وأجازاه، والشيخ محمدِ طاهرِ الكورانيِّ، وأجازه إدريس اليمانيُّ، ومُلاَّ إلياس الكُورَانيِّ، ودخل تحت إجازة الشيخ إبراهيم الكُورَانيِّ في العموم، وعاد إلى مصر.

وهو إمامُ وقتِه، المشارُ إليه في حلِّ المشكلات، المعوَّلُ عليه في المعقولات، المعوَّلُ عليه في المعقولات، أقرأَ «المنهج» مراراً، وكذا غالب الكتب، وانتفع به الناس طبقةً بعد طبقةٍ، وجيلاً بعد جيل.

أول ما حضرت عليه في سنة (١١٦٧) بـ«الجامع الأزهر» في «شرح الألفية» للأشمونيِّ في بحث المفعول المطلق، وكان تحريره أقوى من تقريره (١)، ثم في يوم الجمعة (٢٢) ربيع الثاني حضرت منزله، فأملى علينا حديث الأوليّة، وأجاز لنا إجازة عامةً خاصةً، وكانت الإجازة بخط شيخنا السيد علي بن موسى الحسينيِّ، ووضع خاتَمَه تحت اسمه الكريم، وهذا نصُّها (٢):

وقد كتبتُها ارتجالاً بين يديه، ثم سمعتُ عليه بعض مواضع من «الصحيح» بقراءة الشيخ أحمد تاج الدين الغزالي في منزله، وكذا بعض مؤلفات الشعراني.

وله \_ رضي الله تعالى عنه \_ مؤلفات منها: شرحان على متن «السكّاني» وشرحان على متن «السمرقندية»، وحاشية على «السكّاني» على «المصنف»، و «حاشية على شرح الألفية» لـ «المكودي»، و «منظومة في لوازم الشرطيات» و «شرحها»، و «نظم المنهج»، و «نظم المختلطات» و «شرحها»، و «شرح على الياسمينية»، و «شرح على الآجرومية»، و «نظم النسّب» و «شرحها»، و «شرح عقيدة الغمري»، و «عقود الدرر على شرح ديباجة المختصر»، أتمه بالمشهد الحسيني سنة (١١٢٣)، و «نظم الموجهات» و «شرحها»، و «تعريب رسالة ملا عصام» في المجاز، و «مجموع في صيغ صلوات على النبي \_ صَلَّى الله تعالى عليه وسلَّم \_».

وتعلل مدةً انقطع لذلك في منزله وهو مُلقًى على الفراش، ومع

<sup>(</sup>١) كان شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يقول في مجلس الدرس: «التأليف بالتحرير ليس كالتأليف بالتقرير».

<sup>(</sup>٢) ترك المؤلف النص فارغاً، فليتنبه.

ذلك كان كل يوم يقرأ عليه في أوقات مختلفة أنواع العلوم، وهو مُمَتَّعُ الحواس حتى تُوفي في منتصف شهر ربيع الأول سنة (١١٨١)، ودفن بالمشهد الحسيني في موضع أُعِدَّ له.

ورثاه الشيخ عبد الله الأدكاويُّ بقصيدة بيت تاريخها: [من الخفيف] رحم الله العالِمَ الربَّانِي عَلَمُ لاح أحمدَ الملْوَانِي

٤٣ \_ أحمدُ بنُ عبد الرحمن، الأشبوليُّ، الشافعيُّ (١).

نزيل مكة، شيخُنا، الإمامُ، الفقيهُ، المحدِّث، الزاهد.

حضر دروس محمد العشماوي، والشهاب الملَّوي، وعبد الله بن محمد الشبراوي، والسيد على الحنفي الضرير، والزاهد مصطفى العزيزي، والشمس الحفْني، سمع على هؤلاء الكثير، وعلى محمد بن عبد الله الخُرشي الفاسي الكتب الستَّة مرافقاً للشيخ عمر الأسْقاطِي، وأجازه السيد مصطفى البكري في الخلوتية.

حضرت عليه في دروس «الجامع الصغير» في الحرم الشريف، ولازمته مدةً، وانتفعت بألحاظه وإمداداته، كتب لي إجازة بخطه.

ونزل إلى اليمن لزيارة مَنْ بِهَا من الأولياء والصالحين، ثم رجع إلى مكة، وبها توفي سنة (١١٧٣)، وله «شرحٌ على البسملة» لطيفٌ.

الدَّمنهوريُّ، الأزهريُُّ عبدِ المنعمِ بنِ يوسفَ بنِ صيامٍ، الدَّمنهوريُّ، المَذَاهِبِيُّ، الأزهريُُّ المَذَاهِبِيُّ، الأزهريُّ المَذَاهِبِيُّ المَذَاهِبِيُّ المُنَامِ

شيخُنا، الإمامُ، العلامةُ، المفتنُّ، أوحدُ الزمان، وفريدُ الأوان.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ١٢٥-١٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:١٨٧\_١٩٣)، «العقد الفريد في =

ولد بـ «دمنهور الوحش» سنة (١١٠١)، وقدم الأزهر وهو صغير يتيم ، لم يكفُلُهُ أحد، فاشتغل بالعلم، وجال في تحصيله، واجتهد في تكميله، وأجازه علماء المذاهب الأربعة، وكانت له حافظة ومعرفة في فنون غريبة وتواليف، وأفتى على المذاهب الأربعة، ولكن لم ينتفع بعلمه ولا بتصانيفه؛ لبخله في بذله لأهله ولغير أهله، نعم ربما كان يبيح في بعض الأحيان لبعض الغرباء فوائد نافعة .

حضرت دروسه في المشهد الحسيني مراراً، فكان يخلطها بالحكايات وبما وقع له حتى يذهب الوقت.

وفي الآخر وُلِّي مشيخة الجامع الأزهر بعد وفاة شيخنا الشمس الحفْنيِّ، وعاتبه الأمراء لكونه كان قوَّالاً بالحقِّ، أَمَّاراً بالمعروف، سَمْحاً بما عنده من الدنيا، وقصدته الملوك من الأطراف، وهَادَتْه بهدَايَا فاخرة، وسُائرُ ولاة مصر من طرف الدولة كانوا يحترمونه، وكان شهير الصِّيت، عظيم الهيبة، منجمِعاً عن المجالس والجمعيات.

وحج سنة (١١٧٧) مع الركب المصري، وأتى رئيس مكة وعلماؤها لزيارته، وعاد إلى مصر، وقد مدحه صاحبنا الشيخ الأدكاوي بقصيدة يهنئه بذلك يقول فيها:

فَقَدْ سُرِرْنا وطابَ الوقْتُ وانشَرَحَتْ صُدُورُنا حيثُ صَحَّ العَوْدُ للوطَنِ فَقَدْ سُرِرْنا وطابَ الوقْتُ وانشَرَحَتْ بَدْءاً وعوْداً مَساعِيكُم بِلا غَبَنِ فالعَوْدُ أَحْمَدُ قالُوه وقد حُمِدَتْ بَدْءاً وعوْداً مَساعِيكُم بِلا غَبَنِ

<sup>=</sup> اتصال الأسانيد» للتاجي (ق٧/أ)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٢٥)، «سلك الدرر» للمرادي (١/ ١٦)، «إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ١٦)، «فهرس الفهارس» للكتاني (١/ ٤٠٤\_٥٠٥)، «الأعلام» للزركلي (١/ ١٦٤)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ١٨٨\_١٨).

فأنتَ أمجدُنا وأنتَ أرشدُنا وأنتَ أحمدُنا في السِّرِ والعَلَنِ دُعَاؤُنَا أَرَّخُوهِ (أَنَّ أَوْحَدَنا فَدْ بَرَّ حَجُّكَ يا عَلاَّمَةَ الزَّمَنِ)

وفي شوال سنة (١١٧٩) لازمته في منزله بـ «بولاق»، وسمعتُ من فوائده، وأقبل عليَّ بعوائده، وأجازني بمرويَّاته، وناولني برنامجَ شيوخِه المسمى بـ «اللطائف النوريّة في المنح الدمنهورية» (١)، فنقلت منها ما حاصِلُه: «أنَّه قرأ على أفْقَه الشافعية في زمنه عبدِ ربِّه بنِ أحمدَ الديريِّ «شرحَ المنهج»، و «شرحَ التحرير»، كلاهما لشيخ الإسلام.

وعلى الشهاب الخليفتي نصف «المنهج»، و «شرح ألفية العراقي» في المصطلح.

وعلى أبي الضياء الشَّنْوَانِي شرحَي «التحريرِ» و «المنهجِ» لزكريا، والخطيب على «أبي شجاع»، و «إِيسَاغُوجِي»، و «شرح الأربعين» لابن حجر، و «شرح الجوهرة» لعبد السلام.

وعلى عبد الدائم الأجهوري «ابنَ قاسِم على أبي شجاع» و «الآجرومية» و «شرحَ الورقات» للمَحَلِّيِّ. للمَحَلِّيِّ.

وعلى الشمس الأطفيحِيِّ دروساً من «البخاري»، وبعضاً من «التحرير»، وبعضاً من «التحرير»، وبعضاً من «الخطيب».

وعلى عبد الرؤوف البشبيشيِّ تكميلَ نصف «المنهج» بعد وفاة الخليفتيِّ، وبعضاً من «الشمائل»، وبعضاً من «شرح الأربعين» لابن حجر.

<sup>(</sup>١) له نسخة في دار الكتب المصرية برقم: (١٣١/ مصطلح حديث).

وعلى عبد الوهاب الشنواني: «ابَن قاسمٍ على أبي شُجاع»، و «الأزهريةَ» في النحو.

وعلى الشيخ عبد الجواد المرحوميِّ «ألفيةَ ابن الهائم» في الفرائض بشرح شيخ الإسلام، و«شباك» ابنِ الهائم، و«رسالةً في علمِ الأرتماطيقي»(١) للشيخ سلطان.

وعلى الشمس الغمريِّ «شرحَ البهجة الوردية» لشيخ الإسلام، وشرحَ الرمليِّ على «الزُّبَد»، و «المواهب» للقسطلانيِّ، و «سيرةً» كلِّ من ابنِ سَيِّدِ الناس والحَلَبِيِّ، و «الجامع الصغير» للسيوطي مع «شرح المناويِّ» عليه، و «شرحَ التائية» للفرْغَانِيِّ، و «شرح السَّعْدِ على تصريف العِزِّيِّ».

وعَلَى عبدِ الجواد الميدانيِّ بمضمن (٢) «الشاطبية» و «الدرة» و «الطيبة»، و «شرح أصول الشاطبية» لابن القاصح، و «الأربعين النووية»، و «الأسماء السهروردية»، وبعضاً من «الجواهر الخمس» للشطاري.

وعلى محمد الورزازيّ «شرح الصغرى» والسكتاني عليه، وبعضاً من «شرح الكبرى» مع اليوسي، وبعضاً من «مختصر خليل»، و «لامية الأفعال» لابن مالك.

وعلى الشهاب النفراويّ، ودروساً من «الجوهرة»، و «الأشموني على الألفية».

وعلى عبد الله الكَنكُسى: «القطر»، و«الشذور»، و «الألفية»،

<sup>(</sup>١) يعنى: علم الحساب أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «مضيء».

و «التوضيح»، و «شرح السلم» للناظم، و «شرح مختصر السنوسي» مع «حاشية اليوسي»، و «المختصر»، و «المطول» مع «حاشية حسن جلبي»، و «الخراجية»، و «الكافي»، و «القلعاوي»، و «السخاوية» في الحساب، و «التلمسانية» في الفرائض، و «ألفية العراقي»، وبعض «مسلم»، وإجازةً في بقية الكتب الستة، وفي ورد شيخه القطب مولاي عبد الله الشريف، وعلى الهشتوكيّ: بعض كتب الحديث.

وعلى محمد بن عبد الله السجلماسيّ: «شرح الكبرى»، مع «حاشية اليوسي»، و «التلخيص»، و «متن الحكم»، وبعضاً من «صحيح البخاري».

وعلى السيد محمد السَّلَمُونِيِّ شيخ المالكية «متن العزيَّة»، و «الرسالة»، و «مختصر خليل» وشرحه للزرقاني، ودروساً من الخراشي والشَّبْرَاخِيتِي، وإجازة بجميع مروياته، وبالإفتاء في مذهب مالك بتاريخ ١٦ رمضان سنة (١١٣٩).

وعلى الفقيه الشمس محمد عبد العزيز الزيادي الحنفي: «متن الهداية»، و«شرح الكنز» للزيلعي، و«متن السراجية في الفرائض الحنفية»، و«المنار» للنسفي، وأجازه بالإفتاء والتدريس بتاريخ يوم الثلاثاء لعشر خَلَوْنَ من ذي الحجة سنة (١١٤٠).

وعلى السيد محمد الرِّيحَاوي شارح «الكنز»: «متن الكنز»، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم، وشيئاً من «المواقف» من بحث الأمور العامة.

وعلى الشهاب أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي: «منتهى الإرادات» لابن النجار، و«الإقناع» للحَجَّاوِيِّ، و«النِّظَامُ المُذْهَبُ في

مفردَات الْمَذْهَبِ»، وأجازه بالمرويات، وبالإفتاء في مذهب الإمام أحمد بتاريخ ثالث شهر ربيع الآخر سنة (١١٤٠).

وعلى الشيخ علي الدغتريِّ كتب: «الميقات»، و«الحساب»، و«المجيب»، و«المقنطرات»، و«المنحرفات» لسبط المارديني في وضع المزاول، وبعضاً من «اللَّمعة».

وعلى محمد السُّحَيْمِيِّ: «منظومة الوفق المُخَمَّس الخالي الوسط»، و «منظومة تتعلق بكيفية سورة ياسين»، و «المنحرفات» لسبط المارديني، و «روضة العلوم» المشتمل على سبعة وسبعين علماً.

وعلى الشيخ سلامة الفيومي: «أشكال التأسيس»، و «الجغميني»، و بعضاً من «دفع الإِشْكَال عن مساحة الأَشْكَال».

وعلى عبد الفتاح الدمياطي: «لقط الجواهر في الحدود والدوائر» لسبط المارديني، و «رسالة قُسْطًا بن لُوقا» في العمل بالكرة، و «رسالة ابن المشاط في علم الاسْطِرُ لاب»، و «الدر» لابن المجدي في علم الزِّيج.

وله شيوخ آخرون، منهم: الإمامُ المقرىءُ الشهاب أحمد بن الخبازة، والعلامة الشيخُ محمد القاضي، والشيخ سراج الدين الهندي، والسيد حسين أفندي الواعظ، والشيخ أحمد الشرفي شيخُ رُواق المغاربة، والسيد الشهيدُ محمد الموفَّق التلمسانيَّ، والزاهد محمد القُسَنْطِينيُّ، ومحمد السودانيُّ نزيل درب الأتراك، وسيدي محمد الفاسيُّ، ومحمد المالكيُّ الخطيب بمنزلة أبي بقرة بالبهنسا، وأحمدُ الفراتِيُّ، الحكيمُ بدار الشفا، وغيرُ هؤلاء.

أما مؤلفاته فمنها:

«حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون» في علم البيان،

b

و «منتهى الإرادات في تحقيق عصام الإسْتِعَارات»، و «إيضاح المبهم من معانى الشُّلَّم»، و «إيضاح المشكلات من متن الاستعارات»، و «نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف»، و «الحداقة بأنواع العلاقة»، و «كشف اللَّثَام عن مخدَّرات الأَفهام» على البسملة، و «حسن التعبير لما للطيبة من التكبير» في القراءات العشر، و «تنويرُ المقلتَيْن بضياء أَوْجَهِ الوجْهِ بين السورتين»، و «الفتح ٱلرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني»، و «طريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء» على مذهب أبى حنيفة، و «إحياء الفوائد بمعرفة خواص الأعداد» في علم الأرتماطيقي، و«الدقائق الألمعية على الرسالة الوصفية»، و«منع الأثيم الجائر من التمادي في فعل الكبائر»، و «عين الحياه في استنباط المياه»، و «الأنوار الساطعات على أشرف المربعات»(١)، وهو الوفق المتيني، و«حلية الأبرار فيما في اسم على من الأسرار»، و«خلاصة الكلام على وقف حمزة وهشام»، و «القول الصريح في علم التشريح»، و «إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة»، و «فيض المنان بالضروري من مذهب النعمان»، و«شفاء الظمآن بسر قلب القرآن»، و «إرشاد الماهر إلى كنز الجواهر» في المُجَرَّبَات الحَرفِيّة، و «الفيض العميم في معنى القرآن العظيم» من الضحى إلى آخره، و «العلاج اليسير في علاج المعدة والبواسير»، و «تحفة الملوك في علم التوحيد والسلوك» منظومة مئة بيت، و «إتحاف البرية بمعرفة العلوم الضرورية»، و «القول الأقرب في علاج لسع العقرب»، و «حسن الإنابة في إحياء ليلة الإجابة»، وهي ليلة النصف من شعبان، و «الزهر الباسم

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «المرهبات».

في علم الطلاسم»، و «منهج السلوك إلى نصيحة الملوك»، و «المنح الوفية في شرح الرياض الخليفية» في علم الكلام، و «الكلام السديد في تحرير علم التجويد»، و «تحرير المرام بالدعاء على الدوام»، و «بلوغ الأرب في رسم سيد سلاطين العرب»، وغير هؤلاء من رسائل كثيرة، صغيرة الحجم، منثورة ومنظومة، اطلعت على غالبها.

تعلل مدةً، وانقطع بمنزله حتى توفي يوم الأحد عاشر شهر رجب سنة (١١٩٢)، وصُلِّي عليه بـ«الجامع الأزهر» بمشهد حافل من بولاق، وقُرِىء نسبه إلى أبي محمد البطل الغازي، ودفن بالبستان ـ رحمه الله تعالى ـ.

20 ـ أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عثمانِ بنِ القطبِ سيدي محمد بن يعقوبَ السوسي صاحب زاوية «تاجر جست» إحدى الزوايا الناصرية على خمس مراحل من «مراكش».

الشيخ الصالح الناسك.

ورد علينا في سنة (١١٩٣)، وسمع مني الأولية، وأشياء، وتوجه الى الحج، فأركه الحمام منصرفاً في الطريق، وكان حاله غريباً في الحياء، ما رأيته رفع رأسه قط، وأخبرني من خبر حاله أنه على هذه الحالة منذ نشأ ـ رحمه الله تعالى، ونفع به وبأسلافه ـ (١).

٤٦ \_ أحمدُ بنُ عطية الشافعيُّ، البوشيُّ، الشهيرُ بـ «الجنديِّ». صاحبنا، الشيخُ، الفاضل، العلامة.

W. 16

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة تأخرت في نسخة «ب»، فأصبحت بعد ترجمة أحمد بن عطية الشافعي، وهي في نسخة المؤلف بخطه هنا، كما هو ترتيب الحروف.

حضر دروس شيخنا الحفنيّ، ولازمه كثيراً، وانتفع، وكذا دروس شيخنا المدابغيّ، وسمع عليهما، ونسخ كثيراً من الكتب الكبار بخطه الحسن الفائق مع صحة وإتقان، وأما نسخ «الدلائل» فمما تَنُوفُ على الأربعين.

سمع مني «ثلاثيات البخاري»، وحضر دروس «الصحيح «بجامع شيخو، وسمع «المسلسلات» و «الأجزاء»، وكتب «ألفية السند»، ووصل بها إلى بلده، وأشهرَها، وكتبتُ له إجازةً حافلة بما سمعه مني أو على.

وهو شيخ صالح، مبارك، في عشر الثمانين، يتردد إلي في كل سنة مرة، ويكاتبني من بلده، وله هناك درس وشهرة، ويفتي \_ بارك الله تعالى فيه \_.

الرحمن بغريش (١)، السقاويُّ، القسنطينيُّ. القسنطينيُّ.

صاحبنا الشاب، الفاضل.

ولد بـ «سقاوة»، وهي قرية بلحف جبل قرب قسنطينة بزاوية جَدِّهِ، ونشأ في عفَّة وعفاف، وأخذ عن شيخنا المرحوم سيدي عبد القادر الراشديِّ عالم قسنطينة وغيره من العلماء.

قدم علينا أواخر سنة (١١٩٥)، وتوجه للحجاز، وبعد رجوعه إلى مصر، ورد منزلي، وتبركت به، وسمع مني الأولية، وأول «البخاري»، وشيئاً من شرحي على «الإحياء»، وحديثاً واحداً من «الخلعيات»، وصافحتُه، وشَابَكْتُه، وكتبت له إجازةً.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بغرش».

وتوجه إلى بلاده، وله هناك شهرة وصيْتٌ، تهابُه الأعراب والأتراك، وزاويتهم محترمة، من أوى إليها حُفظ من الأسواء، وأخبرنا أنَّ صاحب الزاوية هو جدهم القطب سيدي عبد الرحمن بغريش<sup>(۱)</sup>، وله كرامات كثيرة، وأنَّه يرجع في النسب إلى سيدي يعقوب المَرينيِّ الذي ترك الملك وساح، وقبرُه في بلاد الشام معروف، ولما وصل المترجم إلى بلاده، راسلني بكتاب، فجزاه الله عنا خيراً.

٤٨ ـ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ جميلٍ، الجعفريُّ، الجزوليُّ، السُّوسِيُّ (٢). الشيخُ، الصالحُ، الناسكُ، الصوفيُّ، الزاهدُ، من ولدِ جعفرِ الطيار.

ولد بالسُّوس، واشتغل بالعلم قليلاً على علماء بلاده، ثم غلب عليه الجذب، فساح، ودخل الروم مجاهداً، وأُصيب بجراحات في يديه، وعولج حتى برىء، وعُرضتْ عليه الدنيا فلم يقبلُها، والغالب عليه إخفاءُ الحال.

ورد علينا في سنة (١١٩١)، فسمع مني الأولية، وشعر القيراطي، وله صفاءُ الخاطرِ، والذوقُ المتينُ، والميلُ إلى كتب الشيخ الأكبر، والشعرانيِّ، وزيارة القَرَافتَيْن في كل جمعة على قَدَمِهِ، وكان يحبني كثيراً، ويعتقدني، وتزوج بمصرَ مع كمالِ عفَّة وديانةٍ وسلامةِ الباطنِ، أخبرني العلامةُ سيدي محمدُ بنُ عبدِ السلام بنِ ناصر \_حفظه الله

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بغرش».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٧١)، وأرخ وفاته سنة (١/ ١٩٥). (١١٩٧هـ).

تعالى \_ أنه لقيه قبل موته بيومين، فسأله عن حاله، فقال: يا فلان! إني أحببتُ لقاءَ الله تعالى.

توفي في ثالث شهر ربيع الأول سنة (١١٩٧)، ودفن بالقرافة - رحمه الله تعالى ـ.

٤٩ ـ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عليٍّ، المرحوميُّ، المصريُّ الأصل، المُخائيُّ، ثم الزبيديُّ.

الشيخ، الصالح، الخيّر.

ولد بثغر «مُخَا» من أرض اليمن، ووالدُه كان قدم إليها فَتَدَيَّرها.

قرأ على والده شيئاً، ولم ينجُب، وقدم «زَبيدَ»، فسكنها، وكان مشايخنا يحترمونه، ويعترفون بمقامه؛ لمكان والده، اجتمعتُ به كثيراً، وأجاز لي.

## ٥٠ - أحمد بنُ عليِّ بنِ عامرٍ، الصَّبريُّ، اليمنيُّ.

صاحبُنَا الفقيهُ، الصالحُ، نزيلُ الأزهرِ، وشيخُ رُوَاق اليَمَن، وهو منسوبٌ إلى «صَبِرٍ» كَكَتِفٍ؛ جبلٍ مُطِلِّ على «تعز».

ثم في يوم الجمعة حادي عشر من الشهر المذكور قرأ عليَّ من أول «مسلم» إلى قوله: وبعد، وسمع عليَّ «المسلسل بيوم العيد» بجامع

شيخو، بشرطه، وحضر بعض دروسي في «الشمائل» بمشهد الإمام أبي محمود الحنفي - قُدِّس سِرُّهُ -، وسمع «الأمالي»، وغالب دروسي في البيت.

وهو إنسان حسن المذاكرة، سهل الخلق، ذوا إنصاف وتؤدة. توجَّه إلى الشام، وقد بلغني أنَّه الآن ببلاد الروم.

١٥ - أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عمرَ بنِ صالحِ بنِ أحمدَ، العثمانيُّ، الطرابلسيُّ الأصل، الْمَنينِيُّ المولد، الدمشقيُّ المنشأ، الحنفيُّ المذهب (١).

ومَنِينُ؛ كأمير: قريةٌ بجبلِ «سنير» بالشام. ولد بها سحر ليلة الجمعة ١٢ محرم سنة (١٠٨٩).

استجزته من مصر في سنة (١١٧١)، فأجازني لفظاً، ولم يتيسر كتابة، وكان الواسطة في ذلك رجل من أهل الشام يقال له: محمد الدُّوَّيْكِيُّ، كما أخبرني في كتابه إليَّ، والعهدةُ في ذلك عليه.

قَرَأَ المترجَم على والده، ثم لما توفي، ارتحل إلى دمشق، فقرأ على العلامة أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعليّ طَرَفاً من أوائل «الكتب الستة»، و «الموطأ»، و «مسند الدارمي»، و «عمل اليوم والليلة» لابن السُّنِي، و «المواهب» بطرفيه، و «الشاطبية»، و «القراءات» بالسبع من طريقها، و «شرح الجزريّة» للقاضي زكريا،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٢٦٦-٢٦٦)، «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق٣/أ)، «سلل الدرر» للمرادي (١٣٣/١)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٩٧٦-٩٧٧)، «الأعلام» للزركلي (١/ ١٨١)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٢٠٧).

و «شرح ألفية المصطلح» له أيضاً، وحضر دروسه العامة، وأجازه في سنة (١١١٥).

وعلى الشيخ عبد الغني النابلسيِّ طَرَفاً من «الكتب الستة»، ومن «مسند الدارمي»، و «أحمد»، و «الطيالسي»، و «عبد بن حميد»، و «الشافعي»، ومن «الموطأ»، و «سنن الدارقطني»، ومن «المستخرج» لأبي نعيم، ومن «سُنَن الكشِّي»، و «مصنَّف ابن أبي شيبة»، و «شرح السنة» للبغوي، وحضر دروسه العامة والخاصة في سائر الفنون، وأجاز في سنة (١١٣٨).

وقرأ على الشيخ عبد القادر التغلبيِّ (١) شيئاً من الفرائض.

وعلى أبي عبد الله الكَاملِيِّ في «الجامع الصغير» وغيره، وعلى عبد الرحيم الكاملي نزيل جامع دَنْكِزْ «الشمسية» و «شرحها» للقطب، و «شرح العقائد النسفية»، وطرفاً من «شرح جمع الجوامع» للمَحَلِّي، و «التوضيح على التلويح» مع حاشية الفَنَاري عليه.

وعلى الشيخ عبد الرحمن المجلد: «الآجرومية»، و«شرح الأزهرية»، و«شرح الألفية» لابن عقيل.

وحضر دروس الشيخ يونس المصريّ، والشيخ محمد الخليليّ، وأحمد بن عبد الكريم الغزيّ، وعبد الله العجلونيّ العمريّ، وعثمان بن الشمعة، وعبد الجليل بن أبي المواهب، والسيد نور الدين الدّسُوقيّ، ومحبّ الدين بن شكر.

وارتحل إلى الحرمين، فسمع بمكة الأولية على الشيخ عبد الله

<sup>(</sup>۱) طبع «ثبته» بتحقيق محمد بن ناصر العجمي، ونشرته دار البشائر الإسلامية، بيروت، (۱٤۱۹هـ)، وهو مفتي الحنابلة في وقته بدمشق ـ رحمه الله ـ.

البصري، وأجازه، وأجازه كذلك [الشيخُ أحمَدُ] النخليُّ، ومحمدٌ الوليديُّ، وتاجُ الدين القَلْعِيُّ، وابنُ عقيلةَ، ومحمدُ بنُ سلامةَ السَّكندريُّ المفسِّرُ، وبالمدينة: عبدُ الكريم بنُ عبدِ الله الخليفتيُّ، والشيخُ محمدُ طاهرِ الكُورَانِيُّ، والسيدُ حسنُ البَرْزَنْجِيُّ.

وارتحل إلى الروم مرتين، فأخذ عن الشيخ علي المنصوري شيخ القراء بدار السلطنة، وسليمان أفندي الواعظِ، شيخ «آياصُوفْيَا».

وأجازه من «الرَّمْلَة» محمدُ شمس الدين الخيريُّ .

وأخذ الطريقة النقشبندية عن قطب وقته السيد محمد مراد الحسينيِّ، البخاريِّ نزيلِ الشام، والخلْوَتِيَّةَ عن الشيخ حسن مرجان البقاعيِّ، والقادرية عن قطب وقته السيدِ ياسين الحمويِّ.

وله تآليف أجاد فيها، منها: «نظم أنموذج اللبيب» للسيوطي نحو ألف ومئتي بيت من كامل الرجز، وسماه: «مواهب المجيب فيما يختص بالحبيب ـ صَلَّى الله تعالى عليه وسَلَّم ـ»، وشرحه في نحو ثلاثين كراساً، وسماه: «فتح المجيب»، و«العرف الناسم في شرح رسالة العلامة قاسم»، وهي «مختصر المنار» في أصول الفقه في نحو عشرة كراريس، و«الفتح الوهبي في شرح تاريخ العتبي» في نحو أربعين كراساً، ألفه في رحلته إلى الروم سنة (١١٤٥)، و«النسمات السحرية في مدح خير البرية» تسع وعشرون قصيدة على عدد حروف المعجم، وهي: «المعشرات»، و«القول المرغوب في قوله تعالى حكاية عن زكريا ـ عليه السلام ـ: ﴿ فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ﴾ [مريم:٢٠]»، و«العقد المنظم في قوله تعالى: ﴿ وَالْعَلْدُ الْمَنْطُم في قوله تعالى: ﴿ وَالْعَلْدُ الْمَنْطُم في قوله تعالى: ﴿ وَالْعَلْدُ الْمَنْصُ وَلِيّاً الْهَوْرَ وَصِيلة الفوز

والمِنان»(۱) وهي منظومة للبهاء العاملي في المهدي، و«القول الموجز في حل الملغز»، و«بلغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاج»، و«استنزال النصر بالتوسل بأهل بدر»، و«مطلع النيرين في إثبات (۲) النجاة لوالدي سيد الكونين ﷺ، و«الإعلام بفوائد الشام»، و«الفرائد السنية في الفوائد النحوية» في عشرة كراريس، و«إضاءة الدراري في شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى كتاب: الصلاة، وغير هؤلاء.

توفي في سنة (١١٧٤) عن خمس وثمانين سنة ـرحمه الله تعالى ـ.

٥٢ ـ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ القطبِ سيدي رمضانَ ، الموجّه ، العباسيُّ ، الخميسيُّ .

أخي صاحبنا الشمس محمد.

ولد سنة (١١٤٤)، ونشأ في جَذْبِ وصلاح، لقيته في بلده، وكانت إشاراته خارقةً، ولوائحُها بارقةً.

توفى في سنة (١١٧٠).

٥٣ \_ أحمد بنُ عليٍّ ، الطحلاويُّ ، المالكيُّ .

الشيخُ، الفقيهُ، الصالحُ.

سمع منِّي الأولية مع جماعة في سنة (١١٩٠) بمنزله في درب الدليل بالقرب من حياض الماصلي، وتردد إلى منزلي مراراً، وحضر بعض الأحيان دروسي بشيخو، فكان ممن يحبنا، توفي سنة (...)(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الخطية، وبخط المؤلف \_ رحمه الله \_، فليحرر.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «إتيان».

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة المؤلف بخطه فراغ.

٥٤ ـ أحمد بن عمر، المنستيري ، الشريف، الحسني .
 و «منستير» من أعمال تونس .

شابٌ، صالحٌ، قرأ على والده، وعلى بعض العلماء بتونس، ووالده يعرف بـ «أبي هريرة».

تولى القضاء ببلده، وورد علينا المترجَم في أواخر شهر رمضان سنة (١١٩٦) حاجّاً، وسمعَ مني أشياءَ، ومن إنشائه قصيدة يخاطبني بها أنشدنيها ثاني يوم عيد الفطر، وهي هذه، ومن خطه نقلت: [من الطويل]

بكَ العلمُ أضْحَى في أجلِّ المرَاتِب وللهِ مَــا بيــنَ المحُــبِّ وخِلَــهِ وللهِ أحبابٌ رعيْتُ ذِمَامَهِم يُـذكِّرنِيهِم كلَّما لاحَ بارقٌ أُسَائِلُ سِرْبَ الطَّيْرِ مِنْ أَيْنِ يَمَّمَتْ ألاً ليتَ شِعْرِي أينَ حَلُّوا وَيَمَّمَوُا وهلْ عِنْدَهمْ عِلْمٌ بأنَّ مَحَاجري صحيح غرامِي شوقُ لُبِّي إليهمُ ومُعْضَلُ عَذْلَى مُرْسَلٌ لا مُسَلْسَلٌ يُحَمِّلُنِي الخطْبُ العميمُ هَوَاهُمُ كَتَبْتُ لهمُ مَثْنَ الغرام مُخَاطِراً كمَا عَبثَتْ نفسِي بطَلِّ دِمَائها وسِرْتُ خفيرَ الحبُّ مستصغِرَ النُّوَى وجُسْتُ خِيَامَ الغَانياتِ الَّتِي غَدَتْ

وآثارُهُ أمستْ أَعَزَّ المناقِب إذا كانَ وِرْدُ الكُلِّ صفوَ المشاربِ فرَاعُوا ولكنْ فَارَقَتْهُمْ تَرَائِبي فَتَرْوِي دُمُوعِي مُزْنَ غُرِّ السَّحَائِب ركَابُهُمُ أَمْسَتْ بِخَيْرِ رَكَائِبِ رؤوسَ قِلاَلٍ أَمْ قِيَاعَ الرَّحَائِب جَفَتْ نَوْمَهَا وازدادَ شوقِي وَنَاحِبي وموقوفُ حُبِّي وَقْفُهُ غيرُ ذَاهِب فَكَيْفَ وَدَمْعِي سَلْسَلَتْهُ نَوَاحِبي وللشوقِ مَا يُزري بوَخْذِ السَّلاَهِب وألقيتُ نَحْرِي لِلظُّبَا والقوَاضِب تَؤُمُّ بُلُوغَ القصدِ مِنْ غَيْرِ رَاغِبِ بحومةِ أُسْدِ الغَابِ لستُ بِرَاهِبِ تَفُوقُ ضِياءَ البَدْر سُودَ الذَوَائِبِ

كأنَّ محيًّا الشَّمْسِ تَحْتَ الغيَاهِبِ جَعَلْتُ عِيَانِي نُصْبَ عَيْني وحَاجِبي بعيدٌ على بُغياهُ دَرْكُ الرَّغَائِب مداركاً عين العلا والعجائِب مِنَصَّةُ فَجْرِ الدَّهرِ فوقَ الكوَاكِبِ وأوَّلُهُمْ إِنْ عُدِّدُوا في الغرَائِبِ وَقَتْكُ اللَّيَالِي من جميع النَّوَائِبِ فلا بُدَّ أَنْ يُضْحِي نَدِيمَ المصائِبِ تُعَذَّبُه حُكَّامُ مِصْرَ بوَاظِبِ وكَهْفُهُمُ في شُرْقِهَا والمغَارِبِ هِلاَلَ سمَاءِ العلم شمسَ الموَاكِبِ لأنَّكَ أَضْحَيْتَ الرَّضِيَّ المناقِبِ هُمامٌ إِمامٌ قَوْلُنا غيرُ كاذِب فصارَ الجميعُ اليومَ خِلَّ الأطايبِ فسيرَتُكُمْ أضحَتْ أَجَلَّ المشارِبِ تزيدُ على الدُّنيا وأهنَى المكاسِب وأَبْدَعْتَ إِفضالاً بحلِّ المصَاعِبِ وعقلِ ذَكيِّ يَزْدرِي بالثَّواقِبِ إذا سُردَتْ أَلْفَاظُه في المحَارِبِ إليكَ اشتياقَ الصَّبِّ من صَدْرِ كاعِبِ عليك بِتَثْمِيم المُنى والمآرِبِ

وشاهدْتُ وجهَ الحسنِ من تَحْتِ فَرْقِها فكانت وباللهِ طَوْعِيْ وَإِنَّمَا ومَنْ لم يكافحْ في الوغَى كُلَّ بَاسِلِ فَأَضْحَتْ مِنَ الدُّنيا وَلَكِنْ قلوبنا محمدٌ بْنُ الأَكْرَمِينَ الَّذي لهُ سليلُ بَنِي الأَشْرافِ تاجُ زَمانِهم هُمامٌ إذا ما نِلْتَ مِنْهُ وِدادَهُ ومنْ لم يقفْ في أمرِهِ عندَ نَهْيهِ فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا مَنْ عصى أمرَهُ غَدَا وقطبُ بني الدُّنيا عليهِ مدارُها أَلاَ أَيُّهَا المَوْلي الذَّكِيُّ الذِّي غَدَا تسمَّيْتَ باسْمَيْ مُرْتَضَى ومحمدًا وأضحى منَ المعلوم أَنَّكَ عَالِمٌ وأَلَّفْتَ بَيْنَ العلم والفضل والتُّقَى ونَفَرتَ بَيْنَ الجهلِ واللُّؤم والخَنَا وفي شرحِكَ القاموسَ عِزٌّ ورفْعَةٌ فَوَشَّحْتَ أَبواباً بخيرِ بَدَائع وأيَّــدْتَــهُ بــالنَّقْــلِ بَيْتــاً وآيــةً يكادُ سوادُ الحِبْرِ يَبْيَضُّ لوْنُهُ لِيَهْنيكَ عيدُ الفطرِ طالَ اشْتِيَاقُهُ مَضَى رمضانٌ شاكِراً في ثَنَائِهِ

فَقَلَّدْتَهُ الطَّاعَاتِ في كُلِّ لَيْلَةٍ كذَا كلَّ عام في سرور وطاعةٍ وهذَا حسيْنُ بْنُ النُّوَيْرِيِّ يَرتَجِي يُنَادِيكَ يَا ذَا العزِّ كُنْ لِي إعَانَةً وَهَبْ لِي دُعاءً صالحاً أَرْتَجِي بِهِ وَدُمْ فَي أَمَانِ اللهِ غَيْدَ مُكَدَّرٍ

فَأَلْقَى جَواهُ من جميعِ الجوانِبِ وختمِ كتابِ الله أسنى المواهِبِ رضاكَ وَأَمْناً مِنْ جَميعِ المعَاطِبِ على كُلِّ صَعْبِ من جَميعِ مآربِي أماناً من الدُّنيا وشرِّ المعائِبِ يَحُفَّكَ حِفْظُ اللهِ منْ كلِّ جَانِبِ

وحسين النويري الذي أشار إليه في النظم هو أخو الحاج خليفة حاكم «سوسة» من قبل والي تونس، وكان قد ورد وكيلاً من تونس على تفرقة الصدقة لأهل الحرمين، وكان المترجَم إذ ذاك صحبه، ثم وقع له مع وكلاء الديوان منازعات في أمور أوجبت حركته إلى الحجاز، ثم منه إلى الشام، ثم إلى عكا، ومن هناك ركب على البحر حتى وصل تونس.

ولمّا توفي والد المترجَم سنة (١١٩٩)، ولي هو الإفتاءَ في بلده، ثم تركه، ودخل تونسَ، وهو اليوم هناك يقرأ ويدرِّسُ في جامع زيتونة، ويؤمُّ ببعض الأمراء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

## ٥٥ \_ أحمدُ بنُ عمرَ الكُنتاويُّ \_ بضم الكاف \_ المغربيُّ .

ورد علينا منصَرِفاً من الحج في سنة (١١٩٥)، فسمع عليَّ في ٢٦ صفر منها الأولية، وأول حديث البخاري مع جماعة، وأجزت لهم خطّاً، ورجع إلى بلاده.

## ٥٦ - أحمدُ بنُ عمرَ ، السِّجِلْماسِيُّ .

ورد علينا حاجّاً في سنة (١١٩٠)، وسمع مني الأولية مع جماعة في «درْب الدِليل» إحدى محالً مصر.

وكان رجلاً صالحاً، صاحبَ عزمٍ، وكان أحد العلامين في الركب الفاسي.

بلغني أنَّه توفي ببلده في أوائل سنة (١٢٠٢) ـ رحمه الله تعالى ـ.

٥٧ ـ أحمدُ بنُ عيسى بنِ أحمدَ بنِ عيسى بنِ محمدٍ، الزبيريُّ، الشافعيُّ، البراويُُّ (١).

صاحبُنا الشيخُ، الصالحُ.

ولد بمصر، وبها نشأ، وقرأ الكثير على والده، وبه تفقُّه، وبعد وفاته أُجلس موضعَه بالجامع الأزهر، فأفاد الطلبة.

ونعم الرجلُ كان صلاحاً، وصرامةً، وكان بيني وبينه حبُّ وصداقة، وله فيَّ اعتقادٌ جميلٌ.

توفي بـ «طندتا» في ليلة الأربعاء ثالث شهر ربيع الأول فجأةً، إذ كان ذهب للزيارة المعتادة، وجيء به إلى مصر، فغُسِّلَ في بيته وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليه بالجامع الأزهر، ودفن بتربة والده بالمجاورين ـ رحمه الله تعالمي . ـ .

٥٨ ـ أحمدُ بنُ عيسى بنِ عبدِ الصَّمد بنِ أحمدَ بنِ فتيح (٢) بنِ حجازيِّ بنِ القطبِ السيدِ عليِّ تقيِّ الدينِ ـ دَفينِ رأسِ الخليجِ ـ بنِ فتح بنِ عبدِ العزيز بنِ عيسى بنِ نجم، خفيرُ بحرِ الْبُرْلُسِ، الحسينيُّ، الخليجيُّ، الأحمديُّ، البرهانيُّ، الشريفُ، أبو حامد.

هكذا أملى عليَّ نسبه، وأثبتُّه كذلك في «بحر الأنساب».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (عجائب الآثار) للجبرتي (١/ ٢٥٤\_٥٥٥)

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «فيتح».

أحدُ الصلحاء الذين صاحبوني وصاحبتهم.

ولد برأس الخليج، وحفظ القرآن وبعض المتون، ثم حُبِّبَ إليه السلوك في طريق الله (۱)، فترك العلائق، وانجمع عن الناس، واختار السياحة مع ملازمته لزيارة مشاهد الأولياء الكرام، والحضور في موالدهم المعتادة، وكان الأغلب في سياحاته سواحل بحر البرلس ما بين «رشيد» و«دمياط» على قدم التجريد، ووقعت له في أثناء ذلك إشارات، واجتمع فيها بأكابر أهل الله، وكان يحكي لنا عنهم أموراً غريبة من خوارق العادات، وأقام مدة يطوي الصيام، ويلازم القيام، واجتمع في سياحاته ببلاد الشرق على صلحاء ذلك العصر، ورافق شيخنا السيد محمد بن مجاهد في غالب حالاته، فكانا كالروح في جسد، وله مكارم أخلاق، وإكرام مع الأصحاب، ينفق في موالد كل من القطبين السيد البدوي، والسيد الدسوقي أموالاً هائلة، ويفرق في من القطبين السيد البدوي، والسيد الدسوقي أموالاً هائلة، ويفرق في تلك الأيام على الواردين ما يحتاجون من المآكل والمشارب (۲).

صاحبتُهُ مراراً في الزيارات إلى السيدين، وإلى «فُوَّة»، فرأيت منه كرماً مفرطاً، وزهداً وصلاحاً، ووردت عليه مرة في بلده رأس الخليج، وهو إذ ذاك هناك يعمل مولداً لجَدِّهِ، فهشَّ وبشَّ ورحَّب، وقام بواجب الإكرام.

وكان كلما ورد إلى مصر يزور السادة العلماء، ويَتَلَقَّى عنهم، وهم يحبونه، ويعتقدون فيه، منهم شيخُنا المرحومُ محمدٌ الدمياطيُّ، وشيخنا المرحوم الشمسُ الحفنيُّ، وغيرُهما، وكان يتعاهدني بالبر

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «أبيه».

<sup>(</sup>٢) سامحه الله، فهذا من البدع المنكرة، والمحدثات المخترعة، والخير في اتباع السنة.

والألطاف والمحبة، وسمع مني كثيراً من كلام السادة الصوفية، وحصَّل عدة من تأليفاتي، وعملت باسمه رسالة «المناشي والصفين».

وشرحت له «خطبة شرح العارف محمد البحيري البرهاني على تفسير سورة يونس».

وباسمه كنت كتبت تفسيراً على سورة يونس مستقلاً على لسان القوم، ووصلت فيه إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَلُواْ بَيُوتَكُمُ قِبَلَةً ﴾ [بونس: ٨٧]، وذلك في أيام سياحتي معه، وما وقع التكميل إلا بعد مضى سنين.

وكذلك تَلَقَّنَ مني طريقة السادة النقشبندية، واشتغل بها، فأورثته حياة القلب<sup>(۱)</sup>، فكان إذا جالسته وهو يذكر الله سرّاً سمعت لقلبه وجيباً وزعزعة، وكان كل يوم له ورد خاص من كتاب الله العزيز لا يفوّته، ومن «دلائل الخيرات» مرات تزيد على العشرة، مع جملة من الأحزاب الشاذلية، والأوراد، ووردت عليه في «فُوَّة» في سنة (١١٨٦)، وكان قد تزوَّجَ بها، فاجتمعت به في مقام القطب سيدي سالم أبي النَّجَا حدس سره -، فبذل الجهد في الإكرام والمؤانسة، ودلَّنا على جملة مزارات القوم من الصالحين، وذهب معنا إلى «السالمية» لزيارة مَنْ بها من الأولياء، فمكثنا هناك ثلاثة أيام مع لياليها، في غاية الإغداق، ونهاية الإشراق، في مذاكرة العلوم والمعارف، ومناشدة الأخبار الطرائف، وفي ذلك المجلس بين يدي الولي الصالح سيدي أحمد الفاضليِّ ـ قُدس سرّه ـ أنشدت هذه الأبيات ارتجالاً، وتلقفها المنشدون في الحال، وأنشدوها، فطاب لهم الوقت وصفا، وهاجَ المنشدون في الحال، وأنشدوها، فطاب لهم الوقت وصفا، وهاجَ

<sup>(</sup>١) حياة القلب في اتباع السنة النبوية، وليس في المخترعات والبدع.

وداعِي الْمُنَى قد بَدَا يُعْلِنُ باليُسْرِ نسائم أقبال معطّرة النّشر لها من ثيابِ الدَّرِّ عِقْداً من الدُّرِّ دَنَانيرَ قد جَادَت بها راحةُ الزَّهْر فحيًا بأنفاس مُطَيّبَةِ العِطْرِ سَحابٌ من المنَّانِ مُخْضَوْضِلُ القَطْر حمائم إقبال ترنَّح بالهدر أُلستَ تَرَى وجهَ المنَى باسمَ الثَّغْر وشمسَ مُناهَا أشرقتْ من سَنَا الفجْر وليٌّ صَفِيٌّ نخبةُ السادةِ الطُّهْرِ دلائلُ صِدقِ لُحْنَ كالأنجُم الزُّهْر وطارتْ على العَنْقَاءِ جَوَّالةَ العَصْرِ تَظَلُّ لدَى عَلْيَائِهَا هِمَّةُ الدهْر ومَنْ هُوَ غَيثُ الخلْقُ فِي قُطْرُهِ المِصْرِي ضُيُوفُك نَرْجُو فضلَك الباهرَ السِّرِّ بأوزَارِ هَمِّ النفسِ في شَاغلِ الفِكْرِ وعــادتُكُـمْ دَفْعُ الشَّـدَائِـدِ والضُّـرِّ وما ناحَ قُمْرِيٌّ على أَغْصُنِ خُضْرِ أَرَى نَفْحَاتِ الأُنْسِ تُؤْذِنُ بِالبشرِ

أرى نفحاتِ الأنس تُؤذنُ بالبشر وهبَّتْ على الأَغْصَان من جانبِ العُلاَ وَقَدْ مَدَّ كَفّاً للنَّسِيم فأصبَحْتَ ونقُّطَ وجْهَ الرَّوْضِ من طِيبِ عَرْفِهِ فهذا ربيع السعد باكره الحيا وَتلكَ ربُوعُ السَّالِمِيَّةِ جَادَهَا فقامتْ على أغصانِ روض جَمَالِهَا أَلَم تر فِيها مَوْردَ الأنس والصَّفَا ألستَ ترى فيها المظاهرَ قد بَدَتْ سَقَاهَا الحَيَا وَبْلاً فقد حلَّ ربعَها خدينُ الكمَالِ الفاضليِّ لفضلِهِ وسارَتْ مسيرَ البدر في أُفُقِ الْعُلاَ فيا ماجداً أعطَاكَ ربُّكَ رُتبةً ومَنْ قد سَمَا أَعْلَى السِّمَاكِ بِمَجْدِهِ أُغِشْنَا بِـوبِـلِ مِـن قِـرَاكِ فَـإِنَّـا أتيناك بالأحمال والقلب قد غدا فَشَـأنكُـمُ الإحسـانُ فضـلاً ومِنَّـةً عليْكَ سلامُ اللهِ مَا حَنَّ راعِدٌ وما أنشدَ الصَّبُّ المتيَّمُ مُرْتَضَى

وبالجملةِ فلم أجد في الديارِ المصريةِ من يدانِيه في حسن العشرة، ومحافظة الآداب، ومراعاة أحوال القوم في السلوك.

وفي سنة (١١٩٩) ورد إلى مصر الأمر اقتضى، فنزل بالمشهد الحسينيّ، وفرش له على الدكّة، وجلس مدّة، وتمرّضَ شهراً بالورم في رجليه، حتى كان في أول محرم سنة (١٢٠٠) زاد به الحال، فأرسل يستأذنني في الذهاب إلى «فُوّةَ»، فأذنت له، فلما نزل إلى بولاق، وركب السفينة، واتاه الحِمَامُ، وأجاب مولاه بسلام، وذلك في يوم عاشوراء، وذهب به أتباعُه إلى «فُوّةَ» بوصيةٍ منه، وغُسِّلَ هناك وكُفِّن، ودفن بزاويةٍ قربَ بيته، وبني عليه مقامٌ - رحمه الله تعالى -(١).

٥٩ - أحمد بن عيسى بن مُضَوِّي، الأنصاريُّ، السناريُّ، السناريُّ، المالكيُّ.

شابٌ، فاضلٌ، مشتغلٌ.

ورد علينا في سنة (١١٩٢) بالاستدعاء من علماء «سنار»، فسمع عليَّ في يوم الجمعة ١٤ ذي القعدة منها الأولية.

وفي يوم الثلاثاء خامس عشر من الشهر، سمع عليّ بقراءة السيد حسين الشيخونيّ من أوائل كل من: «الكتب الستة»، و«مسند الشافعي»، تخريج «الأم»، و«السنن» له تخريج الطحاوي، و«مسند أبي حنيفة» للحارثي، و«الشمائل»، و«الشفا»، و«الأربعين النووية»، و«السنن الكبير» للبيهقي، و«الدلائل» له، و«الشّعب» له، و«المعجم الكبير» للطبراني، و«الأوسط» له، و«الصغير» له، و«المعجم» لابن

<sup>(</sup>١) بناء المقامات من البدع القبيحة.

المقري، و «الرسالة» للقشيري، و «الإحياء» للغزالي، وتحرير ما سَمَّعتُهُ مبسوط (١) عند كاتب الأسماء (٢).

وقد كتبت له إجازة حافلة، ولمن سَمَّى في الاستدعاء من علماء بلده على ما يأتي ذكرهم في مواضعه، وعاد بذلك إلى بلاده.

٦٠ ـ أحمدُ بنُ فياضِ بنِ أحمدَ بنِ فياضِ بنِ خاطرِ بنِ مقلد بيك، البقريُّ.

أحدُ أمراء العرب، وعشيرتهم تُعْرَف بالحَيَالِسَةِ.

سمع مني الأولية، «وثلاثيات الدارمي» بقراءة السَّيِّدِ حسين في منزل قرب جامع مغلاي طاز، هكذا وجدت اسمَه في طبقة بخط كاتب الأسماء.

الشهيرُ الشهيرُ الدين بنُ فيض الله، القُسُطنطينيُّ، الشهيرُ السهيرُ المحمود جاويش زاده (n).

صهر شيخ الإسلام مرتضى أفندي.

شَابٌ، فَأَضُلُّ، عَارِفٌ بِفُرُوعِ الْمُذْهِبِ.

وردَ علينا حاجّاً في سنة (١١٨٣)، واجتمعت به محلّ نزوله

<sup>(</sup>١) في «ب»: «مضبوط».

<sup>(</sup>٢) كاتب الأسماء: يعني به: الشخص الذي يكتب أسماء من حضروا عليه سماع الكتب والأجزاء الحديثية وغيرها، ويثبت نص السماع في سجل مستقل، وكان يُعرف قديماً بـ «كاتب الطباق»، وهذا يدل على علمه وسعة اطلاعه، ورغبته في إرجاع رسوم أهل الحديث وعاداتهم في زمن غابت فيه تلك الرسوم واندثرت، فرحمه الله على همته وفضله.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «فندي».

بـ «بولاق» في التكية الكلشنية، فذاكرته، واتفق أن اطَّلَعَ على فتوى لشيخنا الدمنهوريِّ في واقعة، فباحث فيها وتكلم، فوصل خبره إليه، فطلب الاجتماع به، وحصل بينهما مذاكرة، واستحسن ما أورده على الجواب، واغتبط بشرحي على «القاموس»، وسمع مني أشياء، واستطرد ذكر سلطان الزمان ـ نصره الله تعالى ـ وكان إذ ذاك في القفص، وطلب له الدعاء زاعماً أنه أوصاه بذلك مع كل من يجتمع في رحلته مع أهل الفضل، فتوجهت بباطني، ودعوت له بما ألهم الله على قلبي، وألقى في روعي أنّه نظام الدين والدنيا ـ إن شاء الله تعالى ـ، فطلب مني حينئذ أن أكتب له ذلك في ورقة، فكتبت له رسالة سميتها: «تحفة الأحباب بمعرفة الألقاب»، ذكرت فيها ما يناسب لكل اسم من اللقب، وكان [ذلك] قبل تولية مولانا السلطان بنحو خمس سنوات، ولما تولًى قلت في تاريخه:

تولَّى الملكَ سلطانٌ سمَا بالرُّتبةِ العليَا فَبُشُرانَا بِهِ أَرِّخْ (نظامُ الدِّينِ والدُّنيا) وقلتُ أيضاً:

قد تولَّی فِی الوری سُلطَاننَ المغَازِی بُشُری لنا تاریخُه (عبدُ الحمیدِ غَازِی)

وتوجه المترجَم إلى الحجاز بحراً، وحجَّ، ورجع على طريق الشام إلى بلاده، وقد تولى القضاء في عدة مواضع، منها: في «توقاد»، ومنها: «إزمير»، ثم تولى قضاء «الشام»، وكاتبني منها، وهو الآن ممتع بالحياة ـ بارك الله فيه \_.

البكريُّ، الشافعيُّ (۱) . المعمِّ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ المنعمِ بنِ أبي السرورِ، البكريُّ ، الشافعيُّ (۱) .

شيخُ السجَّادة البكرية بمصر .

كان شيخاً صالحاً، ديِّناً، صاحبَ همَّةٍ ومروءةٍ ودينٍ وعفافٍ، ومحبةٍ وإنصافٍ.

اجتمعت به كثيراً، وأحبني.

تُولَّى السجادة بعد موت أبيه، فسار سيراً وسطاً مع صفاء الباطن، وكان الغالب عليه الجذب والصلاح، والسلوك على طريق أهل الفلاح، مع أوراد وأذكار يشتغل بها، كملت باسمه «شرح حزب» جدًه للفاكهي، وكان قد ضاع من أوله نحو كراريس وشيء، وفرح به كثيراً.

توفي يوم السبت (١٢) ربيع الثاني سنة (١١٥٥)، وصُلِّيَ عليه بالجامع الأزهر بمشهد حافل، ودفن عند أسلافه قرب مقام الإمام الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ.

٦٣ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدٍ، السجاعيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُُّ (٢).

وُلِدَ بالسجاعية قربَ المحِلَّة، وقدم الأزهر صغيراً، فحضر دروس العزيزيِّ، والسيجينيِّ، والشيخ عيدٍ، والسيدِ عليِّ الضريرِ.

وتمهَّرَ في الفنون، ودرَّس، وأفتى، وألَّف، وكان ملازماً على زيارات الأولياء الكرام، ويحيي الليالي بقراءة القرآن، مع صلاح،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٨٨).

وديانة، وولاية، وجذب، وله مع الله حال غريب، وربما تعرض له بعض فيركى في عاقبتِهِ بالسَّوْءة.

وقد اجتمعت به كثيراً، وأحبني.

وهو والد صاحبنا الشيخ أحمد المتقدم بذكره.

توفي المترجَم في عصر يوم الأربعاء (٢٨) ذي القعدة سنة (١١٩٠).

٦٤ - أحمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ شاهين، الراشديُّ، الشافعيُّ، الأزهريُُ<sup>(١)</sup>.

الإمامُ، الفقيهُ، المحدِّثُ، الفرضيُّ، الأصوليُّ، الورعُ، الزاهدُ، الصالحُ.

ولد بالراشدية \_ قرية بالغربية \_ سنة (١١٠٨)، وبها نشأ، وحفظ القرآن، وجوَّده، وقدم الأزهر، فتفقه على الشيخ مصطفى العزيزيّ، ومحمد العشماويّ، وأخذ الحساب والفرائض على الشيخ محمد الغمريّ، وسمع الكتبَ الستة على الشيخ عِيدٍ النَّمْرُسِيِّ بطرفيها، وبعضها على الشيخ عبد الوهاب الطنتداويّ، وسيدي محمدٍ الصغير، وله شيوخ كثيرون.

وكان من جملة محفوظاته: «البهجة الوردية»، وقد انفرد في عصره بذلك، واعتنى بالكتب الستة كتابة ومقابلة وتصحيحاً.

وكان حسن التلاوة للقرآن، حلو الأداء، مع معرفته بأصول

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٤٦٦)، وفيه أن ولادته سنة (۱/١٦هـ).

الموسيقا، ولذلك ناطت (١) به رغبة الأمراء، فصلًى إماماً بالأمير «محمد بيك بن إسماعيل بيك» زماناً، مع كمال العفة، والوقار، والانجماع عن الناس، حتى إن كثيراً منهم يود أن يسمع منه حزباً من القرآن فلا يمكنه ذلك.

ثم أقلع عن ذلك، وأقبل إلى إِفَادَةِ الناس، فأقرأ «المنهج» مراراً، وابنَ حجرٍ على «المنهاج» مراراً، وكان يتقنه، ويحل مشكلاته بكمال التؤدة والسكينة.

حضرت عليه مرةً في درس الرمليِّ في زاوية قرب المشهد الحسينيِّ، فسمعت تقريره مثلَ سلاسل الذهب في حُسن السَّبك.

ولما بنى المرحوم يوسف جوربجي الهياتم المسجد قرب منزله بخط أبي محمود الحنفي ـ قدس سرّه ـ، تنزل فيه خطيباً وإماماً، وأعاد درس الحديث فيه، فممّا قرأ فيه: «صحيح مسلم»، و«سنن أبي داود»، وربما حضرت بعض دروسه في الأخير أحياناً، وكان يتأدب معى كثيراً، ويحبّني ويبرّني.

ومن كمال أدبه وصدق مودته كنت إذا حضرت عليه في درسه، يسكت ولا يتكلم حتى أقوم، وكان يفتخر بشرحي على «القاموس»، ويحثني مراراً على تكميله، وتهذيبه، وإعادة النظر فيه، ويقول: إنَّ النظرة الأولى حمقاء.

هذا مع صيامه الدهر من مدة طويلة، وقيامه الليل بالقرآن، وانجذابه إلى الله تعالى، وقد انتفع به كثيرون من أصحابنا.

ولما بني المرحوم محمد بيك المدرسة تجاه الجامع الأزهر،

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «ناطق».

راوده أن يكون بها خطيباً، فامتنع، فألحَّ عليه، وأرسل له صُرَّة فيها دنانيرُ لها صورة، فأبى أن يقبل ذلك، وردَّه، فألحَّ عليه، فخطب بها أول جمعة، وألبسه فروة سمور، وأعطاه صُرَّة، فقبلها كرهاً، ورجع إلى منزله محموماً، يقال \_ فيما بلغني \_: إنه طلب من الله تعالى ألاً يخطب بعد ذلك.

فانقطع في منزله مريضاً إلى أن تُوفي ليلة الثلاثاء ثاني شوال من شهور سنة (١١٨٨)، وجُهِّزَ ثاني يوم، وصُلِّيَ عليه بـ«الأزهر» في مشهد حافل، ودفن بـ«القرافة الصغرى» تجاه قبة أبي جعفر الطحاوي، ولم يخلف بعده في جميع الفضائل مثله ـ رحمه الله تعالى ـ.

٦٥ \_ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ رسلانَ ، الأنطاكيُّ ، الحنفيُّ . صاحبُنا ، الشيخُ ، الفاضلُ ، المجوِّد .

ولد بـ «أنطاكية»، وحفظ القرآن وجوَّده على بعض قراء عصره من أهل بلده، واشتغل بالعلوم على الشيخ محمد حنيف، ولازمه كثيراً، فأتقن عليه العربية، والفقه، والأصول.

وارتحل إلى حلب، فحضر دروس علمائها؛ كالشيخ أبي المواهب، ومحمد العقاد.

وورد مصر في أواخر سنة (١١٨٩)، فسمع مني الأولية في خامس ربيع الأول سنة (١١٩٠)، ثم حضر دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، وكتب «الأمالي الشيخونية»، ودروس «الشمائل» في مقام الحنفي، وكتب «الأمالي الحنفية»، وتردّد إلى منزلي كثيراً، فقرأ بنفسه كثيراً من «الصحيح»، و «مشكاة المصابيح»، و «سنن أبي داود»، و «تفسير الخازن»، وفي أثناء ذلك حجّ وزار، وعاد، فَوُلِّيَ مشيخة المدرسة

المحمودية بعناية بعض الأمراء، فدرَّس فيها «الدُّرر والغُرر»، وألقى دروساً من «تفسير القاضي»، وانتفع به الطلبة انتفاعاً عاماً، وأحضر عياله من أنطاكية، وسكن قرب المدرسة.

وهو إنسان حسن الشِّكالة، كثير التواضع، جمُّ المحاسن، عنده فهمٌ قادح، وإنصاف في البحث.

فطرق عليه خبرُ وفاة أخيه بـ «دمياط»، وكان ذا مال، فتوجّه لضبط تركته ومخلّفاته، وبعد ذلك لم يقرّ له قرار، فأوجب ذلك هجرته من الديار، فحينئذ قرأ عليّ المسلسلات، وألبسته الخرقة الصوفية، وكتبت له الإجازة بما سمع وقرأ، وتوجه إلى بلده، وهو اليوم أحد من يشار إليه بالبنان في حسن المعرفة والإتقان، يدرّس ويفتي، ويراسلنا بمخاطباته كل عام ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٦٦ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المجيدِ بنِ الشيخِ محمدِ أبي قُفَّةَ ، الشلونيُّ ، المعمَّرُ (١) .

من ولد سيدي محمد شلون من أولاد سيدي غازي. شيخٌ صالحٌ.

لقيته في الحصة من قرى الغربية في سنة (١١٨٧) وأنا متوجِّه إلى زيارة السيد البدوي \_ قدس سرّه \_، وقد قارب المئة، وحكمى لنا عن كثير ممن اجتمع به من العلماء والصلحاء.

٧٧ \_ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عمرَ ، الميليُّ ، التونِسِيُّ . سمع مني الأولية في غُرَّة شعبان سنة (١١٩٥).

<sup>(</sup>۱) جرى في «ب» تقديم وتأخير بين هذه الترجمة والتي بعدها.

٦٨ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ الوادِيُّ، المغربيُّ الأصلِ، الخليليُّ.

سمع مني حديث الرحمة، والشعر، والمسلسل بالعيد في يوم الجمعة ثاني عيد الفطر سنة (١١٩٥) بمنزلي مع جماعة بحضرة أبيه، وهو ووالده من جملة المحبين لنا، والمعتقدين فينا ـ بارك الله تعالى فيهما ـ.

٦٩ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ العَجَمِيِّ، الشافعيُّ (١). فاضلٌ، فهيم، له إدراك وحافظة.

وقد حضر على علماء العصر، وحصَّلَ جانباً من العلوم والمعارف، سمع مني الأولية في يوم الاثنين (٢١) جمادى خمسة (٢) سنة (١١٩) في منزله بالعينية بحضرة جماعة من الفضلاء، وأجزت له.

٧٠ - أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ، النَّعمِيُّ، الحسنيُّ. الشريفُ، الصالحُ.

أصله من الدهناء، لقيته في «دير الشيخ» \_ موضع باليمن \_ عند شيخ المناصرة سعد بن عثمان في سنة (١١٦٦)، فذاكرني في فنون من العلم، ولديه محفوظة، وإتقان في إيراد الأخبار، وعقدت معه عقد الأخوة والمحبة، ودعا لي بخير \_ بارك الله فيه \_.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٤٨٩)، وفيه أن وفاته سنة (۱/١٩٨). (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد: الساعة الخامسة منه، والله أعلم.

٧١ ـ أحمدُ بنُ محمدِ، السباعيُّ، الإدريسيُّ، المعروف بـ«ابن الحاج».

المتوطنُ يومئذِ بالصحراء.

سمع مني الأولية في يوم الجمعة (٢١) رجب سنة (١١٩٢).

٧٢ ـ أحمدُ بنُ محمدٍ، السُّحيميُّ، الشافعيُّ (١). الإمامُ، العلامةُ، الناسكُ، نزيلُ قلعةِ الجبل.

حضر دروس الشيخ عيسى البراويِّ الفقهية والكلامية، وبه انتفع، وتصدَّر للتدريس بجامع سيدي سارية، وأحيا الله به تلك البقعة، وانتفع به الناس جيلاً بعد جيل، وعمَّرَ بالقرب من منزله زاوية، وحفر ساقية، بذل عليه بعض الأمراء بإشارته مالاً حفيلاً، فنبع الماء، وعُدَّ ذلك من كراماته، فإنهم كانوا قبل ذلك يتعبون من قلة الماء كثيراً.

وشغل الناس بالذكر، والعلم، والمراقبة.

وصنف التصانيف المفيدة في علم التوحيد والفقه، وتصانيفُه مقبولةٌ بين أيدي الناس، منها: «حاشية على شرح عبد السلام» على الجوهرة جعله متناً، وشرح عليه مزجاً، وهي غاية في بابها، وله حال مع الله تعالى، وتُؤثر عنه كرامات، اعتنى بعض أصحابه بجمعها، واشتهر بينهم أنه كان يعرف الاسم الأعظم.

صاحبته كثيراً، وربما اتفق حضوري في بعض دروسه أحياناً،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٣٣٠)، «هدية العارفين» (۱/ ٩٥)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ٢١٠)، «معجم المطبوعات» لسركيس (١/ ١٠١٢)، «الأعلام» للزركلي (٢٤٣/١)، «معجم المؤلفين» (٢٨٠/١).

وبالجملة فلم يكن في عصره من يدانيه في الصلاح، والخير، وحسن السلوك على قَدَم السلف.

توفى (٨)شعبان سنة (١١٧٨)، ودفن بـ«باب الوزير».

٧٣ \_ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ شلبي بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الغفَّارِ ، العراقيُّ ، الشَّنْوانِيُّ ، الرفاعيُّ .

الرجلُ الصالح.

ورد منزلي في شوال سنة (١١٨٨)، وسمع مني أشياء، ثم اجتمعت عليه ببلده، فأكرمني، ورحّب بي، ونعمَ الرجلُ هو صلاحاً، ووقاراً، ومتانةً في الدين.

٧٤ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، الخميسيُّ، المنصوريُّ، الشافعيُّ، الشهيرُ بـ«البنا».

الإمام، الفقية، الصالح، الورع، الزاهد.

قدم الأزهر، وحضر دروس الشهاب الخليفتيّ، ثم لازم بعده شيخنا الشبراويّ، وانتفع به، اجتمعت به في «المنصورة» بجامع البحر، وتذاكرت معه، وأجازنا وأضافنا إلى منزله، وبلوت منه صلاحاً، وكرماً زائداً، ثم اجتمعت به ثانياً وأنا منصرف من «رشيد» في مقام ولي الله تعالى سيدي أبي منظور \_ قدس سرّه \_ ودعا لنا.

٥٧ \_ أحمدُ بنُ محمدٍ، الفاسيُّ الشهيرُ بـ«الدراق».

الحكيم، الماهر، شيخُ الأطباءِ بالمغربِ.

ورد علينا حاجّاً في سنة (١١٩٠) في صحبة مولانا عبد السلام بن أمير المؤمنين، واتفق الاجتماع به بـ«أنبابة» على شاطىء النيل في ٢٥ من جمادى ستة (١) منها، فسمع مني الأولية، والشعر، وحديث: «إنما الأعمال» في صحبة ابن السلطان، وكذا المقامة التي أنشأتها، وسميتها: «إسعاف الأشراف»، وله مذاكرة حسنة، ومحفوظة جيدة، سمعت من لفظه بالمجلس والتاريخ مقاطيع وأشعارا، وسألني عن مسائل لغوية وحديثية، فتكلمت فيها بما فتح الله لي في الحال، وله تعلُّق تام بفقه اللغة والبحث عن معانيها، وأخبرني أنه اجتمع بشيخنا أبي الطيب في المدينة المنورة، ولازمه بها ثلاث سنوات، أولها سنة سبع وخمسين، وأنه حمل عنه العلوم الغريبة، وقد توجه مع الركب الشريف.

٧٦ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ جادَ اللهُ بنِ محمدٍ، الخنانيُّ، المالكيُّ، البرهانيُّ: البرهانيُّ: المالكيُّ

معيد دروس شيخِنا السيد البليديِّ بالأزهر والأشرفية، وجده الأخير يعرف بـ«أبي شوشة»، وله مقام يُزار بـ«أم خنان».

سمعت على شيخنا المذكور «تفسير البيضاوي» من أول سورة الفرقان إلى آخر الكتاب بقراءته، وقد انتفع المترجَم بشيخنا المشار إليه، وانتفع به انتفاعاً كلِّياً، وانتسب إليه، وأجازه إجازة مطولة كما رأيت ذلك بخطه، ونِعمَ الرجل هو.

ملازمٌ على تدريس كتب الحديث بالمشهد الحسيني، مع قيام الليل، وزيارة مشاهد الأولياء وإحيائها بالقرآن والذكر، اجتمعت به

<sup>(</sup>١) لعله يقصد: الساعة منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ١٥٢)، وفيه أن وفاته سنة (٢/ ١٥٢).

كثيراً، ورافقته في الزيارات مراراً، وما اجتمعت عليه قط إلا ورأيته إما يتلو قرآناً، أو يطالع كتاباً، وهو الآن في الأحياء ـ بارك الله تعالى فيه، ونفع به ـ.

٧٧ \_ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الخالقِ، الشاويُّ، الْحُلو، الفاسيُّ.

صاحبنا، الفاضل، المستعد، قرأ بفاس على مشايخ، أجلُّهم شيخُنا محمد بن سودة التاودي، ورد علينا في سنة (....) وقرأ عليَّ أوائل الكتب الستة، وسمع مجالس من «الشفاء»، وغيره من الأمالي، وكتبت له إجازة حافلة، ثم عاد إلى بلاده، وراسلني بكتاب ـ بارك الله تعالى فيه \_.

٧٨ ـ أحمدُ بنُ محمدٍ أبي العِزِّ بنِ الشهابِ أحمدَ بنِ أحمدَ بنِ العَجَمِيِّ.

الشيخ، الصالح، المسنّ، المعمّر.

اجتمعت به بالمشهد الحسيني، وأضافني إلى بيته، وأجازني، وأحبني، وأعارني من كتب والده وجده ما احتجت إليه.

توفي سنة (١١٨١).

٧٩ \_ أحمدُ بنُ محمدٍ، التازِيُّ، الشريفُ.

من أولاد سيدي يعقوبَ الشريفِ.

سمع عليَّ مسموعَ أحمدَ بنِ أحمدَ العامريِّ، السابِقِ ذكرُه، بالمجلس والتاريخ.

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصول.

محمد بن عبد الله بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز، الأنصاري، الدرعي، سبط الولي الصالح الحسيني بن محمد بن شُرَحْبِيلَ.

ورد علينا مصر سنة (١١٩٧)، فسمع عليَّ أشياء، وحضر بعض دروسي، وكتبت له الإجازة.

٨١ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن أبِي نَعامة، التواتيُّ، الملَّقب بـ«البكائي».

الوليُّ، الصالحُ، صاحب الفيض والسرِّ والمددِ والكراماتِ، منازلهُم في آل قَبلي من عمالة توات، وزاويتهم محترمة.

وقد تولَّى مشيخة ركْبِ الحجِّ كعادة أبيه وجده، وكنت قد سمعتُ به، ووصلتْ إليَّ أخباره، وكاتبته، وعقدت معه عقد الأخوة، ثم ورد علينا حاجاً في أثناء سنة (١١٩٧)، فاجتمعت به، وشاهدت من محاسنه ومكارم أخلاقه ما يفوق عن الوصف، وقد جدَّدْتُ معه عقدَ الأخوة والمحبة، وسمع مني أشياء، وكتبت له الإجازة، ودعا لنا بخير، وعاد لبلاده، ولا تنقطع عني مراسلاته وهداياه \_ بارك الله فيه \_.

٨٢ \_ أحمدُ بنُ محمدٍ، الباقانيُّ، الشافعيُّ، النابلسيُّ.

الشيخ، الفاضل، الصالح.

سمع الأولية مِنْ محمد بن محمد الخليليّ، ووافق شيخنا السَّفَّارِينِيَّ في بعض شيوخه من أهل البلد، وأجازه السيد مصطفى البكري في الورد والطريقة.

ورد علينا مصر أيام تولية المرحوم مصطفى باشا طوقان، فاجتمعت به.

وله مذاكرة حسنة في العلوم، وورعٌ وصلاحٌ وعبادة، وقد انتفع به الطلبة في بلده، وسألني عن مسائل، فأجبت عنها.

وعاد إلى بلده، فتوفي في ٣ ج سنة (١١٩٥).

٨٣ \_ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، المنصوريُ .

الرجل الخيّر المبارك.

رأيته بـ «المنصورة»، وأضافني إلى منزله، ثم وردَ إلى مصرَ، فاجتمعت به، وكان ممن يحبُّنا ويعتقد فينا، وله حب في أهل الصلاح والعلم، واعتقاد حسن.

تولى توقيع الولاية الدقهلية، وسار فيها سيراً وسطاً، وكان يسعى في خلاص المظلوم عند الحاكم، وينزل الناس منازلَهم، وأخبرني حفيده فيما بعد أنهم يعْتَزُون في النسب إلى السيد عبد الصمد بن أحمد بن حسين بن منصور الباز، ولذلك يقال لهم: الصمدية، والله تعالى أعلم بذلك.

مات بعد السبعين، في عشر التسعين ـ رحمه الله تعالى ـ.

٨٤ \_ أحمدُ بنُ محمدٍ، الحماقيُّ، الحنفيُّ (١).

الفقيه، المعمّر.

كان أبوه من كبار علماء الشافعية، فتحنَّف هذا بإذن الإمام الشافعي \_\_ رضي الله تعالى عنه \_؛ لرؤيا رآها كما أخبرني من لفظه، فأخذ عن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢٦٦١).

أئمة عصره؛ كأحمد الدقدوسي، وعلي العقدي، وشاهين الأرضاوي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد البَنَوْفَرِيِّ، وشيخنا سليمان المنصوريِّ، وتصدر للإقراء والتدريس بالجامع الأزهر مدة سنتين.

وكان إنساناً حسناً، دمث الأخلاق، حسن العشرة، صافي الطوية، عارفاً بفروع المذهب، وبيني وبينه صحبة ومودة واجتماع في مواضع متعددة، وربما حضرت بعض دروسه اتفاقاً في بدء الأمالي بـ «جامع خير بك» وغيره، وتولى مشيخة المذهب بعد موت الشيخ حسن المقدسي، فسار فيها أحسن السير، وفي ذلك يقول الشيخ عبد الله الأدكاوي:

رجَع الحقُّ بعد طولِ تناءِ في جميع الفنونِ فِقْها ونحواً هو ذو الفَضْلِ ليسَ يُنْكِرُ هذا ويَراعُ الفَتْوَى (١) استمرَّ مُقيماً والورَى بالدُّعاء قالَتْ تُؤرِّخ

لإمام له الخناصِرُ تُعْقَدْ وبيَانًا بمنطقٍ ليس يُجْحَدْ عيرُ قوم بجهله قَدْ تَفَرَّدْ عيدُ مولَى له الفضائلُ تُسنَدْ (دامَ في كَفِّ أحمدِ الفْضلِ أحمدُ)

توفي سحر ليلة الجمعة (٢٥) صفر سنة (١١٨٨) ـ رحمه الله تعالى ـ.

٨٥ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ بنِ حمودٍ الأَزْعَرِ، الحسنيُّ، الشرشاليُّ، المغربيُّ.

ورد علينا حاجاً في سنة (١١٨٠)، فأثبت عندي نسبه إلى محمد ابن هاشم صاحب قرطبة، وأخبرني أن جده الأعلى خرج مُهاجراً إلى

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الفتاوى».

ساحل البحر، فسكن شرشالة، وأن جده الأدنى حموداً الأزعر، دخل المشرق، وجال فيه، وأخذ عن شيوخ عصره، وأنه دخل بغداد سنة (١٠٥٠)، وكان نقيبها إذ ذاك السيد أحمد بن حسن الشيرازيُّ، فأثبت عنده نسبه.

وكان المترجَمُ إنساناً حسناً، صاحب أدب ومذاكرة، سمع مني أشياء، وكتبت له خطي، وذهب إلى الحجاز ثم عاد.

توفي بـ «الإسكندرية» سنة (١١٨١).

 $^{(1)}$  المحليُّ، المحليُّ، المحليُّ، المحليُّ، المحليُّ، المحليُّ، المحليُّ، الشافعيُّ ( $^{(1)}$ .

الإمام، الفاضِل، العلامة.

من بيت العلم والصلاح، وأصلهم من «سمنود»، وولد بد «المحلّة»، وقدم الجامع الأزهر، فحضر على الشمس السّيجينيّ، ومصطفى العزيزيّ، والملّويّ، والشبراويّ، وتكمل في الفنون الغريبة على السيد على الضرير الحنفيّ، وعاد إلى المحلة، فدرّس في الجامع الكبير مدةً، ثم أتى إلى مصر بأهله وعياله، ومكث بها، وأقرأ بالجامع الأزهر دروساً، ودار على الأمراء فصحبهم، وقرأ في المحمدية بعد موت التنويهي في «المنهج».

وهو إنسان حسن، بهيُّ الشكل لا بأس به، جاء إلى منزلي مراراً، وأحبني ـ بارك الله فيه ـ.

<sup>(</sup>١) في (ع): (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱۱۸/۱)، وفيه أن وفاته سنة
 (۲۰۸هـ).

٨٧ - أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الغُلامِ، الشافعيُّ، المدنيُّ، الخطيبُ. الشيخُ، الصالحُ، الفاضلُ.

لقيته بـ «المدينة المنورة» سنة، مجاورتي بها، وهو من بيت العلم والفضل، جده كان من كبار العلماء، صاحب مؤلفات، والمترجَم ولي الخطابة والتدريس بالحرم، وذكره شيخنا السيد سليمان بن يحيى في «رحلته»، وأثنى على محاسنه.

٨٨ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مصطفى بنِ إسماعيلَ ، التونسيُّ . الشابُّ ، الصالحُ ، المجذوبُ .

ورد علينا حاجًا في سنة (١١٩٥) مع أخيه محمد، وسمعا مني الأولية، والشعر، وشيئاً من «الصحيح» بقراءة بعض الطلبة، والمسلسل بالمصافحة، والمشابكة، وبالسُّبْحَةِ، وألبسته الخرقة، ولقنته الذكر، وكان الغالب عليه الجذبُ والغطوسُ، على وجهه لثام، لا يرفع بصره قطُّ إلى فوق، وهو كثير الرؤية للنبي ﷺ، وله إشارات ولوائح، كتبت له الإجازة، وتوجه إلى بلاده.

بلغني أنه توفي في بلد سليمان قرب تونس في سنة (١١٩٨).

١٩ ـ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبي حامدٍ، العدويُّ، المالكيُّ، الأزهريُّ، الخلوتيُّ الشهير بـ «الدردير» (٣) .

الشيخ، العلامة، أوحدُ وقته في الفنون العقلية والنقلية، ولد ببني عدي كما أخبر عن نفسه سنة (١١٢٧)، وحفظ القرآن وجوَّده، وحبب

<sup>(</sup>۱) في «ع»: «١٢٩٥» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) «الخلوتي» ساقطة «ب».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق11/ب)، =

إليه طلب العلم، فورد الجامع الأزهر، وحضر دروس العلماء، وسمع الأولية على الشيخ محمد الدفريِّ بشرطه، والحديث على كل من الشيخ أحمد الصباغ، والشمس الحفني، وتفقه على الشيخ علي الصعيدي، ولازمه في جل دروسه حتى أنجب، وتلقن الذكر من الشمس الحفني، وبه تخرج في طريق القوم، ودرَّس وأفتى في حياة شيوخه، مع كمال صيانة وزهد وعفة وديانة، وحضر بعض دروس الشيخين الملَّوي والجوهري وغيرهما، ولكنَّ جلَّ اعتماده على الشيخين الصعيدي والحفني، صاحبته كثيراً، وأحبني في الله، ورافقته في زيارات الأولياء مراراً، واستفدت منه أشياء، وربما حضرت في بعض دروسه المنطقية والكلامية \_ أحياناً \_، وذكر لنا عن لقبه: أن قبيلةً من العرب نزلت ببلده، كبيرهم يدعى بهذا اللقب، فولد الجد عند ذلك، فلقب بلقبه تفاؤلاً لشهرته.

وله مؤلفات، فمنها: «شرح مختصر خليل» أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوريُّ والزرقانيُّ، واقتصر فيه على الراجح من الأقوال، ومتن في فقه المذهب «تقريب المسالك لمذهب مالك»، و «رسالة في متشابهات القرآن»، و «نظم الخريدة السنية» في التوحيد، و «شرحها»، و «تحفة الإخوان في أدب أهل العرفان» في التصوف، وهو شرح على ورد الشيخ كريم الدين الخلوتي، و «شرح مقدمة نظم التوحيد» للسيد محمد كمال الدين البكري، ورسالة في المعاني والبيان، كنت أنا محمد كمال الدين البكري، ورسالة في المعاني والبيان، كنت أنا

<sup>&</sup>quot;عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ٣٣-٣٣)، «هدية العارفين» (١/ ٩٧)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ١١٢)، «معجم المطبوعات» لسركيس (١/ ٢٩٣)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٩٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٢٤٣).

المشير له في تأليفها، ـ ونحن في رحاب السيد قدس سره ـ ، ورسالة أفرد فيها طريقة حفص، ورسالة في المولد الشريف، ورسالة في شرح قول الوفائية: يا مولاي يا دائم!، و«شرح على مسائل كل صلاة بطلت على الإمام»، والأصل للشيخ البيلي، و«شرح على رسالة في التوحيد» من كلام دمرداش، و«رسالة في الاستعارات الثلاثة»، و«شرح على آداب البحث»، و«رسالة في شرح صلاة السيد البدوي»، و«شرح على الشمائل» لم يكمل، ورسالة في صلوات شريفة اسمها: «الورد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق»، و«التوجه الأسنى بعظم الأسماء الحسنى»، «ومجموع» ذكر فيه أسانيد الشيوخ، و«رسالة» جعلها شرحاً على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي شرحاً على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي على «القاموس» تقريظاً حسناً ما نصُّه (۱):

ولما توفي الشيخ عليُّ الصعيدي جُعِل شيخاً على المالكية، ومفتياً وناظراً على وقف الصعايدة، فسار في ولايته سيراً حسناً، مع أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، والصدع بالحق، وله في السعي على الخيريدٌ بيضاء.

لزم الفراش مدة وهو مريض حتى توفي في سادس ربيع الأول افتتاح سنة (١٢٠١)، وصُلِّي عليه بالأزهر بمشهد حافل، ودفن بزاويته التي كان بناها بالقرب من الكعاكين (٢) \_ رحمه الله تعالى \_.

١) ترك المؤلف مكان النص فراغاً. فليتنبه! .

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الكعكيني».

٩٠ ـ أحمدُ الحبيبُ بنُ المختارِ بنِ جنيدِ بنِ محمدِ بنِ القاضي عبدِ اللهِ، العلويُّ، النَّاصِريُّ (١)، الشَّنقيطيُّ، المالكيُّ.

شَابٌّ صَالحٌ، مجذوب، له حافظة، ولديه نوادر، وذكاء مفرط، وذهن جيد.

ورد علينا سنة (١١٩٢)، وسمع مني الأولية، ومجالس من البخاري، ولازمني كثيراً، وسمع مني أشياء، وأحبني، واستفدت منه فوائد، ومما أنشدنيه لنفسه ارتجالاً: [من الخفيف]

إنَّ بالقرب من سُوَيْقَةِ لا لا سيداً ألبس الدنيا جَمَالا

أنشدَ الحالُ في مساعيه صينت هكذا هكذا وإلا فَلا لا

وكنت أنشدته قبل ذلك لغيري:

[من مخلّع البيسط] رأيتُ بَــدراً علــ كَثيـب يُخْجــلُ البــدرَ والهــلالا فقلت: لِي لِي؟ فقالَ: لا لا

فقلتُ: ما اسُمك؟ قالَ: لُولُـو

توجه إلى الحرمين، وأقام بهما إلى الآن، وفي كل عام يراسلني بمكاتباته، ويتحف مسامعي لطيف مخاطباته.

٩١ - أحمدُ بنُ المختارِ، الشَّنقيطيُّ (٢).

الشيخ، الصالح، المجذوب.

ورد علينا من طرابلس حاجّاً في رمضان سنة (١٢٠٢)، فسمع مني أشياء، وسألني عن مسائل، فأجبت عن بعضها، ولديه محفوظة ونوادر، وعنده جذب مشوب بسلوك وحسن نية، لازمني أيام إقامته بمصر، وتوجه إلى الحجاز \_ بارك الله فيه \_.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «القاضوي».

هذه الترجمة كاملة ساقطة من «ب».

٩٢ \_ أحمدُ بنُ موسى بنِ داودَ، أبو الصلاح، العروسيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ (١).

الشيخ، الإمام، العلامة.

ولد سنة (١١٤٤)(٢)، وقَدِمَ الأزهر، فسمع على الشيخ أحمد الملُّويِّ «الصحيح» بالمشهد الحسيني، وعلى عبد الله الشبراويِّ: «الصحيح»، و «البيضاوي»، و «الجلالين»، وعلى السيد البليديِّ: «البيضاويَّ» في الأشرفية مشاركاً لنا، وعلى الشمس الحفنى: «الصحيح» مع «شرحه» للقسطلاني، و«مختصر ابن أبي جمرة»، و «الشمائل»، و «ابن حجر على الأربعين»، و «الجامع الصغير»، و تفقه على كل من الشبراوي، ومصطفى العزيزي، والحفني، وعلى قايتباي الأطفيحيِّ، وعلى حسن المدابغيِّ، والشيخ سابق، وعيسى البراويِّ، وعطية الأجهوريِّ، وتلقى بقية الفنون عن الشيخ على الصعيديِّ، فقد لازمه السنين العديدة، وكان معيداً لدروسه، وسمع عليه «الصحيح» بـ «جامع مرزا» بـ «بولاق»، وسمع من شيخنا محمد بن الطيب «الشمائل» لما ورد مصر متوجهاً إلى الروم، وحضر دروس الشيخ يوسف الحفنيِّ، وإبراهيم الحلبيِّ، وإبراهيم بن محمد الدُّلَجيِّ، وغيرهم، وتلقى الذكر والطريقة عن السيد مصطفى البكريِّ، ولازمه كثيراً.

واجتمع بعد ذلك على ولي عصره الشيخ أحمد العريان، فأحبه،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۱۹۲)، «حلية البشر» للبيطار (۱/ ۱۷۷)، «فهرس الفهارس» للكتاني (۲/ ۸۲۵)، «الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۱۷)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «۱۱۳۳».

ولازمه، واعتنى به الشيخ، وزوَّجَه إحدى بناته، وبشره بأنه سيسود، ويكون شيخ الجامع الأزهر، فظهر ذلك بعد وفاته بمدة، لما توفي شيخنا الشيخ أحمد الدمنهوريُّ اختلفوا في تعيين الشيخ، فوقعت الإشارة عليه، واجتمعوا بمقام الإمام الشافعي، واختاروه لهذه الخطة العظيمة.

وهو الآن شيخ الجامع على الإطلاق، ورئيسهم بالاتفاق، يدرس ويعيد، ويملي ويفيد، وبيني وبينه صحبة قديمة، ومحبة أكيدة، سمعت من فوائده كثيراً، وقد مدحه شعراء عصره بقصائد طنانة، وكتاباته على الفتاوى جيدة مفيدة تدل على سعة اطلاعه، ورحب باعه، ومن كلامه ما كتبه مقرظاً على «رياض الصفا» لشيخنا السيد العيدروس:

أخي طالعنْ في رياضِ الصَّفَا وكنْ وارداً في مياهِ الوَفَا وقي لللهِ السَّفَا وقي مياهِ الوَفَا وقيلُ اللهِ اللهُ اللهُ

وكتب على «تنميق السِّفْر» له مضمناً ما نصه: [من الطويل]

كتابٌ على السِّحْرِ البيانِ قَدِ انطوى وحكمةِ شعرٍ منه تبدُو فضائلُهُ وتنميتُ أشعَارٍ لحضرةِ سَيِّدٍ هو البحرُ وافرُ العقل كاملُهُ إذا رُمْتَ أسرارَ البلاغةِ فَهْيَ فِي قصائدِهِ الحُسْنَى الَّتِي لا تُماثِلُهُ عرائسُ أفراحٍ وَعِقْدُ جُمانِهَا بِمُخْتَصَرِ المدْح المطوّلِ قائِلُهُ (وَإِنّي وَإِنْ كُنْتُ الأخيرَ زمانُه لآتٍ بما لم تَسْتَطِعْهُ أُوائِلُهُ)

وكتب على «النفحة» له ما نصه: [من الخفيف] نفحة المولَى الوجيهِ العَيْدَرُوسِ نَشْرُها يَحْيَا بهِ مَوْتُ النُّفوسِ

177

عَطِرٌ باهِي وزاكٍ عَرْفُهُ جَمَعَتْ غُررَ العِرْفانِ ما

ذكر الأرواح عهداً قَدْ تُنُوسِي فَاقَ أَبْهَى دُرَرِ العِقْدِ النَّفِيسِ

وله\_أيضاً\_وقد كتب على «تنميق الأسفار» له: [من البسيط]

ألاَحَ برقُ المنَى عن ضوْء أسفَارِي أمِ اليواقيتُ قَدْ جاءتْ مُنَظَّمَةً إِنِي لأقسمُ بالرحمنِ مدحيَ عبدَهُ العيدروسِ ذِي الفضلِ الجليل وذي إِنَّ الذي صاغَهُ من نُورِ مَكْرُمَةٍ

وله\_أيضاً\_عليه:

أسِ رُّ لائے سَارِي ون ور باه رُّ باه ون ور باه وب رُّ باه وب در سام وب در سام در سام وعقد الجوهر المكنو كتاب بال عُباب في

أَمْ أَشْرِقَ الْكُونُ مِن تَنْمِيقِ أَشْعَارِي في عِقْدِ دُرِّ بدا في بعضِ أَسفَارِ اللذي سرَّه بين الورك سارِي المَحْتِدِ العالِي وسرِّ الخالِقِ البارِي مِنْ جَوْهَرٍ عَزَّ لا مِنْ نَظْمِ أَشْعَارِي [من الهزج]

سَرَى في نُـورِه السَّارِي بـه زَنْدُ الهَـوَى وَارِي بـدا في حسن أسفارِ نِ أم تنميتُ أسفارِ نِ أم تنميتُ أسفارِ ـه فُلْـكُ للهُـدى جارِي

توفي يوم السبت بعد العصر ٢١ شعبان سنة (١٢٠٨) (١) \_ رحمه الله تعالى \_ آمين.

٩٣ ـ أحمدُ بنُ عبدِ الرحيمِ بنِ أحمدَ الحسنيُ (٢). نقيبُ يافا، الشريفُ الصالحُ.

رأيته بثغر «يافا» في حياة والده حين توجهت لبيت المقدس سنة (١١٦٨)، ولما توفي والده، أقيم عوضه في محله، وورد علينا مصر

<sup>(</sup>۱) فی «ب»: «۱۱۲۸».

<sup>(</sup>۲) هذه الترجمة بأكملها ساقطة من «ب».

في سنة (١١٩٧)، ولازمني في بعض ما يُقرأ على بمنزلي، وسمع مني أشياء، وسمعت منه خطبة جمعيَّةً كان يحفظها، وسألني عن بعض أحاديث، وهو إنسان مليح العشرة، حسن التودد، ثم رجع إلى بلده، وهو الآن نقيب السادة بها، \_ بارك الله فيه \_.

٩٤ ـ أحمدُ بنُ موسى بنِ مصطفى بنِ محمدِ بنِ شمسِ الدِّينِ، الحسينيُّ، المقدسيُّ.

ولد ببيت المقدس، ونشأ على صلاح، وقدم مصر على أخيه شيخنا المرحوم (١) السيد علي، فأنزله في بيته، وكان يحضر دروسه بالمشهد الحسيني مشاركاً لنا، وكان بهي الشكل، حسن الهيئة، فصيحاً ذا لهجة.

توفي في سنة (١١٧٤)، ودفن بالمجاورين.

المالكيُّ (٢) . المالكيُّ (١) . المَيْلِيُّ العدويُّ المالكيُّ (١) . المالكيُّ (١) . المالكيُّ (١) .

الإمام، العلامة، ولد ببني عدي سنة (١١٤١)، وبها نشأ، فقرأ القرآن، وقدم الجامع الأزهر، ولازم الشيخ علي الصعيدي ملازمة كلية حتى تمهّر في العلوم، وبهر فضله في الخصوص والعموم، وله قريحة

<sup>(</sup>۱) «المرحوم» ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ٢٧٦)، «هدية العارفين» (٩٨/١)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (٢/ ١٥٤)، «اليواقيت الثمينة» للأزهري (١/ ٥٨)، «الخطط التوفيقية» لعلي مبارك (٩٦/٩)، «الأعلام» للزركلي (٢٦٢/١)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٢٦٤)، وفيها وفاته سنة (١/ ٢٦٢).

جيدة، وحافظة غريبة، يملي في تقريره خلاصة ما ذكره أرباب الحواشي، مع حسن سبك، والطلبة يكتبون ذلك بين يديه، وقد جمع من تقاريره على عدة كتب كان يقرؤها حتى صارت مجلدات، وانتفع به الطلبة انتفاعاً عاماً، ودرس في حياة شيخه، وبعد وفاته رافقني في زيارات السيد، فبلوت منه صيانة وأدباً وكمالاً، وهو ممن يحبني ويعتقدني، وربما حضر منزلي بخط سويقة المظفر، فسمع مني بعض مجالس من «الصحيح» بقراءة بعض الأصحاب، وفيه إنصاف زائد، وتؤدة ومروءة، وتوجُّه إلى الحق.

ولما توفي الشيخ محمد حسن، جلس موضعه للتدريس بإشارة من أهل الباطن، ولما توفي الشيخ أحمد الدردير، ولي مشيخة رواق الصعايدة.

وله مؤلفات منها: «مسائل كل صلاة بَطلَت على الإمام»، وكتب على شرحي على «القاموس» بإشارة شيخه تقريظاً حسناً، وهو هذا:

«الحمدُ لله الذي فتح قلوبَ أهل التحقيق، وشرحَها بتنقيح عرا اللغة الذي هو أسبق اللغات الحقيق، والصلاة والسلام على قاموس الخلق المحيط بالموافيق، سيدنا ومولانا (۱) الذي نطق بأفصح لغة، محمد البحر الزاخر العميق، وعلى آله وصحبه المتوّجين بتاج عرائس التوفيق والتدقيق، ومن تبعهم في عقد جوهر الفصاحة والبلاغة الوثيق».

أما بعد: فقد خاض طُرْفي نهراً من بحر هذا الشرح العجيب الدقيق، على ذروة كتب اللغة قاموس البلاغة ذي الترتيب الأنيق،

<sup>(</sup>١) في «ب»: «ومولاي».

للسيد الأنور، والملاذ الأفخر الأكرم، الذي خُصَّ بعوارف المعارف والترقيق، ودقائق اللطائف والطرائف، قطب دائرة العلوم العريضة (۱) السيد الكامل، الفاضل، العمدة، الذي هو بتشييدها معان ورفيق، السيد مرتضى العلوي، المدعو بـ«محمد» الشريف، الأديب، الأريب، الشفيق، فوجدته رائق المباني، وفائق المعاني، روائح الندى من طي نشره عبيق، تلتذُ لمطالعته المسامع، ويأتي إليه الطالب من كل فجِّ عميق، فهو جامع في هذا الفن، مغنٍ عن كل كتاب فيه سابق وعتيق، فيا له من شرح دالً على سعة اطلاع مؤلفه، وجودة نظره الأريق، وأنه من أهل الحفظ والتحصيل والتحقيق والتدقيق والتنميق، فهو جدير بالتحصيل لكل من له قلب سليم وحقيق، وبالصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه يكون ختام الرحيق.

كتبه الفقير إلى ألطاف مولاه، أحمد بن موسى البيلي، العدوي، المالكي، راجي التوفيق».

٩٦ \_ أحمدُ بنُ نورِ الدِّينِ، المقدسيُّ، الحفني (٢)( $^{(7)}$ .

إمام جامع قسماس بـ«مصر».

الشيخُ، الصالحُ، الورعُ، الناسكُ.

شارك أخاه الشيخ حسن في شيوخه، واشتغل بالعلم، وتولى الخطابة والإمامة بـ «المدرسة القسماسية» التي بالدرب الأحمر، وكان

<sup>(</sup>١) كذا، ولعلها: العريقة.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الحنفي».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٨٩)، وفيه أنه «الحنفي» بدل «الحفني».

شيخاً وقوراً، بهيّ الشكل، مقبلاً على شأنه، منجمعاً عن الناس، وبيني وبينه صحبة ومودة.

توفي ليلة الاثنين ١٦ ربيع الأول سنة (١١٩٠).

٩٧ ـ أحمدُ بنُ يحيى بنِ حمودٍ، الورتلانيُّ، الجزائريُّ.

الإمام، العلامة، ولد سنة (١١١٥)، وقرأ العلم على سيدي محمد سعيد الورتلاني وغيره من العلماء، كاتبني من «ورتلان» من عمالة الجزائر، وأحبني، وأرسل أولاده وقرابته إليّ لتلقي علم الحديث، وهو اليوم قطب واديه، وسيد ناديه، يستقى به الغيث، وتؤثر عنه المكارم، وتُعزى إليه الكرامات ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٩٨ \_ أحمدُ بنُ يوسفَ، الشنوانيُّ، المصريُّ، الشافعيُّ، المكتِبُ (١).

أمُّه الشريفة خاصكية بنة القاضي شلبي بنِ أحمد العراقيّ، من ذرية القطب شهاب الدين العراقيّ، دفين «شنوان الغرف» بالغربية، الشيخ الفاضل المكنى بـ «أبي العز»، حفظ القرآن وجوّدة على الشيخ المقرىء حجازي بن غنام تلميذ الرميلي، وجود الخط المنسوب على الشيخ أحمد بن إسماعيل الأفقم، ومهر فيه، وأجيز، فنسخ بيده كثيراً من المصاحف، ونسخ «الدلائل»، والكتب الكبار منها: «الإحياء» للغزالي، و «الأمثال» للميداني، وانتفع الناس به طبقة بعد طبقة، وفي غضون ذلك تردد على جملة من الشيوخ؛ كالشهابين الملّويّ والجوهريّ، وأخذ عنهما أشياء، والشمس الحفنيّ، والشيخ حسن والجوهريّ، وأخذ عنهما أشياء، والشمس الحفنيّ، والشيخ حسن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱۲۸/۲)، «حلية البشر» للبيطار (۱۲۸/۱).

المدابغي، ومحمد بن النعمان الطائي، في آخرين، وأحبوه، وجاور بالحرمين سنة، ثم عاد إلى مصر.

أحبني في الله وأحببته، ولازمني من أول ما شرعت في درس الحديث، فسمع عليّ «البخاري» بطرفيه، و«مسلم» بطرفيه، و«سنن أبي داود» إلى قريب ثلثيه، وغالب «الشمائل» للترمذي، و «ثلاثيات البخاري» ، وحديثين من عوالي مروياتنا، و «ثلاثيات الدارمي»، و «الحلية» لأبي نعيم من أوله إلى مناقب العشرة، وغالب الأمالي الشيخونية والحنفية، وأجزاء كثيرة قد ضبطت بحدودها في ضمن إجازته التي حررتُها له بأسانيدها.

ونعم الرجلُ هو محبةً وديانةً، وحفظاً للنوادر من الأشعار والحكايات، فمن ذلك ما أنشدنيه من لفظه: قال: أنشدني رجل من المغاربة بـ«مكة»، ـ وقد أنسي اسمه ـ للتقيِّ الشُّبكيِّ يمدح الإمامَ الغزالي وكتابه «الإحياء»:

وأنشدني \_ أيضاً \_ للإمام الغزالي يمدح الإمام الشافعي \_ رضي الله عنهما \_:

إِنَّ المذاهَب خَيْرَها وصَحيحَها ما قاله الحبْرُ الإمامُ الشَّافعِي فاخترْتُ مذهبَهُ وقلْتُ بقولِهِ واخترتُهُ يومَ القيَامةِ شافِعِي

وهو الآن في الأحياء \_ بارك الله تعالى فيه، وعوضه في كريمتيه دارَ الثواب من غير سابقة عذاب ولا عتاب \_.

توفي ۲۷ جمادي أولى سنة (۱۲۰۷)(۱).

٩٩ ـ أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ مجاهدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ مجاهدٍ، المجاهديُّ، الرفاعيُّ، ثم الأحمديُّ، البزاويُّ.

نزيل «نوسا»، ثم «طنتدا»، المكنى بـ«أبي النجا»، ابن أخي شيخنا المرحوم السيد محمد بن مجاهد.

الشيخُ، الصالحُ، الديِّنُ، الناسكُ، من أولاد السلف الصالحين.

نشأ في حجر عمه المذكور في صيانة، وعفة، وخدمة للفقراء، وملازمة لقراءة القرآن، و «الدلائل»، اجتمعت به مراراً في حياة عمه، وعقدت معه عقد الأخوة.

ولما توفي عمه بـ «طنتدا»، جلس موضعه، فأحيا مآثره، وسلك الطريقة المَرْضِيَّة من ملازمة الأذكار، وقراءة «الحزب الكبير» مع الجماعة بعد صلاة الصبح، وقراءة ثلث «الدلائل» مع الجماعة مدارسة ما بين المغرب والعشاء، وإكرام الوافدين من الزوار، ومعاملتهم بالأخلاق الحسنة.

ولما توجهت للزيارة في سنة (١١٩٣)، وصل إليَّ زائراً مع جماعة بأدب، وخشوع، وسكينة، وحينئذٍ لقنته الذكر على طريقة السيد \_ قدس سره \_ بطلب منه، زاعماً أنه بإشارة من السيد، وقطعت عليه العهد، ثم في افتتاح سنة اثنتين بعد المئتين أتى إلى مصر لمقتضٍ، فنزل في المشهد الحسيني، وفي ثاني يومه، وصل إلى منزلي، وجدد عهده بي، ولقنته الذكر كذلك، وسمع مني أشياء، ثم أرسل ولديه

<sup>(</sup>۱) ألحقت الوفاة بغير خط المؤلف في أصله؛ حيث إنها بعد وفاة المؤلف \_\_. \_ رحمه الله تعالى \_.

النجيبين محمداً وأحمد، فأسمعتهما الأولية، وحديث: «إنما الأعمال» (١)، وكتبت (٢) لكل منهم إجازة حافلة \_ بارك الله تعالى فيهم \_، ونفع بهم، وكثر من أمثالهم.

١٠٠ \_ أحمدُ بنُ يونسَ، الخليفَتِيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ (٣).

الإمام، العلامة، من قرابة الشهاب الخليفي.

ولد سنة (١١٣١)، كما أخبرني من لفظه.

وحضر على كل من الشبراويّ، والحفنيّ، وأخيه يوسف، والسيد البليديّ، ومحمد الدفريّ، وأحمد الدمنهوريّ، وسالم النفراويّ، وعمر الطحلاويّ، وعليّ الصعيديّ، وسمع الحديث على الشهابين الملّويّ والجوهريّ.

ودرس بالجامع الأزهر، وأفتى، وبيني وبينه صحبة، ومودة، وقد سمع معنا على الشيخ على الصعيدي حديث: «من بنى مسجداً» (٤) بـ «مسجد أبى هريرة» بـ «الجيزة» بقراءة الجناجي.

وله مؤلفات منها: «حاشية على شرح شيخ الإسلام» على متن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «وكتب».

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١٦٨/١-١٦٩)، «حلية البشر» للبيطار (١/٥٧١)، «هدية العارفين» (١/٩٨)، «إيضاح المكنون» (١/٦٢١)، «الأعلام» للزركلي (١/٦٧٦)، «معجم المؤلفين» (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٩)، كتاب: المساجد، باب: من بنى مسجداً، ومسلم (٣٣٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل بناء المساجد والحث عليها، عن عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ بلفظ: «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله فى الجنة».

السمرقندية في آداب البحث، وأخرى على «شرح الملّوي في الاستعارات»، وأخرى على الشرح المذكور على «السُّلَّم» في المنطق، وأخرى على شرح شيخ الإسلام على متن «الخزرجية» في العروض، وأخرى على: «شرح الشمسية» في المنطق، وأخرى على متن «الياسمينية» في الجبر والمقابلة، وشرح على «أسماء التراجم»، ورسالة في قولهم: «واحد لا من قلة، وموجود لا من علة»، و«رسالة متعلقة بالأبحاث الخمسة التي أوردها الشيخ الدمنهوري»، وغير ذلك، وهو الآن في الأحياء ـ بارك الله فيه ـ.

## ذكرُ من لم أعرف اسمَ أبيه

١٠١ \_ أحمدُ الطهطائيُّ، الشاذليُّ.

الشريف، الصالح، المعمَّر، الزاهد، المنقطع إلى الله تعالى. من ولد القطب الشريف أبي القاسم الطهطاء.

اجتمعت به في منزله بـ «باب الخرق» ضحى نهار الخميس عشري ذي الحجة ختام سنة (١١٨٥)، فأجازنا بـ «الأحزاب الشاذلية»، و «دلائل الخيرات»، ولقننا الذكر والجلالة بحق أخذه لكل ذلك عن شيخه سيدي أحمد بن عبد الجبار، الحسني، الشاذلي، وأخبرنا أنه اجتمع بـ «مكة» بالسيد جعفر ميرك صاحب الشبيكة، والشيخ البلكوسي، والأخطابي، والمنير، هؤلاء بـ «مصر»، واجتمع بجامع «جُدّة» بـ «المهدي المنتظر»، وخاطبه، وبـ «أبنود» من الصعيد الأعلى بأولاد الشيخ محمد الغزالي، وحكى لنا عنهم أحوالاً غريبة، وصافحنا، ودعا لنا بخير.

توفي في تاسع شهر ربيع الأول سنة (١١٨٦).

1 · ٢ \_ أحمدُ بنُ حسنٍ ، النشرتيُّ ، الشهير بـ «العريان» (١) . أحدُ المجاذيب الصادقينَ ، من أرباب الأحوال والكرامات .

ولد في أول القرن، وكان أول أمره الصحو، ثم غلب عليه السُّكُرُ، فأدركه المحْوُ، وكانت له في بدايته أمور غريبة، يلازم كل سنة زيارة السيد في موالده المعتادة، وكان كل من دخل عليه زائراً يجرده من ثيابه، ويضربه بالجريد<sup>(٢)</sup>، واشتهر أمره جداً، وكان يحجُّ كل سنة مع الركب المصري، فكان يقال له: أمير الحج باطناً، اجتمعت به بالمدينة المنورة»، وفي الطريق، وتشرفت بملاحظته بـ«مصر»، وأحبني، ودعا لي بخير، وكان مشهوراً بإشراق الخواطر، محترماً عند الأعيان والأكابر.

توفي سنة (١١٨٣)، ودفن في زاويته التي بناها تجاه الزاهد.

١٠٣ - أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ أحمدَ، السُّنب الويُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ، الشهير بـ (رُزَّة) (٣).

الفقيه، الصالح، حضر على مشايخ عصره، ودرس بـ «الجامع الأزهر»، وكان مواظباً على قراءة «ابن قاسم الغزي على أبي شجاع» بعد الظهر، وانتفع به كثيرون من أصحابنا، اجتمعت به مراراً، وكان إنساناً حسناً، بهي الشكل، منور الشيبة، معتنياً بشأنه، مقبلاً على ربه.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٤٠٤ـ٤٠٤).

 <sup>(</sup>۲) هذا من الخرافات التي نعجب من ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ لها، ويا قبح هذا الصنيع! غفر الله للجميع.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٣).

توفي سنة (١١٨٠)، ورثاه الشيخ عبد الله الأدكاويُّ بقصيدة بيتُ تاريخِها:

أودعَا الأدكويُّ وهُوَ يؤرِّخْ (رحمَ العالمَ الشهيرَ بـ«رُزَّهْ»)

١٠٤ ـ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الوهّاب بنِ محمدٍ، الشهيرُ بـ«ابنِ الحاجِّ»، الفاسيُّ، نزيلُ مصر.

ولد بـ (فاس) سنة (١١٣٨)، وحضر دروس علمائها، وورد مصر في سنة (١١٤٨)، وأدرك الشهاب الأسقاطيّ، وجوَّد عليه، وعلى السيد عليِّ البدريِّ، والشيخ المنير، وجاور بـ (الحرمين) كثيراً، وقرأ على الشيخ عمر المالكيِّ شيخ القراء بـ (مكة)، وقرأ على شيخنا أبي الطيب أشياء، وأجازه السيد مصطفى البكريِّ بالطريقة والأذكار، وكذا الشمسُ الحفنيُّ، وآخرون.

ورد عليَّ في صفر سنة (١٢٠٢)، فسمع مني الأولية، وأجزت له، ثم لازمني، وهو رجل حسن المذاكرة، معتقد، صالح، له بنا وداد وحبُّ بإخلاص \_ بارك الله فيه \_، ثم قرأ عليَّ أول «الصحيح» إلى: «بوادره»(١).

٥٠٥ \_ أحمدُ الرشيديُّ، المقريُّ، المجذوبُ.

الإمام، الفاضل.

جوَّد القرآنَ على الشيخ أحمد أبي السماح البقريِّ، والمتقنِ الضابطِ مصطفى بنِ عبد الرحمن الأزميريِّ، والشيخِ محمد العداسيِّ، العطار، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) يعني: إلى قول عائشة في حديث الوحي: «ترجف بوادره»، وهو الحديث (رقم: ٤) من «صحيح البخاري»، فانظره.

اجتمعت به بـ«الجامع الأزهر»، وبثغر «رشيد» حين وردها زائراً وأنا هناك، وكان يحبني كثيراً، وفي خلقه زَعَارة، ونعم الرجلُ كانَ.

١٠٦ \_ أحمدُ الخلوتيُّ .

الإمامُ والخطيبُ بجامع الشيخِ كريمِ الدِّينِ الخلوتِيِّ على الخليجِ. كان رجلاً صالحاً، أحبني في الله، وأحببته، وكان الناس يعتقدون سماع خطبته؛ لصلاحه، ولما فيها من التأثير الزائد.

توفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة سنة (١١٩٠).

١٠٧ \_ أحمدُ البرماويُّ.

الشيخ، الفاضل، العلامة.

أخذ بـ «مصر» عن سيدي محمد الصغير، ومحمد شنن، وابن (۱) زُكْرِي، وجاور بـ «مكة» مدة أخذ بها عن النخلي، ودرَّس، وألَّف، ونظم، وكان بارعاً، اجتمعت به في مكة عام ثلاث وستين، وحضرت دروسه، ثم عاد إلى مصر.

توفي بها في بولاق في (٢٠) جمادي الأولى سنة (١١٦٧).

## فيمن اسمه إبراهيم

۱۰۸ - إبراهيم بن إبراهيم، البطيطي، الشافعي، كاتب بلاد السادة أهل الوادي بـ«مصر».

الشيخ، الصالح.

سمع مني الأولية في سنة (١١٩٠)، وحضر دروسَ «البخاري» في «شيخو»، و «الأمالي»، وعدة أجزاء حديثية، وقرأ عليَّ «حزب

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وأبي».

السيفيِّ»، وصححه، وغالب الأحزاب والأدعية، وأجزت له، وهو إنسان حسن، وله بنا اعتقاد وحبُّ تام ـ أعانه الله على حاله ـ.

مات في أوائل ربيع الثاني سنة (١٢٠٣)، ودفن بـ «باب الوزير».

١٠٩ ـ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عيسى، الحسنيُّ، الشُّباميُّ. من «شُبام كوكبان» (١).

الشريف، العلامة.

سمع على شيخنا محمد بن علاء الدين في سنة (١١٧٩)، وعلى شيخنا عبد الخالق بن أبي بكر في سنة (١١٨٠)، وهو الآن عميد تلك الديار، والبدر المشرق على هاتيك الأقطار، أجازنا مكاتبة في (٢٢) رجب سنة (١١٨٥) بواسطة صاحِبنا المرحومِ عبدِ القادرِ بنِ خليلِ المدنِيِّ ـ رحمه الله تعالى ـ.

11٠ - إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عطاءِ اللهِ، الشافعيُّ، الأَبُوصِيريُّ (٢). الإمامُ، الفقيهُ، الفاضلُ، الناسكُ.

أخذ العلم عن والده، وعن محمد بن عبد الرحمن المغربي، وعن إبراهيم بن يوسف الخزرجي، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «كوكبان» من بلاد اليمن، قريبة من صنعاء الخير، وهي جبال جميلة، وقد أخرجت علماء أفذاذاً، وأئمة أمجاداً؛ كالإمام الكبير السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني، شيخ الشوكاني (الآتية ترجمته برقم: ٣٨)، زرناها بصحبة الشيخ العلامة المقرئ المُسنِد عبد الله العبيد، والشيخ عبد الرقيب عباد، والشيخ فيصل العلي، بتاريخ (٢/ ١/ ٢ ٢ ٢ ١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص٢٢١-٢٢).

لقيته في بلده «أبو صير» في «السمنودية» في نصف ربيع الثاني سنة (١١٧٦)، فرأيته قد انجمع عن الناس، وأقبل على تلاوة القرآن يختمه في كل ثلاثة أيام، فسمعت عليه أشياء، وأضافنا، وكتب لي الإجازة بخطه.

توفي في ذي القعدة سنة (١١٨٢).

الدين بن علي سعد الدين بن محمد أمين الدين، الحسني، الدين بن علي سعد الدين بن محمد أمين الدين الدين الدين الدين الدين الدين السافعي (١).

تفقه على شيخ والده السيد عبد الرحمن الشيخوني؛ إذ كان إمام والده، وتدرج في معرفة الأقلام والكتابة، فلما توفي والده، تولى مكانه أخوه الأكبر يوسف في كتابة قلم الشهر، فلما شاخ وكبر، سلمها إلى أخيه المترجَم، فسار فيه أحسن سير، واقتنى كتباً نفيسة، وتمهر في غرائب الفنون، وأخذ الطريقة الشاذلية، والأحزاب والأذكار على شيخنا سيدي محمد كشك، وكان يبرُّه، ويلاحظه بمراعاته، وانتسب إليه.

أول اجتماعي به في سنة (١١٩٠)، فأحبني، وحضر دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، ورغب في كتابة الأمالي، وسمع علي أشياء في منزله بـ «الركبيين»، وفي منزله بـ «الأزبكية» في موسم النيل، منها أوائل الكتب، و «جزء النيل»، وجزء فيه «أخبار الصبيان وختانهم»، و «رشد الغلام» لابن مخلد، و «البلدانيات» لابن عساكر، وغير ذلك،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۲۲)، وفيه وفاته سنة (۱۲۰۲).

مما هو مضبوط عند كاتب الأسماء بقراءة السيد حسين الشيخوني، واغتبط بشرحي على «القاموس»، و«الإحياء»، وعزم على تحصيلهما.

وحصل عدة نسخ من مؤلفاتي منها: «الإنصاف في المحاكمة بين الإتحاف والإسعاف».

وكان مهيباً، ذَا شهامةٍ، ومروءةٍ، وكرم مفرطٍ، وتجمل فاخرٍ، عمله فوق هِمّته، سموحاً بالعطاء، حيياً، متوكلاً، وكان له بنا بر وإحسان، وإعانة في أمور كثيرة، وحب محض، لا يشوبه كَدَرٌ، وكان كثير الرؤية لي في منامه، فأعاتبه فيه، فيخبرني بما رأى، وكان يأتي إلى منزلي كثيراً.

توفي صبح يوم الأربعاء غاية شعبان سنة (١٢٠٣) بعد أن تعلل سبعة أيام، وفي يومه كسفت الشمس، وجُهِّزَ، وصُلِّيَ عليه بـ «مصلى شيخو»، ودفن مع والده قرب السيدة، ـ رحمه الله تعالى ـ، وجبر مصاب عياله (١).

١١٢ - إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ الأمينِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيز، الخليل، العدنانيُّ، الشافعيُّ، الزبيديُّ.

صاحبنا، الفقية، الصالح.

روى عن السيد أحمد المقبول، وحضر معنا على شيوخنا: سيدي عبد الخالق، ومحمد بن علاء الدين، وأكثر التردُّدَ بـ «الحرمين»، فأخذ بـ «مكة» عن شيخنا السيد عمر بنِ أحمد، وبالمدينة عن شيخنا ابنِ الطيب، واجتمع بشيخنا السيدِ عبدِ الرحمن العيدروسِ، وأحبه، وأجازه.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «مصائبنا».

وله مؤلفات منها: «النهج الأعدل بشرح مولد الأهدل» أكثر فيه النقول الغريبة.

ونعم الرجل هو؛ في صلاح، وديانة، وتقوى، وعبادة.

١١٣ \_ إبراهيم بن خليل، المرزوقي، الشبامي، الشافعي،

صاحبنا الفقية، الصالح، الناسك.

سمع الأولية من شيخنا الجوهري، وسمع عليه أشياء، وعلى شيخنا الملَّويِّ، والحفنيِّ.

وهو رجل من أهل النسك والعبادة.

اجتمعت به في موالدِ السيد، وفي المشهد الحسيني مراراً، وجالسني، وأحبني.

وكان منجمعاً عن الناس، مقبلاً على شأنه، وقد سمع عليَّ بعض أجزاء الحديث، و «دلائل الخيرات»، وأجزته.

توفي في شهر رمضان سنة (١١٩٧).

١١٤ ـ إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ محمدٍ، الشَّبيتيُّ، الشافعيُّ، الدمياطيُّ.

الشيخُ، الصالحُ.

اجتمعت به في ثغر دمياط في (١٥) شعبان سنة (١١٧٥)، وذاكرت معه، وهو من بيت علم، وصلاح، والده ممن أجازه أبو حامد البديري، وجده الأخير محمد كان من كبار العلماء، وله رحلة رومية، وقد أجازنا المترجَم بما في «ثبت والده».

١١٥ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الكريم بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ شهابِ الدين سُكَيْكِرٍ، الشافعيُّ، الفُوِّيُّ، البرهانيُّ.

صاحبنا، الصالح، المخلص.

اجتمعت به بـ «فوَّة»، وتلقى عني أشياء، ولازمني مدة إقامتي بها في طرفي النهار، وأمدني بما احتجت إليه من الكتب، وأفادني بتراجم أهل بلده مما يحسن ذكرها في التأليف الذي جعلته لرجال «فوَّة»(١).

وحكى لي عن والده كرامات أثبتُها في الكتاب المذكور، واسمه «فتح باب المروَّه بذكر رجال فُوَّه».

وقد ذكر لي أن أمه هي الشريفة عابدة بنت أحمد بن عيسى الجزيري، الشريف.

وأطلعني على «طبقات الشرنوبي الكبرى»، فلخصت منها فوائد.

وكتب لي بخطه رسالة في التصوف تأليف الشيخ أبي النجا الفوي، وأرسلها لي بـ«مصر».

وذكر لي أنه أخذ «الأربعين الإدريسية» عن والده، عن أحمد الشبراملسي، عن أحمد بن محمد العواميّ الصعيديّ، عن الجمال يوسف السنباويّ، عن حسن الأبياريّ، عن الشيخ موسى القليبيّ، المالكيّ الغوثيّ عن الشمس محمد بن علي الشبراملسيّ المالكي، عن الشهاب الخاميّ، بسنده.

وهذا السند بعيد لا يخفى بعده على مَنْ مَارَسَ الأَسانيدَ، وقد

<sup>(</sup>۱) وللمصنف كتاب آخر بعنوان: «العرائس المجلوة في ذكر أولياء فوة» منه نسخة بخط المصنف في عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم (٤٦٢/ تاريخ)، وتقع في (٤٠) ورقة.

رويتها أقرب من ذلك درجاتٍ عن شيخنا سيدي علي بن محمد الشناوي بـ «محلة روح»، عن عمه أحمد العالم، عن ابن عمه الشمس الدمياطيّ، عن الشهاب، إلا أن القرب إنما يعتبر في سند الحديث، وأما في مثل الفضائل والتصوف، كلما كثرت الوسائط، كثر المدد (١)، والله تعالى أعلم.

117 إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ الأويسيُّ، الكورانيُّ، الشافعيُّ، نزيلُ مصر. صاحبنا، الفاضلُ، الصالحُ، الصوفيُّ.

كان من خيار عباد الله، نشأ في عبادة وعفاف، وبيني وبينه صداقة ومحبة، وله بنا اعتقاد تام، ولديه فضيلة، وتولى مشيخة رواقهم بـ«الجامع الأزهر» مدة باتفاق منهم؛ لصلاحه وورعه، فسار فيهم سيراً حسناً، ونعم الرجل كان.

توفي في محرم سنة (١١٨٥).

١١٧ - إبراهيم بنُ خليلِ الروميُّ، الملقب بـ «النَّظيفِ».

ورد علينا في شعبان في سنة (١١٩٦)، وقرأ عليَّ في «الدلائل»، وكتبت له الإجازة.

۱۱۸ - إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عيسى بنِ إبراهيمَ بنِ عيسى بنِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بن محمدٍ ، السنيطيُّ ، الشافعيُّ ، الأزهريُّ ، المعروف بـ «الشرقاويُّ » .

الفقيه، الفاضل، الدرَّاكة.

ولد بـ «الخربة» قرية بـ «الشرقية»، وقدم الجامع الأزهر، فحضر

<sup>(</sup>۱) سامح الله المؤلف، يبقى ابن عصره، ووليد بيئته، غفر الله له في نقل هذا الكلام والترهات.

دروس علماء الوقت، ولازم شيخنا الحفنيَّ، فتفقه عليه، وبه تخرج، ودرَّس بـ«الجامع الأزهر»، وأفتى، وكانت فتاويه مسددة؛ لشدة استحضاره في فروع المذهب، وكان ممن يحبنا ويودُّنا.

توفي بعد أن لزم الفراش مدة بعلَّة الفالج سنة (. . . . . ) (١).

١١٩ ـ إبراهيم بن بدوي النحاس، فاضل، مستعد.

سمع مني «الأولية»، وأوائل «الكتب الستة» في منزل حسين الرشيدي بـ«الجودرية» مع الجماعة، وتردد إلى منزلي، وحضر دروس «الشمائل» في «الحفني»، وسمع «الأمالي»، وكتب بعض أجزاء من «شرحي على القاموس» ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

١٢٠ ـ إبراهيمُ بنُ عبدِ الوهابِ بنِ عبدِ السلام، العفيفيُّ، الرزوقيُّ. صاحبنا، الشيخ، الصالح، الخيِّر، البركة.

جلس بعد أبيه مكانه في التسليك، والإرشاد، ومشى على نهج مستقيم، وسداد، وكان بيني وبينه ودُّ أكيدٌ، وحبُّ في الله ينمو ويزيد، اجتمعت به في مصر، وفي بلده «منية العفيفة» مراراً.

مات في أواخر شعبان سنة (١١٧٣) ببلده، ودُفِن في زاويته، وقد زرته بعد وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ.

ا ۱۲۱ ـ إبراهيم بنُ محمدِ بنِ مَرْعيِّ بنِ إبراهيم، النفيليُّ، الشافعيُّ. شابُّ ورد علينا من ريف مصر، وسمع عليَّ مجالس من «الصحيح»، و «الأمالي» في «جامع شيخو»، وكتبتُ له إجازة حافلة في غُرَّة ذي الحجة سنة (١١٩٣).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصلين.

١٢٢ ـ إبراهيم بنُ محمدٍ، الطوديُ . الشيخُ ، الصالح .

كان والده يقرىء الأطفال في منازل بعض الأمراء، وبعد وفاته صار ولده هذا في مقامه، وأمَّ ببعض الأمراء، وحسن حاله، وربما اتجر بسوق الكتب، ثم حدثته نفسه بالسفر إلى بلاد الروم، فجال فيها حتى وصل إلى «قرم»، ثم عاد بـ«نيابة بلبيس»، وما زال بها حتى توفي (٤:ج) سنة (١١٨٦).

وكان إنساناً حسناً، خيِّراً، يودُّنا، ويتردد علينا، وقد تلقى مني أشياء من الفوائد\_رحمه الله تعالى \_.

١٢٣ \_ إبراهيمُ بنُ عليِّ، العادليُّ، الشافعيُّ.

شابٌّ، صالح، فاضل.

حضر عليّ في «جامع شيخو» مجالس «الصحيح»، ولازمني قدر سنة، وكتب «الأمالي الشيخونية»، و«الحنفية»، وسمع مني بعض كتاب «الشمائل»، و «المسلسل» بيوم العيد بشرطه.

توفي في ١٢ رمضان سنة (١١٩٦).

١٢٤ \_ إبراهيم بنُ أحمدَ بنِ عَاشرٍ، التونِسيُّ.

نزيل «رِبَاطِ الفتح» تجاه «سَلاً»، مقدم طريقة أبي يعزى مولى طاغيه (۱).

الشيخُ، الصالحُ، المعتَقدُ.

ورد علينا مصر حاجًّا في رمضان سنة (١٢٠٢) مع ولده المختار،

<sup>(</sup>١) كذا في «ب» و «ع»، ولم يتضح لنا المعنى.

وولديْ أخته: محمد، وعلي، فسمعوا منا أشياء، وحضروا مجالسي، وأحببتهم في الله، وأجزت لهم في أشياء ـ بارك الله تعالى فيهم ـ.

الحسنيُّ، المكتِبُ، المكنى بـ«أبي الفتح» (١). المكتِبُ، المكنى بـ«أبي الفتح» (١).

السيد، الصالح، الماهر، الأديب، الجليسُ الأنيسُ.

ولد بـ «مصر» كما أخبرني عن نفسه سنة (١١٢٧)، وحفظ القرآن وجوَّده على الشيخ حجازي غنام، وجوَّد الخط على الشيخ أحمد بن إسماعيل الأفقم على الطريقة المحمدية، فمهر فيه وأجازه، فكتب بخطه الحسن الفائق كثيراً من المصاحف، والأحزاب، و «الدلائل»، والأدعية، والقطع، وأشيرَ إليه بالرئاسة في الفن، سمع عليَّ الأولية، و «ثلاثيات الدارمي»، وحديثين من عوالي مروياتي، وهو إنسان حسن، جالسته كثيراً.

وقد تفرد بمحاسن لم يشاركه فيها أهل عصره، منها: صحة الوضع، وتكلمه على أصوله بغاية التحرير، وحسن الاتباع<sup>(۲)</sup> في التعليم، مع حفظه لنوادر الأشعار، وغرائب الحكايات، وعجائب المناسبات، وروايتها على أحسن أسلوب، وأبلغ مطلوب، وقد أنشدنى من لفظه أشياء.

[توفى سنة (١٢١١)]<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۱۷۷۸)، «حلية البشر» للبيطار (۱/۲۶).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الإيقاع».

<sup>(</sup>٣) زيادة ألحقت بالنسختين بعد وفاة المصنف.

١٢٦ \_ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ صالح بنِ الأميرِ ذي الشرفين، الحسنيُّ، الصنعانيُّ (١).

وتأتي بقية نسبه في ترجمة والده .

الشيخُ، الصالحُ.

ولد بـ «صنعاء اليمن»، فقرأ على والده حافظ الديار اليمنية، وبه تخرج، وحضر على غيره من علماء بلده، وتشفع كوالده، وتردد لـ«الحرمين» في حياته كثيراً، لقيته في مكة سنة (١١٦٢)(٢)، وبيني وبينه محبة ووداد، ثم عاد إلى بلده، وبعد وفاة أبيه، أتى بأهله إلى الحرمين، وقطن بالمدينة.

وفي غضون ذلك، حصل له امتحان من سلطان اليمن بسبب أمور مقتضاها القول بالحق، والأمر بالمعروف، فأرسِلَ مقيداً إلى ثغر «مخا»، ثم افتكُّ، ووصل إلى الحرمين.

ولم يزل بيني وبينه مكاتبات، ومخاطبات، وهو جيد المعرفة، حسن الفهم، وقد رأيت كتاباته على بعض الأسئلة الحديثية، وهي تنبىء عن ميله إلى السنَّة، وقيامه بالحق.

وله نظم حسن، من ذلك قوله:

[من الكامل]

عرِّج على رَمْل العُذَيْبِ وكُثْبهِ وكُثْبهِ واحذرْ رَمِيْ لحظَاتِ أَعْيُن سِرِبهِ وإذا مررْتَ بصِلَهِ وظِلَالِهِ فَهَنَاكَ غَايَةُ مَا أَرُومُ فَعُجْ بِهِ

انظر ترجمته في: «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٣٣)، «حلية البشر» لبيطار (١/ ٤٣)، «هدية العارفين» (١/ ٢١)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (٢/ ٥٢٠)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٦٩)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «۱۱۲۳».

بِأبِي وبِي وبكلِّ مَا مَلكتْ يدِي رَشَا يُعِارُ الظَّبِيُ من لَفَتَاتِهِ والروضُ في الأورَاقِ<sup>(۱)</sup> مستتراً غَدَا يا ليتَ شعْرِي هِل أفوزُ بِطَيْفِهِ الفقتُ عمري في هواه وليتَهُ أَنفقتُ عمري في هواه وليتَهُ

ممّا أفوه بكبره وبعُجبه والبدر يخفى أن يراه بسُحبه والبدر يخفى أن يراه بسُحبه مِنْ قلّه كيلا يمر بقُضبه أو تُربه أو كُثبه أو كُثبه أو كُثبه يدري بصبّ مدامعي وبصبّه

١٢٧ - إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوهابِ، النُّمْرُسِيُّ، الشافعيُّ. الشيخُ، الصالحُ.

من أهل «النُّمرس»، وهي قرية بـ «جيزة مصر».

سمع الأولية مِنْ بلديِّه الشيخ عيدِ النُّمرسيِّ بشرطه، و«الصحيح» بقراءة شيخنا حسن المدابغيِّ، و «مسند الشافعيِّ»، وغير ذلك.

اجتمعت به مراراً في مقام الإمام الشافعي، إذ هو من الملازمين لزيارته في كل ليلة سبت، يأتي من بلده ماشياً على رجليه، لم يمنعه من ذلك صيف ولا شتاء، ولم ينقطع.

وقد سمع عليه بعض أصحابنا «مسند الشافعي» بإرشادي لهم في ذلك.

١٢٨ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الحسني، الزيّادِيُ، الزيّادِيُ، الحنفيُّ، الأزهريُّ.

الشيخُ، الصالحُ، الورعُ.

ولد بـ «مصر» سنة (١١١٧) تقريباً، وسمع على والده أوائل «الصحيحين»، وأجازه بهما، وبباقي الكتب، واشتغل بالعلم كثيراً،

<sup>(</sup>١) في «ع»: «بالأوراق».

ثم انجمع عن الناس، وانقطع في منزله في تلاوة، وعبادة، وأذكار.

لقيته في منزله في رجب سنة (١١٨٨)، فهش وبش، وأفادنا بترجمة والده، وأورد كثيراً من فوائد متعلقة بعلم الحديث، وسمعت منه أشياء، وطلبت منه الإجازة بخطه (١) فيما سمعه من والده، فأجاز، وكتب بخطه، وأخبرني أن إجازة والده له كانت في غُرَّة رجب سنة (١١٣٧).

١٢٩ ـ إبراهيمُ بنُ محمدٍ أبِي السُّعودِ بنِ عليِّ بنِ عليٍّ، الحسنيُّ، الحنفيُّ الحنفيُّ .

الإمام، العلامة.

ولد بـ «مصر»، وقرأ الكثير على والده، وبه تخرج في الفنون، ومهر في الفقه وأنجب، وغاص في معرفة فروع المذهب، وكانت فتاويه في حياة والده مسددة معروفة، ويده الطُولَى في حل الأشكال العقيمة مذكورة، موصوفة.

رحل في صحبة والده إلى المنصورة، فمدحهما القاضي عبد الله ابن مرعي المكي، وأثنى عليهما بما هو مثبوت في ترجمته في «التاريخ».

اجتمعت به كثيراً، وأحبني، وسمعت الثناء عليه من شيوخنا، ولو عاش لتم به جمال المذهب.

توفي في يوم الأحد ١٧ جمادي الأخرى سنة (١١٧٩).

<sup>(</sup>١) «بخطه» ليست في «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجاتب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٠).

١٣٠ - إبراهيم بنُ محمدِ بنِ عبدِ السلامِ، الرئيسُ، الزمزميُّ، المكيُّ، الشافعيُّ (١).

الإمام، الفصيح، المفوَّه، مؤقِّتُ حرم اللهِ الأمين.

ولد بـ «مكة» سنة (١١١٠)، وسمع من ابن عقيلة، ومشايخنا عمر ابن أحمد، والشيخ عطاء المصري، وابن الطيب، ورافقنا في حضور درس «الجامع الصغير» على شيخنا أحمد الأشبولي، ومن شيخنا السيد عبد الله الميرغني، ومن الواردين من أطراف البلاد؛ كـ «الشبراوي»، وعمر الدَّعُوجي، وأحمد الجوهري، في آخرين، وأجازه شيخنا السيد العيدروس بالذكر على طريقة السادة النقشبندية، وألف باسمه رسالة سماها: «البيان والتعليم لمتبع ملة إبراهيم»، ذكر فيها سنده، وأجازه السيد مصطفى البكري في «الخلُوتية»، وجعله خليفته في فتح مجالس الذكر، وفي وِرْدِ السَّحر، ومشايخه كثيرون، والشعر أمره في الآفاق، وعُرِفَ بالصلاح والفضل، وأتته الهدايا والمراسلات من كل الأطراف.

وكان لديه معرفة تامة في علم الفلك والأوفاق والاستخراجات.

اجتمعت به في مكة كثيراً، وأحبني، وأعارني من الكتب ما احتجت إليه، ولما وردت إلى مصر، كان يكاتبني في كل سنة بلذيذ خطابه، وطلب مني شرحي على «الإحياء»، فأرسلت له شرح كتاب«العلم» منه في مجلد حافل، فاغتبط به.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٥٦٠)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۲/ ٥٨٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ٦٥)، «أعلام المكيين» للمعلمي (۱/ ٤٧٣).

ولم يزل في حالة حميدة حتى لحق بربه \_ عزَّ وجَلَّ \_، في ١٧ ربيع الأول سنة (١١٩٥).

١٣١ - إبراهيمُ بنُ محمدِ سعيدِ بْنِ جعفرٍ، الحسنيُّ، الإدريسيُّ، المنوفيُّ، المكيُّ، الشافعيُّ (١).

الشاعرُ، الأديبُ، الكاتبُ، المنشىءُ، الماهرُ، المشاورُ، كاتب السادة الأشراف.

ولد في آخر القرن الحادي عشر بـ «مكة»، وأخذ عن كبار العلماء؛ كالبصريّ، والنخليّ، وتاج الدين القلعيّ، والعُجَيميّ، ثم من الطبقة التي تليه، مثل علي السنجاريّ، وابن عقيلة، في آخرين من الواردين على الحرمين من آفاق البلاد، وأعلى ما عنده إجازة الشيخ إبراهيم الكورانيّ له.

وله شعر نفيس، قد جُمع في «ديوان».

وبينه وبين السيد جعفر البيتي، وشيخِنا السيد العيدروسِ مخاطباتٌ، ومحاورات.

وسمعتُ شيخَنا السيد يقول في حقه: إنه أديب جزيرة الحجاز، ولا أستثني، وفيه يقول:

إِنَّ إِسراهيم أَضْحى أُمَّةً قانِتاً للهِ رَبِّ العَالمينْ عَالمينْ عَالمَ المُخْلِصينْ عَالمَ المُخْلِصينْ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:۱۲۱\_۱۲۳)، «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/۲۲)، «هدية العارفين» (۱/۳۸)، «إيضاح المكنون» كلاهما للجبرتي (۱/۳٪)، «الأعلام» للزركلي (۱/۰٪)، وقد أرخ وفاته سنة للبغدادي (۲/۳)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۲٪).

وله «معارضة القصيدة الحائية» لابن النحاس، أبدع فيها وأغرب. ودخل «الهند» بسفارة صاحب مكة، فأكرم، وعاد إلى مكة، وولِي كتابة السر لملكها، وكان يكاتب رجال الدولة على لسانه على اختلاف طبقاتهم، وكان قلمه كلسانه سيالاً، وربما شرع في كتابة سورة من القرآن، وهو يتلو سورة أخرى بقدرها، فلا يغلط في كتابته ولا في قراءته حتى تتما معاً، وهذا من أعجب ما سمعت، وله مهارة في معرفة علم الطبّ، برع فيه، ومهر.

وأما إنشاءاته، فإليها المنتهى في العُذوبة، وتناسب القوافي.

وأما نظمه، فهو فريد عصره، لا يُجاريه فيه مجارٍ، ولا يُطاوله مطاول، فمن مشهور كلامه: [من الطويل]

أُعَاتِبُ رِيمَ البَرِّ في لَفَتَاتِهِ وَأَعْذِرُهُ إِنْ قَامَ في فَلُواتِهِ تَرَاهُ رأى ظَبْيَ الأوانِسِ آنِساً فَأُشْرِب حُبَّا في وَنَى لحظاتِهِ أَم اغتاظَ لما أن رأَى كلَّ عاشقٍ يُوحِدُهُ في ذاتِهِ وصِفاتِهِ لحا الله صَبّاً حاول القلبَ سلُوةً ولم يدر أن الموت عينُ حَياتِهِ ولولا النَّوَى لم يطعم الوصل ذائِقٌ أو الفَرْقُ لم يَرْغَبْ لجمع شَتاتِهِ ولولا النَّوَى لم يطعم الوصل ذائِقٌ أو الفَرْقُ لم يَرْغَبْ لجمع شَتاتِهِ

ومن كلامه بيتان من قصيدة اشتهرا على الألسنة، وهما: [من الخفيف] كيف يقورى على المقام محبُّ قد أتاهُ النِّدَا من المحبوبِ قد رحمناك إِنَّنَا نقبلُ العذرَ ويمحُو بالعفو رينَ العُيوب

ولولا مجازِي ما علمتُ حَقيقتِي وعلمِي بجهلِي زادَ في شُبُهاتِهِ

ومن غريب الاتفاق أن شيخنا السيد ـ رحمه الله تعالى ـ تأخر مرة عن زيارة السيد البدوي بعذر حصل، فرآه في المنام تلك الليلة جالساً على كرسي، وأنشده هذين البيتين، وهي منقبة عظيمة للمترجَم.

اجتمعت به مراراً في الحرم في سنة (١١٦٣)، وبعدها، وسمعت الكثير من كلامه، وكان يحبني.

ولما وردت مصر، كاتبته، فأعاد ليَ الجواب، وأحسنَ في الخطاب، وهو محفوظ عندي، وله ديوان سماه: «السبع السنابل في مدح سيد الأواخر والأوائل»، و«رسالة في علم الطب» مفيدة.

توفى بـ «مكة»سنة (١١٨٧).

١٣٢ \_ إبراهيمُ بنُ محمدٍ، العربكريُّ.

سمع مني الأولية في «شيخو»، وحضر دروس «الصحيح» في شعبان سنة (١١٩٥)، وحضر منزلي مراراً، وكتبت له الإجازة، وتوجه إلى الروم.

١٣٣ ـ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ القطبِ سيدي محمدٍ، الشهاويُّ، البرهانيُّ.

أحد أولاد الشيوخ.

لقيته بـ«المحلة»، وفي موالد السيد المعتادة.

١٣٤ - إبراهيم بنُ الحسين، السباعيُّ، الشريفُ.

ورد عليَّ في أوائل سنة (١٢٠٣)، فسمع مني أشياء.

وهو شاب، صالح، خيِّر، وكان حجه على قدميه، مع كمال صيانة ودين.

١٣٥ \_ إبراهيم السَّكندريُّ، الشريفُ.

نقيب فقراء شيخنا الشيخ العفيفي.

الشيخُ، الصالحُ.

لازم شيخنا المشار إليه كثيراً، وظهرت عليه آثار أنواره، وقد

أجازه بجميع ما في «ثبت شيخه أحمد السكندري الصباغ» في (٢٤) جمادى الأخرى سنة (١١٦٤)، صحبته كثيراً، وكان ممن يحبني.

مات بثغر جُدَّة، سنة (١١٨٤).

١٣٦ - إبراهيمُ العباسيُّ، الحريثيُّ، الشافعيُّ، الدمياطيُّ. الشيخ، الفقيهُ، الصالحُ.

صاحب تقوى وورع، وله مذاكرة حسنة في الفقه، اجتمعت به في ثغر «دمياط».

توفي في سنة (١١٩٤).

۱۳۷ \_ إبراهيم عرب زاده.

شيخٌ فاضلٌ .

ورد علينا حاجًا في سنة (١١٩٦)، وحضر دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، وأتى إلى منزلي، وكتبت له الإجازة، وتوجه للحج، وعاد على طريق الشام، فوصل إلى «ملطية»، ودرس في الجامع الكبير بـ «الصحيح»، وأملى عليهم السند من طريقي، وهُرعت إليه الناس للتلقي، وصار له قبول وشهرة، وتزوج، وأثرى، واقتنى منزلاً نفيساً، وعقارات، وسموه: باش محدث، وهوالآن وحيد عصره، وعميد مصره، يكاتبني كل عام ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

١٣٨ - إبراهيم بنُ خليل، الصيحانيُّ، الغزيُّ، الحنفيُّ (١). الشيخ، الفاضل، الفقيه.

ولد بـ «غزة»، وبها نشأ، وقرأ بعض المتون على فضلاء بلده،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٨٩)، «سلك الدرر» للمرادي=

وورد الجامع الأزهر، فحضر دروس الشيخ حسن المقدسي وغيره من الحنفية، ثم عاد إلى غزة، وتولى إفتاء المذهب، وهو لا بأس به في معرفة الفروع.

كاتبته من ثغر «يافا»، وسألته عن أسئلة فقهية، فأعاد الجواب، وأحسن فيه، وتولى أمانة الفتوى بـ«دمشق» بعد صاحبِنا الشيخِ علي عبدِ الشافي، فسار أحسن سير.

وتوفي بها في عشر التسعين ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٣٩ - إدريسُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ القادرِ ، التواتيُّ .

الشيخ، الصالح، العالم.

ورد إلى مصر مرات، منها سنة (١(١١٨٦))، فلقيته في دار الكتب، وطلب منّي شيئاً من «شرح القاموس»، فاغتبط به، ثم ورد علينا في سنة (١١٩٤)، فورد منزلي ورود محبّ على محبّ، وقرأ عليّ أشياء منها: «الدلائل»، و«الأحزاب»، واغتبط بـ«شرح الإحياء» كثيراً، وتأسف على عدم التمكّن من تحصيله ليذهب به إلى بلاده، وقد أجزته في كراسة عممت فيها له ولأولاده، وهو مليح الخطّ، كثير الودّ، خالص الاعتقاد، توجّه إلى بلاده، وراسلني بكتاب من مقرّه، وهو موضع بني كرداسة وصيوه، وعند وصوله إلى «فزّان» أرسل إليّ كتاباً آخر، وهذا نص بعض كتبه:

<sup>= (</sup>٦/١) وفيه أنه توفي سنة (١١٩٧هـ) «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» لابن عابدين (٣٩-٤)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٢٥) وفيه نسبته (الصالحاني).

<sup>(</sup>۱) مابینهما ساقط من «ب».

«الحمد لله حق حمده، وما من نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده، سيدي الأعلى، وذخري الأغلى، ومنحة الله العظمى، السيد الجامع بين الحليتين، المحتوي بلُبِّهِ على الطريقتين، حافظ الحديث وخادمه، ذو المجد الأثيل، وهامة النسب الأصيل، الشريف الأنور، شيخنا وسيدنا، سيدي محمد مرتضى، أعلى الله رتبته، وحفظه في أهل عصره، السلام عليكم حسيدي ـ ورحمة الله وبركاته، فأنا أحمد إليكم الله، الذي لا إله إلا هو.

أما بعد: يا سيدي! إن تفضلت بالسؤال عن خديمك، فهو بحمد الله وفضله وبركة رسول الله \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_، وبركة الصالحين وبركتكم على خير وعافية، ونعمة من الله شاملة، وعسى أنتم يا سيدي كذلك، وربنا يهنئكم بعافية، ويُدِيمُ عليكم رداءَ ستره بجاه النبي وآله (۱).

ولتعلم \_ يا سيدي \_ أننا على تعهد من محبتكم، وخدمتكم، والاعتقاد التام الصالح في جانبكم، ولا يمر علينا يوم ولا ليلة، إلا ودعونا لكم فيهما بما نرجو من الله قبوله، وذلك ورد علينا محتوم في الحضر والسفر، ونرجو من الله أن تكون عندكم كذلك، فالله الله، ثم الله الله، سيدي لا تقصر في الدعاء لنا ببلوغ المنى دنيا وأخرى، فإننا عارك، ومن جملة عِيَالِك، وفي عرضك، ولا تظن يا سيدي أنك تخرُج من قلبنا ولو ساعة.

<sup>(</sup>۱) البركة من الله تعالى، وهذا من التوسل غير المشروع كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة».

وقد وَرَدَ علينا هذه السنة الحاجُّ، الأبرُّ، الزاهد، الأورع، سيدي الحاج أحمد البكائي بن أبي نعامة، فشفانا من خبرك، واسْتَفَدْنا منه صحتَك وعافيتَك، فحمدنا الله تعالى على ذلك، مع أن الخاطر متعلق بالكتاب؛ لأن مكاتبة الصديق لصديقه عِوَضٌ عن لقائه، والسلام من خديمك إدريس بن عمر \_ وفقه الله \_ وصلى الله على سيدنا محمد وسلم».

## ٠٤٠ \_ إدريس بن مرتضى الأخسنحوي.

العالم، الواعظ بدار السلطنة، ونزيل مدرسة علي باشا جورلي بالقرب من السلطان بايزيد.

ورد علينا في أوائل سنة (١١٩٣)، وسمع مني بعض أحاديث، وقرأ عليَّ «الدلائل»، وساءلني عن مسائل تفصيلها:

تفضيل البشر على الملائكة.

وهل أولو العزم من الملائكة، أفضلُ من العشرة المبشرة أم لا؟ . ورؤية النبي ﷺ بالعين .

وصدور الذنوب الصغيرة والكبيرة من الولي، هل يسقطه من ولايته أم لا؟

ومعنى كون فلانٍ ولياً، وفلان ليس بولي.

ومن أنكر كرامة وليِّ معين ماذا يلزمه؟

وقد حررت له الجواب عن هذه الأسئلة في كراسة، مع الإجازة له فيما سمع أو قرأ، وتوجه إلى الروم، وهو من أبناء الخمسين. ا ۱٤١ ـ إدريسُ بنُ محمدِ بنِ إدريسَ بنِ عبدِ الرحمنِ، الحسينيُّ، العراقيُّ، الفاسيُّ (١).

حافظ هذا العصر، وأولُ من وفد من جدودهم من العراق إلى فاس: الشريفُ محمدٌ الهادي بنُ أبي القاسمِ بنِ النفيسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي التاسمِ بنِ النفيسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحسنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ طاهرِ بنِ الحسينِ بنِ موسى الكاظمِ ـ رضي الله تعالى عنهم ـ.

الفقية، المحدث، الماهر، الضابط.

ولد بمدينة «فاس»، واشتغل بالعلوم على علماء وقته: والدِه، ومحمد بنِ عبدِ السلام البنانيِّ، ومحمد بنِ قاسم جرس، ومحمد ميارة، ومحمد بن المسناري، وأحمد بن المبارك، ومحمد الصغير، وأحمد بن عبد الله الرباطي، في آخرين.

واعتنى بعلم الحديث حفظاً وضبطاً، ورواية ودراية حتى مهر فيه، ودرَّس، وأعاد للطالبين، وانتفع به كثيرون، وأقرأ الكتب الغريبة مع تحقيق وإتقان ومراعاة للفن، فلم يكن في وقته من يدانيه في هذا الفن، حتى أشير إليه بالحفظ، ولقد حكى لي صاحبنا محمد بن محمد بن عبد السلام بن ناصر، وهو أحد طلبته الملازمين له عن رسوخه في الفن، وحسن ضبطه، وحفظه ما يقضى به العجب.

ولما أقرأ «الجامع الكبير» للحافظ السيوطي، استدرك عليه نحو

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «فهرس الفهارس» (۱/۸۱۸هـ۵۲۸)، «الرسالة المستطرفة» كلاهما للكتاني (ص:۱۷۸)، «اليواقيت الثمينة» للأزهري (۱/۹۲)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۳۳۳)، وكانت وفاته إما سنة (۱۸۸۳هـ) أو (۱۸۸۶هـ).

عشرة آلاف حديث كان يقيدها في طُرَّة نسختِه بحيث لو نقل ذلك في كتاب، لجاء مجلداً، وشرع في شرح «الجامع الصغير»، فوصل إلى مئة حديث، وتكلم على كل حديث على طريقة الحفاظ، ولم يكمل، وتعليقه على «الشفا»، و«الشمائل»، و«الشهاب» للقضاعي في نحو ثلاثين كراساً، وتكلم مع الحافظ ابن حجر في أربعة عشر موضعاً أو أكثر، ومع الحاكم في «المستدرك»، و«الترمذي»، وله في التفسير كلامٌ عالٍ، كتبه على «تفسير الثعلبي» من أوله إلى آخره مناقشات عجيبة، وشرح ربع «مجمع البحرين» للصاغاني في نصيبه الذي أمره به السلطان، فجاء الغاية.

أرسلت إليه الاستدعاء لي في سنة (١١٨٣) صحبة الركب الشريف، وعاد إليَّ الخبر من حامل الاستدعاء ثاني عام أن المترجَم قد أجاز لفظاً، ولم يمكنه أن يكتب بخطِّه؛ لأعذار شغلته.

١٤٢ \_ إِسْكَنْدَرُ بنُ زينِ العابدينَ، الشريفُ، الحسنيُّ.

من أهل «قوليَّة» بـ«الصعيد»، كان رجلاً صالحاً، له بنا ودُّ واعتقاد جميل.

تردَّد إليّ مراراً، وقد ولِّيَ النظر على بعض الأوقاف، مات في يوم الاثنين غرة ربيع الأول سنة (١١٩٢)، ودفن في قبر شيخنا الشيخ كشك.

المكيُّ. العنانيُّ، الحنفيُّ، الحنفيُّ، الحنفيُّ، الحنفيُّ، الحنفيُّ، المكيُّ.

الشيخ، الصالح، الرئيس.

قرأ على أبيه، والشيخ تاج الدين القلعي، وغيرهما، وكان والده

مفتي الحنفية بـ «مكة»، لقيت المترجَم عام مجاورتي سنة (١١٦٥)، وأحبني، وزرته في منزله قرب «باب الصفا»، وكانت عنده كتب نفيسة، ولديه معرفة وحافظة، أجاز.

## ١٤٤ \_ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، الشافعيُّ، الرشيديُّ.

صاحبنا، الفاضل، الصالح.

يحضر دروس أشياخ الوقت، وربما أقرأ درساً، وهو حسن التلاوة، جيد الإلقاء للخطبة، حضر عندي في مجالس من «الشمائل» بمقام الحنفي، وسمع «الأمالي».

ونعم الرجل تودداً ومروءة ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

١٤٥ \_ إسماعيلُ بنُ إبراهيم، الحنفيُّ، الكماخيُّ.

نزيل مصر، المشهور والده بـ «قراجا».

ولد بـ «كماخ» كما أخبرني من لفظه سنة (١١١٦)، وأمه الشريفة كريمة بنتُ حسن ابن عثمان الحسينية الكماخية، ابنة أخي نقيب أشرافها، وورد إلى مصر، وحفظ القرآن وجوَّده، وتعانى بكتابة قلم الديوان حتى مهر فيه وفاق، ولم يزل تنتقل به الأحوال حتى صار رئيساً، محتشماً، معروفاً بين أهل الديوان، وولي قلم المحاسبة، وسار فيه سيرة حسنة، هذا مع محبته لأهل الفضل، ومؤانسته لهم، وإكرامه للواردين.

كان منزله مَأْوًى لأهل الصلاح والعلم، ومذاكرة حلوة، وعلى باله مسائل غريبة، ونوادر مستحسنة، مع تدينه، واحتياطه في أموره، وصلاحه، وورعه.

وقد اجتمعت به مراراً في منزله بـ «مصر»، وبـ «الجيزة»، وأحبني كثيراً، فرأيت منه بشاشةً وكرماً، وكان ممن يلازم الأوقات الخمس في «جامع قوصون»، لا يفوته ذلك إلا لعذر، وكان يقيم فيه ليالي شهر رمضان بالقرآن، ثم لمّا ضر في آخر عمره، نزل بقلم المحاسبة إلى ابن أخيه صاحبنا السيد محمد \_ حفظه الله تعالى \_، وأقبل على عبادة ربه بالأذكار والتلاوة والاجتماع بأهل العلم، وسمعت منه فوائد قيدتها عندي في مجموع.

ولازال على حالة حسنة حتى توفي في آخر صفر سنة (١١٩٣)، وصلي عليه بسبيل المؤمنين بمشهد حافل، ودفن بـ«حوش قوصون» قرب الجلال السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ.

187 - إسماعيلُ بنُ عبد القادر بنِ محمدٍ، الصفديُّ، قاضيها. الشيخ، الفاضل.

اجتمعت به في بيت المقدس، وقد جاء زائراً، وقد نزل مرافقاً لنا في بيت السيد النقيب \_ رحمه الله تعالى \_، وحصل بيني وبينه ودُّ ومذاكرة، وسمع مني أشياء، وأنشدني بعض مقاطيع، منها: لأحمد الصفدي المطابخي في دخول السلطان بـ«دمشق» عدداً وحرفاً:

وافت دمشقَ الشامِ أخبارُه في رجبِ الفردِ الأصمِّ الحرامِ فحلَّها بِشُرُ وتاريخُهُ (في عامِ ألفٍ وثمانينَ عامِ)

وتوجه بعدنا إلى بلاده، وعاش مدة، وهو متولي أحكام بلده، وسيرته حسنة جميلة إلى أن توفي في سنة (١١٩٦) ـ رحمه الله تعالى ـ.

١٤٧ \_ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ خليلٍ ، البغداديُّ ، الخطيبُ بحضرة القطب سيدي عبد القادر الجيلي \_ قُدسَ سرُّه \_ كأسلافه .

قرأ العلوم على الشيخ عبد الله السويدي، ومهر وأنجب، وتولى إفتاء الحنفية بعد والده، كتب الإجازة لولدي عبد الله أبي الفضل في سنة (١١٩٦).

١٤٨ ـ إسماعيلُ بنُ قاسمِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، الحسنيُّ، الرويديُّ، المقرىءُ، الشريفُ، الصالحُ، الملحوظُ.

ولد سنة (١١٢٣)، وجوَّد القرآن على الشيخ المقرىء علي بن محسن الرميلي حتى مهر في الفن، وأشير إليه، وانتفع به خلق، اجتمعت به مراراً، وكان يودني، ونعم الرجل صيانة وعفافاً ومروءة وسكوناً وانجماعاً عن الناس.

توفي صباح نهار الجمعة (١٩) ربيع الثاني سنة (١١٩٨)، وصلي عليه في السيدة سكينة، وقُرىءَ نسبُه على الدكة.

١٤٩ ـ إسماعيلُ بنُ أبي المواهبِ محمدِ بنِ صالحِ بنِ رجبٍ، الحنفيُّ، القادريُّ، الحلبيُّ (١).

الإمام الفاضل، الناسك.

روى «الصحيح» بطرفيه عن والده بسماع أكثره من لفظه، وقراءة نحو ثلثيه، وهو يسمع، والباقي بقراءة غيره عليه، وعن عبد الكريم بن أحمد الشرباتي، والسيد محمد بن إبراهيم الطرابلسي النقيب،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «حلية البشر» للبيطار (۳۲۳)، وفيه أنه توفي سنة (۱۲۱۸هـ).

وأحمد بن إبراهيم الحلبي، وسمع «الأولية» من شيخنا ابن الطيب بشرطه حين قدم حلب مع غيره من المسلسلات، وأشياء من صاحبنا الشيخ حسين بن عبد الشكور، وأجازه من مصر كلُّ من شيوخنا: الملَّويِّ، والجوهريِّ، والحفنيِّ، وهو الآن أحد المدرسين في مشهد سيدنا زكريا \_عليه الصلاة والسلام \_ بـ«حلب»، ومحيي طريقة أسلافه (۱) القادرية.

أحبنا في الله، وأرسل بالخطاب، واستدعى الإجازة في الكتاب، فأجزته واستجزته، فكتب بخطه الإجازة لي ولمن ذكر في الاستدعاء \_ بارك الله تعالى فيه، ونفع به \_.

١٥٠ \_ إسحاقُ بنُ محمدٍ، الحربيُّ، الفورانيُّ.

وكيل سلطان «دارفور».

شيخ صالح، مستعد.

سمع من لفظي: «الصحيح» من حديث هِرَقْل إلى كتاب: زيادة الإيمان ونقصانه، وأشياء مما كان يقرأ عليَّ في منزلي، وكتبت له الإجازة، وهو يتردد إلى مصر من «دارفور» بعض الأحيان لقضاء أغراض لسيده، ومما حصل له حاشية شيخنا ابن الطيب على «القاموس»، ووصل بها إلى تلك البلاد، فعمّ بها النفع.

وهو إنسان حسن، وبلغني أن السلطان قد زوجه بإحدى أخِصَّائه وأثْرَى، وتموَّل ـ بارك الله تعالى فيه ـ، وكان تاريخُ سماعه عليَّ سنةَ (١١٩٠).

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الأسلاف».

١٥١ ـ إسماعيلُ بنُ طه بنِ مُهَنَّا بنِ يوسفَ، الجبرينيُّ، الحلبيُّ، الحلبيُّ، الشافعيُّ.

فاضل، مستعدّ، ورَدَ إلى «مصر»، وجاور بـ «الجامع الأزهر»، وحضر دروس العلماء، وحصل الفنون.

وتردد إلى منزلي مع جماعة، فسمع مني الأولية في يوم الجمعة ٢٣صفر سنة (١١٩٠)، ثم لسماع «الصحيح» مدة، وكان يلازم على ذلك كل جمعة، فسمع الكثير منه بقراءتي، وبقراءة غيري، وحضر دروس شيخو، وسمع «الأمالي»، وحَمَل عني بعض الأجزاء، وكتبت له الإجازة، ونعم الرجل هو صيانة ومروءة وحسن عهد ـ بارك الله تعالى فيه \_.

### ١٥٢ \_ إسماعيل بنُ سلام السنباطيُّ.

الضرير، الشهير نسبه بـ «الدر».

الشيخ، الصالح، الخيّر، الناسك.

أحدُ أصحاب شيخنا الشمس الحفنيِّ، أخذ عنه الطريقةَ، وتلقَّنَ الذكرَ، وهو ممن يتردد إلينا بالحب، وله صلاح وصفاء قلب وإخلاص \_ بارك الله تعالى فيه \_.

۱۵۳ ـ إسماعيل بنُ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليٍّ بنِ عليٍّ بنِ مطاوعٍ، العزيزيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ، المقرىءُ.

ولد بمصر، وتفقه على والده، وبه تخرج في الفنون، وأقرأ الناس، وجوَّد القرآنَ على جماعة، وكان حسنَ الصوت، جيد الأداء، عارفاً بفروع المذهب.

مات في أحد الربيعين سنة (١٢٠٠).

000

### حرف الباء

١٥٤ ـ بدرُ بنُ موسى بنِ مصطفى بنِ شمسِ الدينِ، الحسينيُّ، الحنفيُّ، المقدسيُّ.

ولد بـ (بيت المقدس)، وقدم على أخيه شيخنا السيد علي بـ (مصر) سنة (١١٦٩)، فأكرم مثواه، وحضر معنا مشاركاً في الدروس الفقهية والحديثية عليه زماناً، وسمع مني الأولية في «شيخو»، وشيئاً من «الشفا»، و«الشمائل» في وكالة جعفر مشاركاً لـ: فيض الله القريمي، وسافر إلى الروم مراراً، أحدها مع أخيه، وتولَّى نيابة القضاء ببعض القرى المصرية، ولما توفي أخوه، جلس مكانه للتدريس في المشهد الحسيني، ونعم الرجل هو صيانة وصرامة ووداً.

١٥٥ ـ بدرُ بنُ عمرَ بنِ عطاءِ الله، خوج، أبو المحاسن، الفَتَّنيُّ الأصل، المدنيُّ، نزيل مكة.

الإمام، الشاعر، الأديب، البليغ، الماهر، أخذ بـ «المدينة» عن السيد حسن البَرْزَنْجِي، وبـ «مكة» عن عبد الله بن جعفر مدهر.

اجتمعت به في «الطائف» بمنزل شيخنا السيد العيدروس، وسمعت من نظمه كثيراً، وكان بينه وبين شيخنا السيدِ محاوراتُ

ولطائف، وفي الغالب يحضر معه في الجمعيات، وبينه وبين السيد جعفر البيتي محاورات ومداعبات، وذكره شيخنا السيد سليمان بن يحيى في رحلته، وأثنى عليه، ومما نقل من خطه ما مختصره: «رأيت في تذكرة أن أحد سلاطين «حضرموت» رأى ورقة قد أكلتها الأرضة، ولم يبق فيها إلا قافيتَيْن (۱)، الأولى: كيف حاله، والأخرى: لا كرى له، فأمر من يكملها، فابتدر الشعراء منهم: عبد الصمد باكثير، فقال:

أَضَرَّ به طولُ النَّوَى كيف حالُهُ فباكٍ وأمَّا ليلُـه لا كَرَى لَـهُ

وقائلة باللهِ صِفْ لِي مُتيَّماً فقلتُ على ضربينِ: أما نهارُه

[من الطويل]

ثم تبعه مراد بن سليم مكي فقال:

ألاً ليتَ شعرِي كيف حالُ أحبَّتِي وهَل سألُوا عن حِبِّهِمْ كيف حالُهُ على أنه حِلْفُ الجَوَى دائمُ النَّوَى تكدَّرَ صَافِي عيشِهِ لا كَرَى لهُ

فقلت متبعاً لهما:

[من الطويل]

وعنِّيَ لاَهٍ لم يقلْ كيفَ حالُهُ حزينٌ وطرفِي في الدُّجَى لا كَرَى لَهُ

بِرُوحِيَ مَنْ أَضْنَى فؤادي بعادُهُ فَهِ لاَ دَرَى قلبي له متشوِّقٌ فَهِ لاَ دَرَى قلبي له متشوِّقٌ

ونُقِل من خطه \_ أيضاً \_ قال: كنت يوماً مع جماعة من أهل نباهة وفضل، وبالمجلس فريدُ الأوان، سلطان الحُورِ والولدان جالساً تُجاه باب تدخلُ منه الشمس، فلم تزل تسعى إلى أن قبلت ذيله، فتنجّى عنها الحبيب، وقال: انظموا هذه النكتة، فما منكم إلا كل ماهر أديب،

<sup>(</sup>١) كذا في «ع»، والصواب: قافيتان.

قال: فكنت أول من ابتدر الجماعة قائلاً: السمع لما حكم مولانا والطاعة، ناظماً على طريق الاقتباس:

رأيت شَمْسَ (١) الضُّحَى جاءتْ مُقَبِّلَةً في مجلسِ ذيلَ مَنْ بالحسنِ قد بَهَرَا فخفتُ مِنهَا عليهِ الشُّوءَ قلتُ قِفِي فالشمسُ لا ينبغِي لها أن تدركَ القمرَا فخفتُ مِنهَا عليهِ السُّوءَ قلتُ قِفِي والشمسُ لا ينبغِي لها أن تدركَ القمرَا وله مورِّياً:

قد قلتُ للبدرِ صلْني فقال: حَاشَا وكَالَّ مِن غيرِ شيءٍ أُوَافِي أَشْبِعُ إذا رمتَ وَصْلا

واتفق أنه كان يميل إلى غلام بديع الشكل، عجيب الصورة بالطائف، وله فيه تغزلات وقصائد جمّة، ومقاطيع، وكان قد تمنع عليه مدة، فوقع من هجره في شدة، فاجتمعنا يوماً، فشكا لي من نفوره، وأنشدني في الحال أبياتاً يقول في آخرها: [من السريع] وليس نرضَى حَاكماً بيننا إلا الشريف السيد المرتضى وكنت قد كتبت له جواب ذلك في الحال، ولم يعلق الآن بالبال (٢).

وله مؤلفات منها: «طيف النعيم المقيم في أخبار من مات بداء العشق العظيم» رتبه على ثمانية أبواب، قرَّظ عليه جماعة، منهم: شيخنا السيد العيدروس، والسيد الأديب علي بن حسين البرزنجي، وشيخنا السيد مشيخ باعبود، وعبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الشمس»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ماكان للمؤلف \_ رحمه الله \_ ذكر هذه المخالفات والانحرافات، سامحه الله، ولكنها مسامحات الأدباء، ومظارفات الشعراء، وهم يقولون ما لا يفعلون!

و «الدرر الخوجية بنشر نظم الخزرجية» شرح عليها شيخنا السيد أيام إقامتي بـ«الطائف» شرحاً عظيماً حشاه فوائد.

وله مجموع سماه: «بدر المجاميع».

وله مختصر «النزهة والشهدة في مباراة البردة» أفرَغُهَا في سنة (١١٨١)، وله غير ذلك.

١٥٦ ـ بَازُ بنُ شبيرِ بنِ محمدِ بنِ الفضلِ بنِ محمدِ بنِ مسعودِ بنِ حسن بن أبي نُمِّي، النمويُّ، الحسنيُّ، المكيُّ.

أحد أشراف مكة المشهورين.

كانت لديه فضيلة تامة، ومعرفة، وشجاعة، وكرم نفس، ومروءة، وبينه وبين السيد جعفر البيتي محاورات ومخاطبات تدلُّ على كماله ورسوخه في الأدب.

لقيته بـ «مكة».

ودخل ديار العجم، وأُكرِمَ من ملوكها، وعاد إلى مكة، وكان كالوكيل لهم في أوقافهم وعقاراتهم التي بـ«مكة»، وكان شديد الميل إليهم.

مات بـ «مكة» في سنة (١١٩٢).

ومما أنشد له ولده صاحبنا الشريف محمد: [من الرمل]

نحِنُ أَهِلُ الله لا شَكَّ بنا كُلُّ مَنْ حارَبَنا حارَ بنا كلُّ من غاصَبَنَا غَاصَ بنا من جَنَى نُارَنجنا ناراً جنى من يعَادِينًا يعادِي جَدُّنا

نحنُ بحرُ العلم من عادَاتِنا نحن في بستاننا نارنجنا نحن أهلُ المصطفّى شاهِدُنا البشيرُ بنُ عبدِ الرحمنِ، الحسنيُّ، المشيشيُّ، الزواويُّ. نزيل تونسَ، أحد عباد الله الصالحين، وهو ابن أخي سيدِنا الوَزِيس أصحاب زاوية.

كاتبني من تونس مراراً، وكاتبته، ثم ورد علينا حاجّاً في سنة (١٢٠١)، ولقيته في شوال، فسمع مني الأولية، وتوجه إلى الحرمين، ثم عاد إلى مصر، وذاكرني في الفوائد، وسألني عن اختلاف كيفيات صلاة التسابيح، فكتبت له فيها رسالة مستقلة مع إجازة بما سمعه من الفوائد، وتوجه إلى تونس ـ بارك الله تعالى فيه \_.

# ١٥٨ \_ بكاري بنُ عبيدٍ الأهدلُ .

أحد السادة من بيت المجد والسيادة، لقيته بـ «القطيع» في سنة (١١٦٦) في مجلس شيخنا السيد سليمان الهجام، فأنشد بين يديه قصيدة بحسن صوت، وطيب نغمة، طاب منها المجلس، ورأيت شيخنا السيد يقولها طرباً، وعقدت معه عقد الأخوة والمحبة ـ بارك الله تعالى فيه \_.



+

#### حرف الثاء

١٥٩ - ثعيلبُ (١) بنُ سالم، الفَشْنِيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ (٢). الشيخُ الفاضلُ، المحصِّلُ.

ولد سنة (١١٥١)، سمع على صاحبنا الشيخ محمد الفرماويً «ألصحيح»، و«المواهب»، وعلى الشيخ أحمد الراشديً «شرح المنهج» لزكريا، و«شرح المنهاج» للرملي، و«القطب على الشمسية»، و«شرح المصنف على أم البراهين» و«شرح الزرقاني على البيقونية» في المصطلح، و«العصام على الاستعارات»، و«متن السمرقندية في الوضع»، وقرأ على شيخنا التَّاوُدِيَّ بعض «الموطأ»، وأجازه شيخنا الحفني، وروى كثيراً عن أقرانه من فضلاء الوقت؛ كصاحبنا الشيخ محمد الوارني، قرأ عليه «الصحيح»، و«البيضاوي»، و«الموطأ»، و«الجامع الصغير»، وكالشيخ إسماعيل الشرنوبي، تفقه عليه لأبي حنيفة، وكالشيخ أحمد برغوث، تفقه عليه لمالك.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «ثعليب».

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «حلية البشر» للبيطار (۱/٤٣٣)، وفيه أن ولادته كانت سنة
 (۱۱۵۰هـ)، ووفاته سنة (۱۲٤۱هـ).



+

### حرف الجيم

الحسنيُّ، البرزنجيُّ، المدنيُّ، مفتى الشافعية بها (١٦٠).

الإمام، الفصيح، البارع.

ولد بـ «المدينة»، وأخذ عن والده، والشيخ محمد حياة السندي، وأجازه السيد مصطفى البكري، لقيته بـ «المدينة» عام مجاورتي، وحضرت دروسه الفقهية، داخل باب السلام، وكان عجيباً في حسن الإلقاء للتقرير، ومعرفة فروع المذهب، تولى الإفتاء والخطابة مدة تزيد على عشرين سنة، وكان قوّالاً بالحق، أمّاراً بالمعروف، واجتمع به شيخنا السيد سليمان بن يحيى، وذكره في «رحلته»، وأثنى عليه، وله مؤلفات منها: «البررُ العاجل بإجابة الشيخ محمد غافل»، و «الفيض اللطيف بإجابة نائب الشرع الشريف»، و «فتح الرحمن على أجوبة السيد رمضان».

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السنة» للمؤلف (ص: ١٤١)، «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/٣)، «هدية العارفين» (١/٢٥٦)، «المرادي» (١/٣)، «هدية العارفين» (١/٣٥١)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/٦٧١)، «الأعلام» للزركلي (١/٣٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/٠٤٤).

توفي في شهور سنة (١١٨٤)، قيل: مسموماً، والله تعالى أعلم. ١٦١ \_ جنيد بن مساوى الأهدل.

أحد السادة الأشراف المتبعين طريقة الأسلاف، لقيته بـ«القُطيع» في مجلس شيخنا السيد سليمان الهجَّام، وكان قد قدم إليها من المراوعة لمقتض، فأحبني وأحببته، وعقدت معه عقد الأخوة، ثم وردت عليه بلدة المراوعة، فكنت معه في إيناس، وكان يزيل بحسن تقريره كلَّ إلباس.

١٦٢ \_ جاد الله بنُ جودة بنِ عطيةً بنِ نافع بنِ أحمدَ، الشافعيُّ، المنصوريُّ.

الخطيب بـ «جامع ريحان» بـ «المنصورة».

صاحبنا، الفقيه، المفوه، الناسك.

تفقه على الشيخ أحمد بن نعمة الله الجالي، وتميز، وشارك. لقيته ببلده في سنة (١١٧٣)، وله بنا حسن اعتقاد.

ولما كان بيني وبين علماء «المنصورة» نزاعٌ في مسألةٍ تاريخيةٍ، كتب هو في الرد عليهم هذه الأبيات: [من الطويل]

أيا طالبَ الإيضاح عن حكم فتوة بما لم يحطُ علماً به في الحقيقة وإلاَّ لكانَ الفَهْمُ منهُ مقدَّماً وللمرء بالإنصاف إجلال نفسه فإن صحَّ مَعْنَاه بياءِ إضافةٍ يفوت اختصاص للمشرف أذهنا فإنْ قلتُمُو شخصٌ مُرادٌ بعينهِ

وما احتجتَ في تَفْهيمِهِ لمشقَّةِ وتنقيصُها بالطُّعْن في أهل خِرْقَةِ وجوَّزها التَّنْكيرُ عندَ الإرادةِ مؤدى النكر لا بتأييد بنية يفُوتُكُمُ إِذْ ذَاكَ شَرْطُ الإضَافَةِ

فإنْ قلتمُو هذا يكونُ بحذفِها وإنْ قلتُمُو النكرَاتُ عُيِّنَ بعضُهَا فهذا هو الداعِي إلى حذفِ يائه وفي الردِّ والتسليم لو تدرِ غايةٌ فإنْ أنتمُ سلَّمتُمُو حذفَها فَذَا

فذلِكَ وهم الختلافِ المثبتِ كهذا غلامٌ قلتُ عندَ الإشارةِ وإيهامُ غيرِ الشخص قَوَّى لحجَّتي بغير تناه عند أهل البلاغة وإلاَّ فهذا من دواعِي الطبيعةِ

ولم يزل الآن على خطابته يرفل في ثياب الحياة \_ بارك الله تعالى فيه \_ آمين .

١٦٣ - جودُ اللهِ بنُ فتحِ الله بنِ مصطفى بنِ وَفا بنِ عبدِ القادر بنِ موسى بنِ عبدِ القادرِ بنِ موسى بنِ عليِّ بنِ محمدٍ، المقدسيُّ.

شيخ، صالح، لقيته بـ «بيت المقدس» في سنة (١١٤٨).

وله مذاكرة حسنة ومعرفة بالتواريخ، حكى لنا عن بناء مقام سيدنا موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ أشياء كثيرة، بعضها قد أثبتُّه عندي في «الرحلة»، ولما زرت مقامه الشريف، كان هو الكافل بخدمتنا ـ جزاه الله تعالى خيراً ـ، ونعم الرجل مودة واعتقاداً، وقد كتبت له الإجازة بـ «حزب النووي» بعد أن قرأه عليّ، فقلت:

الحمد لله على الإفضالِ ثمَّ الصلاة والسلامُ العالى على النبيِّ المصطفى محمدا وبعدُ: فالحزبُ الذِي قد اشتهرْ أضيف للشيخ الإمام النووي لقد نمَا في أخذِه ووِرْدِهِ جـودُ الإلـهِ نْجـلُ فتـح اللهِ

وآلهِ والصّحب دوماً سرمدا بكـــلِّ إمــدادٍ وســرٌ معتبــرْ وهو على التَّحقيق حزبٌ نبوي فتًى سمَا بجلَّه ومَجْدِهِ نجلُ كمالِ الدينِ عالِي الجاهِ إجازةً في لكي يقتبسًا بيد عيب عيب ون أسرة تهواه عن طاهر عن ابن المقرب وهو لهذا عن أبيه راوي عن شيخ الإسلام بلا نكران عن شيخ الإسلام بلا نكران عن ابن خبّاز عن المؤلّف عن ابن خبّاز عن المؤلّف والله حسبي وإليه سيري وقد دعوت سيّداً سميعًا على النّبي وآله الكرام على النّبي وآله الكرام فهيّجت مِني جَوى الأدخان فهيّجت مِني جَوى الأدخان

وإنّه من الفقير التَمسَا وقد أجزتُه أقر اللهُ وقد أجازني به ابن الطّيّبِ عن القنّاوِي عن القنّاوِي عن القنّاوِي عن عبد وهّاب عن الشعراني عن القبابِّي الإمام المسعف عن القبابِّي الإمام المسعف وأرتجي منه دعاء الخير فينائي مقاصدي جميعا والختم صلّى الله بالسّلام والختم صلّى الله بالسّلام ما غَنّتِ الوَرْقَاءُ فوق البانِ

#### حرف الحاء

القادرِ بنِ موسى غضبة، الأسوديُّ، المقداديُّ، المقدسيُّ، سبطُ آلِ الحسن (١٦٤).

صاحبنا، الخير، الصالح.

لقيته ببلده سنة (١١٦٧)، ونزلت عندهم، وكان لي محباً، وبي باراً، وقد ولِّيَ مشيخة الحرم، ووردَ علينا في سنة (١١٧٤)، فنزل في منزل الأستاذ أبي هادي بن وفا \_ رحمه الله تعالى \_، (نفكنا معه في أنس ومذاكرة، ثم ورد في سنة (١١٩٠) لمقتض، فاجتمعت به بمجلس حضرة الوزير عِزة باشا \_ رحمه الله تعالى \_، وله مفاوضات كان يرسلُها لنا كل عام، ونعم الرجل هو \_ بارك الله تعالى فيه \_، وكانت وفاة المترجَم المذكور في بلده سنة (١٢٠٩)، ودفن على جده محبِّ الدين في باب الرحمة \_ رحمه الله تعالى \_ "

<sup>(</sup>۱) جاء في حاشية «ب»: «هذا أخو عبد اللطيف الآتي ذكره في أجداد حسن، وعبد القادر هو الجد الجامع، فاحفظ ذلك».

<sup>(</sup>٢) ما بينهما ليس في أصل المؤلف، وأضيف في نسخة «ب» من أحدهم بعد وفاة المؤلف ـ رحمه الله ـ ؛ حيث إن المؤلف توفى سنة (١٢٠٥هـ).

١٦٥ ـ الحبيبُ بنُ مولايَ زينِ العابدينَ بنِ مولايَ إسماعيلَ، الحسنيُّ، الشريفُ، السجلماسيُّ.

ورد علينا في (١٦) ربيع الثاني سنة (١٩٧)، وسمع عليَّ أشياء، وأجزت له، وهو أحد الإخوة الثلاثة، وأخوه مولاي الحسن حج، وأكبرهم مولاي محمد، ووالدهم قد تولى ملك «المغرب» مدة سنين، ثم خلع بأخيه مولاي عبد الله هو والد ملك المغرب الآن.

١٦٦ ـ الحاجُّ بنُ مصطفى بنِ الحاجِّ بنِ سعيدِ بنِ حمُّو بنِ سعيدِ بنِ حمُّو بنِ سعيدِ بنِ حدُّو بنِ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ يعقوبَ بنِ سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ عليٍّ بنِ عليٍّ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الحاجِّ أخي مولاي مَشِيش والدِ القطب سيدي عبدِ السلام، الحسنيُّ، الإدريسيُّ، البيدريُّ، التلمسانيُّ.

الإمام، الفاضل، الصوفي، الكامل، من بيت العلم والجلالة بد المسان»، قرأ على عمه محمد بن سعيد بن الحاج، وتكمل في الفنون، وغلب عليه التصوف والسلوك في طريق أهل الله، مع كمال الذوق، ونهاية المتانة في معرفة كلام القوم، وشدة الورع.

ورد علينا عام واحد بعد المئتين، وهو ابن الأربعين تقريباً، فسمع علي أشياء، وتلقن مني الذكر على طريقة النقشبندية، وكتبت له الإجازة مع الأسانيد، وتوجه إلى بلاده بعد أن حج من طريق البحر ـ بارك الله تعالى فيه \_.

١٦٧ \_ حسامُ الدِّينِ بنُ أحمدَ بنِ حسامِ الدينِ بنِ عمرَ ، المدينيُ ، الأدرنكيُّ الأصل ، الأسيوطيُّ .

شيخ، صالح.

وردتُ عليه بلده في سنة (١١٨٣)، فرحَّبَ بنا، وأضافني إلى

منزله، وكان له ميل إلى الفنون الغريبة، منها علم الفلك، ولديه من آلاته ما لم أره عند غيره، وهو عميدُ بلده، والمشار إليه في الأمور، ركب معنا إلى زيارة من دُفِنَ في مقبرتها، وبلوت منه حُسن خلق وكرماً زائداً (۱)، جزاه الله عنا كل خير.

١٦٨ \_ حجازيُّ بنُ عليٍّ، المسطيهيُّ، الشريفُ.

صاحبنا، الصالح، الشابُّ، الظريف.

ينتسب إلى السيد موسى من ولد السيد تقي الدين دفين رأس الخليج، تردد إليَّ مراراً، وسمع مني فوائد، وهو من الملازمين لزيارة الأولياء، وإحياء الليالي بالقرآن، مع الصلاح وحسن الخلق بارك الله تعالى فيه ...

١٦٩ \_ حسنُ بنُ حسنِ الضيائيُّ، المصريُّ، المكتِبُ (٢).

ولد كما وجِدَ بخطه سنة (١٠٩٤) في منتصف جمادى الثانية، واشتغل بالعلم على أعْيَان عصره، واشتغل بالخط وجوَّده على مشايخ هذا الفنِّ في طريقتَي المحمديةِ وابنِ الصائغ.

أما الطريقة المحمدية، فعلى سليمان الشاكري، والجزائري، وصالح الحمامي.

وأما طريقة ابن الصائغ، فعلى الشيخ محمد بن عبد المعطي السملاوي، فالشاكريُّ والحمامي جوَّدا على عمر أفندي، وهو على درويش محمد، درويش أفندي، وهو على درويش محمد،

<sup>(</sup>١) «وكرماً زائداً» ساقطة في «ب».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٣ـ٣٣٤)، إلا أن ولادته عنده كانت سنة (١٠٩٢هـ).

وهو على والده مصطفى دده، وهو على والده شيخ المشايخ حَمْد الله بن بير علي المعروف بـ«ابن الشيخ الأَمَاسي».

وأمَّا السَّملاوي، فجَوَّد على محمد بن محمد بن عماد، وهو على والده، وهو على إسماعيل المكتب، وهو على إسماعيل المكتب، وهو على محمد الوسيمي، وهو على أبي الفضل الأعرج، وهو على ابن الصائغ بسنده.

اجتمعت به كثيراً، وكان يحبني ويميل إليّ، وكان شيخاً مهاباً، بهيّ الشكل، منوَّرَ الشيبةِ، شديدَ الانجماع عن الناس، وله معرفةٌ في علم الموسيقا والأوزان والعروض، وكان يعاشر الشيخ محمداً الطائي كثيراً، ويذاكره في العلوم والمعارف، ويكتب غالب تقاريره على ما يكتبه بيده من الرسائل والمرقَّعات، وقد أجاز في الخط لأناس كثير، ويجتمع في مجالس الكتبة مع صرامة وشهامة وعزة نفس، واتفق يوماً أنَّه طُلِب إلى مجلسهم في يوم جمعهم لإجازة، فامتنع من الحضور، وعزَّ ذلك على الجمهور، فقال صاحبنا الشيخ عبد الله الأدكاوي، وكان إذ ذاك حاضراً في جملتهم:

ونادٍ قَدْ حَوَى أقمارَ تمِّ بِهم قد ضاءَ نوراً وابتِهاجاً

ثم قال بضده في المجلس:

لَئِنْ غَدَا مجلسُ الكتَّابِ ليسَ بِهِ الْ فالشمسُ مَعْ بُعْدِها منها الضياءُ لقدْ

من الكُتَّابِ زادوا في البهاءِ فلا يُحتاجُ فيه إلى الضِّياءِ

[من البسيط]

مَوْلَى الضِّيائِيُّ مَنْ في خَطِّه بَهراً عمَّ الورَى فَهُوَ شمسٌ غابَ أو حضرا

توفي في منتصف ذي الحجة سنة (١١٨٠).

١٧٠ \_ حسن بن حسن، الأماسِيُّ، الحنفيُّ.

فاضلٌ، تضلَّع بالعلوم، ونال من معارفها ما يروم، بعد أن دار في تحصيلها بلاد الرُّوم.

ثم حُبِّبَ إليه علمُ الحديث، فورد علينا في سنة (١١٩٠) فنزل بـ «المحمودية»، وسمع مني الأولية، و «الصحيح» بطرفيه في مجالس، و (۱ «مسلم» بطرفيه في مجالس بقراءته (۱) ، ونحو الثلثِ من «سنن أبي داود»، و «الأربعين التساعية» للعز بن جماعة، و «كتاب المتفجعين»، و حديثين من «المسلسل بيوم عاشوراء»، و «جزء أحاديث يوم عرفة» لابن الجوزي، و «جزء النيل»، وغير ذلك من الأجزاء على كثرتها، واستمر نحو سنتين، وهو يلازمنا في طرفي النهار، وحضر بعض مجالسي في «جامع شيخو»، وكتب «الأمالي» وأكثر الأجزاء التي قرأها وحصّلها لنفسه وصححها، واعتنى بالفن مبالغاً حتى أدرك منه ما يرضي بحسب هذا الوقت، ولقّنته الذكر، وألبسته خرقة السادة ما يرضي وكتب له إجازة حافلة تتضمن بأسانيد ما سمعه أو قرأه عليً.

وتوجه إلى «حلب» بكتاب مني إلى شيخها المحدث محمد بن طه العقاد، فحضر عليه في أشياء، وهو اليوم في بلده شيخُ المحدثين، والمرموقُ إليه بالعين بين الفضلاء المشهورين، وهو بارك الله تعالى فيه يراسلني في كل عام بكتابه، ويؤنسنا بلذيذ خطابه، فمن ذلك ما كتبه إلي (٢).

<sup>(</sup>۱) ما بینهما ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) بياض في النسختين.

ا ۱۷۱ ـ حسنُ بنُ عبدِ الله بنِ عيسى بنِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ المحمدَ بنِ المحمدَ بنِ سليمان، الحسنيُّ، الوفائيُّ، الشافعيُّ، الطائفيُّ، من آل أبي الوفا، وأصلُهم من «وادي الصفرا».

الشيخُ، الصالحُ، الفاضلُ، العلاَّمةُ.

ورد علينا مصر سنة (١١٦٩)، وله فضيلة ومَلَكَة في العلوم، ومؤلفات، ونظم مقبول.

وله مؤلف سماه: «المقدمة الوفائية في الاعتقادات الربانية» كتب عليها جماعة من أهل مكة، اطلعت عليها، ورأيته قد أجاز بها جماعة من أهل عصره، منهم من هو في عداد شيوخه؛ كالشيخ محمد سعيد سُنبُل، وبنِيهِ، والشيخ محمد سفر، وحسن الكردي، وإبراهيم الكردي، وإسماعيل النقشبندي، والسيد إبراهيم أسعد المدني المفتي، وابن أخيه السيد عبد المحسن أسعد، والشيخ علي الشامي، والشيخ عبد الرحمن الفتني، وابنه الشيخ عيد، ويحيى بن آدم، وحسين عبد الشكور.

تلقن الذكر من شيخه محمود بن عبد الجبار اليافعي، وتفقه على كل من الشيخ محمد باقشير، والفقيه محمد سعيد سُنبُل، وسمع الحديث عليه، وعلى الشيخ عبد الوهاب الطنتداوي، وأجازه بـ«مصر» الشيخ الشهاب أحمد الجوهري، والشيخ محمد الحفني، وبـ«الحرمين» الشيخ محمد الحريشي، والشيخ عطاء المصري، والسيد عمر بن أحمد بن عقيل، والشيخ محمد سعيد سفر، والشيخ حسن الكردي، وعبد الله بن صدقة بن محمد بن مسافر الأزوري، وله نظم مقبول، ومن قوله:

يا سائِلَ الصَّبِّ المتيم بالهوري يا صاحبَ الحركاتِ وهو الخالِي

الناسُ شتَّى والمربِّي واحدٌ الخالي الأول بمعنى الناظر.

ومن كلامه يخاطب الشيخ عبد الله الأدكاوي: [من الطويل]

أَبانَتْ بُرُوقُ البدرِ عن قَلْبِ مَن أَهْوَى فَلَلَّهِ كَمْ مِنْ لَيلَةٍ قَدْ قطعتُها فَغَيْداءَ عَطْبُونِ منَ الريم أَشنبِ وكالغصنِ لينا في البشاشَةِ والثَّنَى ودرُوبه الحدية عِطْرِيَّةُ اللَّمَى بثغر حَوى ذلاً مشهياً ومبسَماً إذا خطرتْ ماسَتْ من التيهِ والغِنى وإنْ نظرتْ تَسبِي الأنامَ بحسنها فها أنا أهواها فإن أنا لم أنلْ

وحَيًا فأَحْيَا في حياتي بما أهوى بِلَذَّةِ عيش لِي على البِرِّ والتَّقوى كشمسِ الضُّحَى تُعطِي وكالَقمرِ الأحوى وكالرُّمْحِ قد انفْجَ الصبَّ في الشجْوى وحيثُ مهوى القُرط رقتْ له الشَّكُوى غَدَاها وخمراً فأق طَعماً عَنِ الحَلوَى وتختالُ عُجْباً في محاسنِها نشوى ولحظ لها فتاك في الأمْرِ والهوى وصالاً وإلاَّ فالغرامُ مِنَ البَلُوى

ما الهائمُ الولهانُ مثلَ الخالِي

١٧٢ \_ حسن بن سلامة الحريري، المرغي (١).

شيخٌ صالح، سمع بحضوري في مجلسٍ من شيخنا السيد عبد الله بن موسى الحريري الأولية في نصف صفر سنة (١١٩٠)، وأجازَنا جميعاً.

١٧٣ \_ حسن بنُ حسنِ، الآمديُّ.

الشريف الفاضل، نزيل «ديار بكُر»، سمع مني الأولية، والشعر، والمسلسل بـ«العيد» بشرطه في سنة (١١٩٥)، وهو ممن يحبنا ويعتقد فينا، وقد توجه إلى بلاده «السودان»، كان الله له حيث كان.

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة بأكملها ساقطة من «ب».

178 - حسن بن سلامة الطيبيُّ، المالكيُّ<sup>(۱)</sup>. نزيلُ ثغر رشيد، الفقيهُ، الصالحُ، الخيرُ، الديِّن.

تفقه على شيخه محمد بن عبد الله الزهيري، وبه تخرج، وأجازه محمد بن عثمان الصافي البُرُلُسِي في طريقة البراهنة، وسيدي أحمد بن قاسم البوني حين ورد ثغر رشيد في الحديث، ودرس بـ«جامع زغلول»، وأفتى ودرس أكثر الدروس.

لقيته في الثغر سنة (١١٦٨)، وأضافني إلى منزله، وأجازني وناولني أسانيد شيوخه، وأفادني فوائد كثيرة أثبتها في «رحلتي»، وسمع مني بعض أشياء، منها: الأولية، و«المسلسل بالضيافة» على الأسودين، وبدالمحبة»، وطلب مني الإجازة، فأسعفته بها، وألفتُ باسمه «رسالةً في تحقيق لفظ الجلالة»، و«مقالة ذكرت فيها واقعة حال».

توفي سنة (١١٧٦).

الحسنُ بنُ عبد اللطيفِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ اللهِ بنِ عبدِ اللطيف بنِ عبدِ الله الله عبدِ الحسنيُّ، المقدسيُّ (٢).

صاحبنا الشاب، الفاضِل، الفهامة، الفطن، اللَّوْذَعيُّ.

ولد بـ «بيت المقدس»، ونشأ في حجر والده في عفة وصيانةٍ، ولما وردت عليه في سنة (١١٦٧)، كنت نزيلاً في منزل والده، وحينئذٍ أمره

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٥٥٨)، وقال: كان حياً قبل (٢) انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» لقدس في القرن الثاني عشر الهجري»، «الثقافة بالقاهرة» (١٠٠٩/٤)، لأحمد سامح الخالدي.

والده أن يقرأ عليَّ أشياء من العلوم، فقرأ أشياء من الصرف، والنحو، والتوحيد، والفقه، وحصَّلَ في المدة القليلة ما لم يحصله غيره في الأزمان الطويلة، وكان والده \_ رحمه الله تعالى \_ قد أمرني بوضع أرجوزة في الفقه باسمه، فامتثلت أمره، وعملت مطلوبَه مسمياً لها بـ:

[من الرجز]

مشريع الحدلال والحرام بشرعة الأوضاع والأحكام على النبيِّ المصطفّي التِّهامِي مَنْ جاءنا بشرع حقِّ صدقِ حتى استنارَت بجمالِ جَلْوَتِهُ وأنذر العاصِي بالافتِتانِ يفوزُ بالحسنَى وبالزِّيادة تعليمُــه كــذاك بـالتَّعَلُّـم أيْ: اطلبُوا العلم ولو بالصِّين توحيد ربِّ العرشِ بالفهوم وهْــوَ إذًا ميــزتهــا صــافِيهــا وخالص الخالِص بالحقيقِ مهبط وحِي الحقّ والتقدس وعادَ لي الإيناسُ بالمعاهدهُ وغصتُ في بحرِ الجلال سابحا عليهمًا صحائفُ التسليم عبدِ اللطيفِ السيِّدِ المقدام

«المنهج القويم»، وهذا عنوانها: الحمد للإله ذي الإنعام وباعث الرُّسل إلى الأنام ثمَّ الصلاةُ والسلامُ النامِي محمدِ المختار نورِ الحقّ وقَـوَّمَ العـوْجَـا بعـزم هِمَّتِـهُ وبشَّرَ الطَّائِعَ بالجنَّانِ أخبر أن العبد بالعبادة وأوجب العلم لِكلِّ مُسلم في أثر عنه روك ذو الدّين وفسَّـرُوا الفـرضَ مـن العلـوم وعلمُ فقهِ الدِّين عُدَّ فِيهَا لأنَّه اللُّبابُ في التَّحقيقِ وبعدُ لما جئتُ بيتَ المقدس وفزتُ في محياهُ بالمشاهدَهُ وصرتُ في روض الجمالِ سائحا بِــزُوْرةِ الخليــل والكلِيــم وكان ذا بهمَّةِ الهُمَام

وهو نقيب السادة الأشراف أكرمني بجُودِه العَميم وكانَ نجلُه النجيبُ ذُو الفِطَنْ بلَّغـه اللهُ إلـى كمالِـهِ لاز مني بالكسب والتّحصيل فحاز منها جملاً كثيرة وما أشكُّ أنه قد أكملاً حتى إذا آنَ ارتحالِي بالسَّفَرْ أشارَ لي والده بأن أضع ، حاوية مسائل العبادة جامعة غرائب الفوائد فقلتُ سمعاً فخذِ البيانا أرجوزة مفيدة للطّالب بديعة رائقة المعاني فى طيِّها مسائلٌ مُهمَّهُ وسَمْتُها بالمنهَج القويم فاشدد يديك يا أخا التوفيق واللهَ أرجـــوه ولا ســـوَاهُ

ذُوُ الفضلِ والهمَّة والإِنصَافِ آنسنِ على المُطْفِ و العَظِيم بدرُ سماءِ العزِّ والعَلْيَا حَسَنْ وحَفَّه باللُّطفِ في أحوالِهِ لكُتُب الفق على التَّكميل في زمن مُلدَّتُهُ قصيرهُ فإنه أتقن ما قد حصلاً وقد قضيتُ بالهنا ليَ الوَطَرْ لنجلِه أُرجوزةً فيما سَمِعْ وجيزةً تروقُ بالإفادة ضامنة لضبط كُلِّ شارد واسمع لما أقوله عَيانا معينةً لفهم كُلِّ راغب وقدرَها يعرفُ كُلُّ عانِي يعنُو لها كلُّ عليِّ هِمَّهُ في فقه دين ربّنا العظِيم لفهم ما فيها من التَّحقيقِ وليـسَ فــي الــوجــودِ إلا اللهُ

ولما عدتُ إلى مصر، لازال يراسلني بمخاطباته الزكية، ويتحفني بمراسلاته البهية، وهو الآن مفتي السادة الحنفية في بلده، زاده الله من فضله ومَدَده، وأطال في أعماره ومُدَدِه.

١٧٦ ـ حسنُ بنُ غالي، الجداويُّ، المالكيُّ، الأزهريُُّ (١). الإمام، العلامة، أحد المتصدرين بـ «الجامع الأزهر».

ولد بـ «الجدية» في سنة (١١٢٨)، وهي قرية قرب «رشيد»، وبها نشأ، وقدم الجامع الأزهر، فتفقه على بلديه الشيخ شمس الدين محمد الجداوي، وعلى أفقه المالكية في عصره السيد محمد بن محمد السلموني، وحضر على الشيخ على بن خضر العَمْرُوسِي، وشيخِنا السيد محمد البليدي، وشيخِنا الشيخ علي الصعيدي، أخذ عنهم الفنون بالإتقان، ومهر فيها حتى عُدَّ من الأعيان، ودرس في حياة شيوخه وأفتى.

وهو شيخ بهي الصورة، طاهر السَّرِيرة، حسنُ السِّيرَة، فصيح اللهجة، شديد العَارِضَة، يفيد الناسَ بتقريره الوامق، وبحل المشكلات، وذهنه رائق، وحلقة درسه عليها الخَفَر، وما يلقيه كأنه نثار جواهر ودرر.

اجتمعت به كثيراً، وأحبني، وقد كتب على شرحي على «القاموس» تقريظاً حسناً، وهذا نصه:

«الحمد لله على ما أنعمَ بالإنعامِ، وخص بالبيان والإفهامِ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمد خير الأنام، المبعوثِ بجوامع الكلام، وعلى آله وأصحابه نجومِ الظلام، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الزِّحَام.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۲۰)، «حلية البشر» للبيطار (۱/ ۲۸)، «اليواقيت الثمينة» للأزهري (۱/ ۱۲۲)، «شجرة النور» (ص: ۳۲۰)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۱۲۰)، «الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۰۹)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۷۷۷)، وعند بعضهم اسمه «حسن بن غالب».

أما بعد: فقد ورد عليّ شرحٌ حوى من أنواع اللغات العَجَبَ العُجَاب، وجمع شواردها المرموزة في كل كتاب، فنزهت طرفي في مبانيه، وتأمّلتُ في معانيه، فرأيته على غاية من الجمْع، بعيد عن الخطأ والوضع، وعلمتُ أن مؤلفه حاز من المعارف أقصاها، ومن العلوم أعلاها، وأنه جمع فأوعى، فقد أتحفه مولاه بنور العلم والهداية والرضا، وهو أستاذُنا العلامة السيد محمد مرتضى، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلّبه ومثواه، ونفع الله تعالى بهذا الشرح كل طالب، ونشر ذكره في المشارق والمغارب، وجزاه الله عني وعن أهل العلم كل خير، ووقانا وإياه كل شرّ وضير، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، كتبه أسيرُ الذنوب والمساوي الفقيرُ حسنُ غَالِي الجدّاوي في سنة (١١٨٢).

وتوفي بعد أن تعلل نحو أربعة أشهر بالاستسقاء بعد عصر يوم الاثنين ٢٨ ذي الحجة ختام سنة (١٢٠٢)، وجهز بالغد، وصُلِّي عليه بـ«الأزهر» بمشهد حافل، ودفن عند شيخه محمد الجداوي في قبر كان أعده لنفسه ـ رحمه الله تعالى ـ.

الدين، الحسنيُّ، الفوِّيُّ.

شيخ صالح، لقيته ببلده «فوة»سنة (١١٨٦).

۱۷۸ - حسنُ بنُ عبدِ الرحمنِ باعيديد، الشريف، الحسينيُّ، التَّريميُّ، نزيلُ «مُخَا».

الفقيه، الفاضل، الألمعي، المناضل.

رحل إلى الحرمين في أول هذا القرن، فأجازه الشيخ حسن

العجيميُّ، والبصريُّ، والنخليُّ، وأخذ الطريقةَ عن القطب السيدِ عبد الله الجواد، وأخذ عن الواردين، ونزل اليمن، وتديّر ثغر مُخَا، وله محافظة جيدة، ومذاكرة حسنة، أجازنا مراسلةً.

١٧٩ ـ حسنُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ صالحٍ، بان الفقاء، الرازقيُّ، المالكيُّ، السناريُّ.

أحد الفضلاء المدرسين بمدينة «سنار»، أجزتُه بما ذكر في ترجمة أحمد بن عيسى السناري في استدعاء من سنار في (١٤) ذي القعدة سنة (١٩٢).

۱۸۰ ـ حسنُ بنُ عليِّ بنِ عليِّ بنِ منصورِ بنِ عامرِ بنِ ذياب شمه (۱۰). صاحبنا المفتَنُّ، زين الدين أبو المعالي، الفوي الأصل، المكي، ينتهي نسبه إلى الولي الكامل سيدي محمد بن شريف النحراوي، ومن أمه إلى السيد بن إبراهيم البيوني.

ولد بمكة سنة (١١٤٢)، وبها نشأ، وأخذ العلم عن شيخنا الشيخ عطاء بن أحمد المصري، وشيخنا أحمد الأشبُولي، وغيرِهما من الواردين بـ «الحرمين»، وأتى إلى مصر، فحضر دروس شيخنا الشمس الحفني، وله انتسب، وأجازه في الطريقة البرهانية بلديُّه الشيخُ منصور هدية، وألف وأجاز، وكان فصيحاً بليغاً، ذكياً، حادَّ الذهن، جيد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ۲۲۷)، «هدية العارفين» (۱/ ۱۵۹)، و«إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۲/ ۲۱۵)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/ ۲۲۷)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۵۷۰)، وعند بعضهم تسمية «شرح صيغة القطب سيدي إبراهيم الدسوقي» بـ «مسرة العينين بشرح حزب أبي العينين».

القريحة، له سعة اطلاع في العلوم الغريبةِ، ونظمٌ رائقٌ مع سرعةِ الارتجالِ، وقد جمع كلامَه في ديوان، هو على فضله عنوان.

ومن مؤلفاته: «شرح صيغة القطب سيدي إبراهيم الدسوقي» ـ قدس سره ـ رأيته، وقد جمع فيه من الفوائدِ شيئاً كثيراً، وارتحل إلى الرُّوم لإدراك الرَّوم، ثم عاد إلى مصر، اجتمعت به مراراً، وبيني وبينه محاورات ومخاطبات، وكتبت على تأليف له في مناقب أستاذه الحفني تقريظاً حسناً، وسكن في الآخر «بولاق».

وبها توفي ليلة الجمعة (٢٤)رمضان سنة (١١٧٦).

١٨١ ـ حسنُ بنُ سالمٍ، الهواريُّ، المالكيُّ (١). الشيخُ، الفاضلُ.

أحد طلبة شيخنا الشيخ علي الصعيدي، لازمه في دروسه العامة، وحصَّل بجدِّه ما به ناموس حاجة أقامه، وبعد وفاة شيخه وُلِّيَ مشيخة رواق الصعايدة، وساس فيهم أحسن سِيَاسة بشهامة زائدة، مع ملازمةٍ للدروس، وتكلمه في طائفته مع الرئيس والمرؤوس.

اجتمعت به مراراً، وكتب على شرحي على «القاموس» ما نصُّه:

«الحمد لله الذي أفهم أهل التحقيق خفياتِ المعاني ودقائقَ البيان، وخصَّهم ببدائع الأيادي وعوائد الإحسان، والصلاة والسلام على الخلاصة من بني عدنان، وعلى آله وصحبه أولي الفصاحة والبلاغة والإتقان.

أما بعد: فلما قدم علينا شرحُ الإمام الأفخم والحبرِ الأعظم سيدِنا

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۱۷۶)، «حلية البشر» للبيطار (۱/ ۱۹۶)، وفيهما وفاته سنة (۱۲۱۰هـ).

السيد محمد المرتضى، نظرت فيه لألتمس من آثاره، فوجدته شرحاً حاوياً في الصناعات من النكت واللطائف، مشتملاً على بيان خفيات قاموس البلاغة والتدقيق، وهو لذلك أهل وحقيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مقبولاً عند أهل التحقيق، وأن ينفع به أهل التدقيق، ونطلب منه الدعاء بالتوفيق، ممن بالإجابة حقيق، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه من شبهوا بالأنجم في الاهتداء والأعلام، كتبه الفقير حسن بن سالم الهواري، المالكي».

١٨٢ \_ حسنٌ الكفراويُّ، الشافعيُّ، الأزهريُُّ (١). الفقيهُ، الفاضلُ.

ولد بـ «كفر حجازي»؛ قرية من قرى مصر بـ «المنوفية»، وحفظ القرآن، وقدم الجامع الأزهر، فحضر دروس فضلاء الوقت، حتى مهر في الفنون، ودرس في الفقه والتفسير في المشهد الحسيني، وانتفع به الطلبة، وزاحم المناكب، وعاشر الأمراء، وتَجَوَّهَ عندهم، وقبلت شفاعاته، وكثر تردُّدُه إليهم، وهو مع ذلك لا يترك الدروس، وله غَوْص في استنباط الحقائق، واستخراج الدقائق، ومعرفة في المذهب (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۲۱)، «حلية البشر» للبيطار (۱/ ٤٨١)، «هدية العارفين» للبغدادي، «معجم المطبوعات» لسركيس (۲/ ۲۸۳)، «إيضاح المكنون» للبغدادي (۱/ ٤٥١)، «الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۰۵)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۷۷۱).

وقد ذكر البغدادي في «هدية العارفين» اسمه: حسن بن علي الكفروي المصري، وذكر من مؤلفاته: «الدرر المنظومة بحل المهمات في الختوم»، وذكر سركيس في «معجم المطبوعات» أنه ولد ببلدة «كفر الشيخ» بالقرب من المحلّة الكبري.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: «بالمذهب».

جيدة، وفتاويه مع ارتجاله مسدَّدَة، وقد اجتمعت به مراراً، وبيني وبينه صداقة ـ بارك الله تعالى فيه ـ توفي في شعبان سنة (١٢٠٢).

١٨٣ ـ حسنُ بنُ نورِ الدين، الحنفيُّ، المقدسيُّ، الأزهريُُّ (١). الإمامُ، الفقيهُ، والعالمُ، الذكيُّ، النبيهُ.

تفقه على شيخ وقته الشيخ سليمان المنصوريّ، والشيخ محمد عبد العزيز الزياديّ، وحضر دروس الشيخ مصطفى العزيزيّ، والسيد عليّ الضرير، ومشايخنا: الملّويّ، والجوهريّ، والحفنيّ، والبليديّ، وغيرهم، ودرس بالجامع الأزهر في حياة شيوخه، ولما بنى «الأمير عثمان كتخدا» مسجداً بـ«الأزبكية»، جعله خطيباً وإماماً به، وسكن في منزلٍ قربَ الجامع، وراجَ أمره، ولما شغر فتوى الحنفية بموت الشيخ سليمان المنصوريّ، جُعِل شيخ الحنفية، وابتنى منزلاً نفيساً مشرفاً على برْكة الأزبكية بعناية بعض الأمراء، واشتهر صيته، ووردتْ عليه الأسئلةُ من الآفاق، وصار وحيدَ وقته على الإطلاق، وكثرت طلبته، وزادت بهجته، ودرس بعدة أماكن كـ«الصرغتمشية» المشروطة لأَفْقَه الحنفية، والمدرسة «المحمودية»، و«جامع قوصون»، و«الشيخ مطهر»، وغيرها.

وألف متناً في فقه المذهب، ذكر فيه الراجح من الأقوال، واقتنى كتباً نفيسة، بديعة الأمثال، اجتمعت به كثيراً، ورأيت منه معروفاً، وكان بي ألوفاً، وقد كتب على شرحي على «الحزب النووي» تقريظاً حسناً، وكذا على «حديقة الصفا في والدي المصطفى ﷺ»، وألفت

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٣٦٧)، وفيه وفاته سنة (۱/ ١٦٧)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ٥٩٥).

في مدحه مقامة، وأرسلتها إليه، ففرح بها، وقد كتب على ظهر ديوان شيخنا السيد العيدروس ما نصه:

إنَّ ممَّا بِه حياةُ النفُوسِ نظمُ ديوانِ أوحدِ العصر علْماً هو عبدُ الرحمنِ يُدعى وجيهاً قد حكَى لفظُه عقودَ لآلٍ غايةُ الأمر في الثَّناءِ عليه

وبه ينجلي ظلامُ العُبُوسِ نجلِ عينِ الأجلَّةِ العيدرُوسِ نجلِ عينِ الأجلَّةِ العيدرُوسِ متقنُ العلم إلفُ كلِّ جلِيسِ أو طِرازٍ من فوقِ تاجِ الرُّؤُوسِ أنه جامعٌ لكل نفيسسِ أنه جامعٌ لكل نفيسسِ

وكتب على رسالة ألمعية له ما نصه: [من مجزوء الكامل]

تفترُ عن سِرِ المعيدة وتوضحُ السبلَ الخفِيَة وتوضحُ السبلَ الخفِيَة صفِ بن السّراةِ الألمعيّة حمن ذي المنح الجلِيّة

لمعَستْ بسوارقٌ أَلْمَعِيَّسهُ ثم [...](۱) إلى الحق المبين نسورُ الشريفِ بنِ الشَّري العيدروسِ العسابدِ السر

توفي في جمادي سنة (١١٨١).

## ١٨٤ \_ حسنُ بنُ عبد الله، الروميُّ الأصلِ.

مولى المرحوم علي بشير دار السعادة، المكتب المصري، اشتراه صغيراً، وهذّبه ودربه، وشغله بالخط، فاجتهد فيه وجوده على عبد الله الأنيس، وكان ليوم إجازته محفلٌ نفيسٌ، جمع فيه المرؤوس والرئيس، ثم زوجه ابنتَه، وجعله خليفته، ولم يزل في حال حياة سيدِه معتكفاً على المشق والتسويد، معتنياً بالتحرير والتجويد، إلى أن فاق أهل عصره في الجودة في الفن، وجمع كل مستحسن، ولما توفي شيخ

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصلين.

المكتبين المرحوم إسماعيل الوهبي، جعل المترجم شيخاً باتفاق منهم؛ لِما أُعطي من كرم الشِّيم، وطيب الأخلاق، وتمام المروءة، وحسن تلقي الواردين، وجميل الثناء عليه من أهل الدين، وحينئذ ألفت لأجله كتاب «حكمة الإشراق إلى كُتَّاب الآفاق»(١) جمعت فيه ما يتعلق بفنِّهم، مع ذكر أسانيدهم، وهو غريب في بابه، يستوقف الراتع في مريع هضابه.

والمترجَم الآن شيخ جماعة الكُتَّاب، وعميدهم الذي يشار إليه عند الأرباب، نسخ بيده عدة مصاحف وأحزاب، وأما نسخ «الدلائل»، فلكثرتها لا تدخل تحت حساب ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

١٨٥ \_ حسنُ بنُ علي بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الله، الشافعيُّ، الأزهريُّ، الشهير بـ«المدابغيِّ» (٢).

شيخنا الإمام، الفقية، المحدث، الورع.

سمع الأولية من محمد بن عبد الله السجلماسيّ، وأخذ العلوم عن الشيخ منصور المنوفيّ، وعمرَ بن عبد السلام التَّطاوُنِيِّ، والشيخ عيدٍ النَّمْرُسيِّ، ومحمد بن أحمد الوَرْزَازِيِّ، ومحمد بن سعيد التنبكتي، وغيرهم، خدم العلم، ودرَّس بـ«الجامع الأزهر»، وأفتى، وألف

<sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون \_ رحمه الله تعالى \_ سنة (۱۳۷۳هـ) ضمن سلسلة «نوادر المخطوطات»، وهي الرسالة العشرون من المجموعة الخامسة في أول المجلد الثاني.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:١٨٣ـ١٨٥)، و«عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٢٩)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ٢٠)، «معجم المطبوعات» لسركيس (١/ ١٧١٩)، «الأعلام» للزركلي(١/ ٢٠٥)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٥٦٥).

وأجاد، منها: «حاشية على شرح الخطيب على أبي شجاع» نافعة للطلبة، وثلاثة شروح على «الآجرومية»، و«شرح الصيغة الأحمدية»، و«شرح الدلائل»، وشرح على «حزب البحر»، واختصر شرح «الحزب الكبير» للبنّاني، و«رسالة في القراءات العشر»، وأخرى في «فضائل ليلة القدر»، وأخرى في «المولد الشريف»، و«حاشية على شرح الأربعين» لابن حجر، واختصر «سيرة ابن الميت».

سمعت منه المسلسل بالأولية في ضحى يوم الخميس ٢٥ صفر سنة (١١٦٧) بمنزله بـ«حارة المدابغ» قرب الداودية، وأوائل «الكتب الستة»، و«الموطأ»، ثم لقنني الذكر والاستغفار على طريقة البراهِنة، وذلك بـ«الجامع الأزهر» محلِّ تدريسه، وأحبني وأقبل عليَّ، وأجازني، وكتب لي إجازة بخطه مطولة على الكراس الذي كتبتُه بخطى مما تضمنته مقروءاتي عليه، وأسانيده فيها ما لفظه:

«أحمده سبحانه وتعالى على ما أسبغ من مواطِر آلاًئه، وغوامر عطائه، وأشكره على ما أولى من مشارق أنواره، وبوارق أسراره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجيز محكم عقدها على صراط الاستقامة، إلى دار الكرامة، وتتوج مخلص نقدها يوم وضع الأوزان لانتقاد الأئمان تاج الجلالة والفخامة، وأصلي وأسلم على عين الرحمة، المشهور مجده المتواتر، ومظهر النعمة المستفيض فضله المتكاثر، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الكرام، وعلى التابعين إلى يوم القيامة.

أما بعد: فإن العالم الفاضل، والمحصل الكامل، نخبة السادة الأشراف، السيد محمد مرتضى بن السيد محمد الحسيني نسباً، الحنفي مذهباً، الواسطي أصلاً، التمس مني أن أجيزه بما كتبته في هذه

الأوراق بكونه سمعه مني بما صحت لي روايته، أو ثبتت لدي درايته، فأجبته إسعافاً لرغبته، وتحقيقاً لمطلوبه وبغيته، وما حملني على هذا الأمر إلا أن تكون لي عنده تذكرة لدعائه الصالح، وما ظهر لي من خلوص نيته، وحسن طويَّته، فأقول: أجزت لمولانا المذكور بما تضمنته هذه الورقات، وبكل ما صحَّت لي روايته، أو ثبتت لدي درايته، من معقولٍ ومنقول، وفروع وأصول، بشرطه المعتبر، عند أهل التفسير والحديث والأصول والأثر، وهو أنه إن روى من حفظه، فلابد أن يتقن حفظ ما رواه بإعرابه على الوجه الذي سمعه، وإن روى من كتابه، فلا بد أن يكون مقابلاً مصُوناً عنده عن تَطَرُّق التغيير والتبديل له، إجازة تامة، مطلقة عامة كما قيل، أجزت لكم مرويَّنا مطلقاً وما لنا، سائلاً أن تتحفوا بدعاء، وأوصيه وإياي بتقوى الله، والتثبت في العلم، وكثرة المطالعة، والمحافظة على أدب العلم وحسن المراجعة، وأطلب منه ألاَّ ينساني من صالح دعائه، نسأل الله تعالى لي وله التوفيق، والهداية إلى أحسن طريق، بجاه سيد الأولين والأخرين، ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جرى ذلك وحرر في يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الأول سنة (١١٦٧)، كتبه الفقيه حسن بن علي المدابغي، الشافعي، خادم الفقراء بـ«الأزهر».

انتهى نص إجازته، وكتب على رسالة من تأليفاتي اسمها «حديقة الصفا في وَالِدَي المصطفى ﷺ ، وهذه صورة ما كتب:

«الحمد لله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد: فأقول، وأنا الفقير حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله الشهير بـ«المدابغي» الشافعي، خادم العلم بـ«الأزهر»: وقفت على

هذه المسالك الشريفة المشتملة على تحقيقات بديعة منيفة، تبهر العقول، وتتلقاها الأئمة بالقبول، وكيف لا وهي انتصار لأبوي المصطفى ـ رضي الله تعالى عنهما ـ (١)، وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزى الله تعالى جامعها كل خير، ووقاه كل ضير، آمين بالنبي الأمين، وآله وصحبه الميامين، صلى الله تعالى وسَلَّم عليه وعليهم أجمعين، كتبه الفقير حسن المذكور، ضاعف الله له الأجور، في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة ضاعف الله له الأجور، في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة (١١٦٧)».

وقال صاحبنا المرحوم الشيخ عبد الله الأدكاوي في مجموعته ما نصُّه:

«كنت فيما غبر من الزمان، جلست بمجلس يتلى فيه القرآن، فحصل من رئيس القراء، ما يخالف السنة الغراء، ثم في الوقف والابتداء، ما أوجب رشده إلى الصواب والاهتداء، فحصل في ذلك المجلس ما أوجب السؤال، عن حقيقة الحال، فكتبت مستفتياً فيها الشيخ الإمام، والحبر الهمام، العالم العامل، والأوحد الكامل، الشيخ حسن المدابغي - رحمه الله تعالى ، وأمطر جدثه شأبيب الرحمة ووالى - أئمة العلم والقراءة، وأمة الفضل والدراءة، أدام ذُو العرشِ نفعكُم، ما أطلع يوم لنا ذكاءَهُ:

ماذا تقولون في فقيه لله تصدي إلى القراءَهُ قراءة الآي في كلام الحكيم مولي السورى عطاءة

<sup>(</sup>۱) هذا من المؤلف \_ رحمه الله \_ اجتهاد في المسألة، وهي مثار بحث طويل، وجدال علمي، الأولى تركه وعدم الاشتغال به.

لما يعاني فوق الكفاءَهُ عجائباً تقتضى مراءَهُ ـــه فــي حـالــة القــراءة بالحمد هل حُوِّلَتْ براءَهُ بقطعها مظهراً ذكاءَه من جنس ما عيّن ابتداءَهُ أتاه ما يوجب اعتناءَهُ أتى على نصف قراءَهُ ذي العلا منشيء النشاءَهُ فى ذاك ما يوجب الإساءة وصــــلاً وفتــــح لمــــا وراءَهُ فأنكر الرَّدُّ بالبذاءَهُ لا ريب فيه ولا شنَاءَهُ رآه ذا المُلدَّعين وَجاءَهُ يأتيه مع جهله اقتضاءه أف ادكُ مُ ذُو العُلاَ حِبَاءَهُ بكم يرى الجاهلُ اهتداءَهُ

جاء إلى مجلس به من لصدره حل ته أبدى أوَّلُها أنه استعاذَ الإل ولم يبسمل لكن تلاهما ثم انتحى أحرف التهجّي وبعدها ما أتى بشيء وهكذا لم يزل إلى أنْ إن الصفَا فابتداه حتى وفــــى جميعــــأ مـــن بعـــد للهِ ِ أظهر وقفاً به صحيحاً ثم غدا راجعاً فأبدكى بكسر همز من إنَّ جهراً فردَّه بعض حاضريه وقال ما قد قرأتُ حقاً فَبَيُّنُـوا هـل يجـوز مـا قـد وهـــل إذا جـــاز ينبغـــى أن ولا بَــرِحْتُــم بــدورَ فضــل

فأجاب \_ رحمه الله تعالى \_ بما كشف عن وجه الصواب، ونقلته من خطه المستطاب، جواب ذا السؤال من بحر الرجز، كما به قد فتح الإله عز":

الحمدُ لله الذي قد نزَّلاً كتابَه مجوَّداً مررتَّكا

على النبيِّ العربيِّ المصطفَى ثم الرضاعن آلِهِ الكِرام وبعـدُ فـالقُـرًا على اجتـلابُ فمن أتى خالفهم ليعرفًا من أيها واحدة في مذهب ولا تصــــــُّ عنـــــدُه الصـــــلاةُ وعن أبي جعفر السكتُ علَى وعنه مع يعقوبَ كسر الهمزة والكسرُ في الأولى وفتحُ الثانيهُ فهـ و مـن التلفيـ قـ القـراءة إذْ شرطُ فتح سبقُ مثلِه كمَا مع أنَّ ما زاد على السبع اعتَمدْ وفقنا الإله للسداد قد قالَه الراجِي لوهَّابِ المِنَنْ

صلَّى عليه رَبُّنا وشرَّفَا وصحبه الأئمّة الأعلام تسمية في أولِ الكِتاب وما تبلا فإنه قيد حيذفًا إمامنا ابن شافع المطَّلِبي بدونها كما روَى الثِّقاتُ ألف ونحوه كما قد نُقلاً في إن مع وإن ضمن البقرة ليس من القراء شخص راوية وجزموا في مثلِه بالحرمةِ يجوز كسر بعد كسر قُدِّمَا شذوذَه الرمليُّ ذو القول الأَسَدُّ في القول والفعل والاعتقاد على نبيِّه ومصطفاه نجل على المدابغي حَسَنْ

وكانت وفاته في (٢٠) صفر<sup>(۱)</sup> سنة (١١٧٠)، ورثاه الشيخ الأدكاوي بقصيدتين، إحداهما غينية مطلعها:

مَضى عالمُ العصـرِ الإمامُ لربِّـهِ حميدَ ا وبيت تأريخها:

وَلما قضَى ذَاكَ المهذَّبُ نَحْبَهُ دعوتُ أَحِبَّائي وقلتُ لهم (قِفُوا

حميد المساعي فاندبنه وبالغ

وَآبَ بِـرضـوانِ مـنَ الله سَـابِـغِ معي عندَ ذَا التَّارِيخِ نبكي المَدَابِغِي)

<sup>(</sup>۱) سقط من «ب».

والثانية نونية مطلعها:

[من البسيط]

وفي تَلَوُّنِه قد حَارَتِ الفِطَنُ

صبراً فَذَا الدهرُ من عاداتِهِ المحنُ وبيت تأريخها:

والحورُ جاءتكَ بالبُشرى مؤرِّخةً ﴿ حُلِّيتَ من حُلَلِ الأبرارِ يَا حَسنُ ﴾

١٨٦ ـ حسنُ بنُ محمد سعيدِ بنِ إبراهيمَ، الكرديُّ، الشافعيُّ، المدنيُّ (١).

الشيخُ، المحدّثُ، الجليلُ، بقيّةُ المسندين، يكنى: أبا الفضل.

وُلِدَ في سنة (١٠٩٨) تقريباً، وحضر دروسَ عمّه الشيخ محمد طاهر، وأجازه جدُّه، والعجيميُّ، والبصريُّ، والنخليُّ، وأحمدُ البَنَا، وعاش كثيراً حتى ألْحَقَ الأحفادَ بالأجدادِ، وقد أجازنا، ووجدتُ بخطِهِ «الإمداد بمعرفة علو الإسناد» تخريج الشيخ سالم البصريِّ في شيوخ والده، رأيتُ له فيه أوهاماً.

توفي في ٢٨ ذي الحجة ختام سنة (١١٨١).

١٨٧ - حسن بن علي بن شحاته، الشافعي، الفوي الأصل، المصري .

صاحبنا، الشيخُ، الفاضلُ، البركةُ.

ولد بـ «مصر» سنة (١١٣٢)، وحفظ القرآن، وجوَّده على أبيه، وتنزل مدة يعلم الأطفال، ثم انزوى إلى خدمة سيدنا الشيخ أحمد الجوهريِّ، فلازمه ملازمة كلِّيةً في سائر شؤونه، وراج بذلك أمره، مع صلاحٍ وفصاحةٍ، وحسنِ اعتقادٍ، وكرم عشرةٍ، وهو ممن يحبني،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ١٤٩-١٥٠).

ويتردد إليَّ كثيراً، وقد سمعت من لفظه أشياء لغيره مما هو مثبت في موضعه (١) ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

١٨٨ ـ حسنُ بنُ محمدِ، الكِلسيُّ، الحنفيُّ. شيخٌ فاضلٌ.

سمع مني الأولية في يوم الخميس ١٣ جمادى الأولى سنة (١١٩١).

١٨٩ ـ حسنُ بنُ محمدِ بنِ مسعودِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ، العنانيُّ، الإدريسيُّ.

الشريف، الفاضل، من أولاد القطب ابن عنان أحمد الشريف بن الحسني.

ورد علينا في سنة (١١٩٨)، وسمع مني أشياء، وأخبرني أنه أخذ عن جده لأمه مولاي الحسن بن علي العنانيِّ، وأنشدني أشياء لجده وغيره، وكتبتُ له الإجازة، وتوجه إلى بلاده.

١٩٠ ـ حسن بنُ محمودٍ، الباقوميُّ.

سمع من لفظي الأولية، و«الأربعين النووية»، وحديثاً واحداً من «الموطأ»، ومن كل من «الكتب الستة»، و«المسلسل بقراءة الفاتحة» في نفسٍ واحدٍ، في يوم السبت ثامن شعبان سنة (١١٩٠) بمنهل شيخه على شاطىء النيل المبارك.

١٩١ \_ حسنٌ الناموليُّ .

الشيخ، العلامة، المقرىء.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «بموضعه».

لقيته بـ «الحرم المكي» سنة (١١٦٣)، وله درس انتفع به أهل مكة، وجوَّد عليه القرآنَ غيرُ واحد من الغرباء.

ثم أتى مصر، وتوجه إلى الديار الرومية بصحبة الشيخ أبي الحسن المغربي، فلم يظفر بطائل.

ثم عاد إلى مصر، وبها توفي.

وكان شيخاً طوالاً مهيباً، ذا لحية خفيفة، وفي إحدى عينيه نقطة.

١٩٢ \_ حسن بن منصور بن داود بن إسماعيل بن علي ، الحسني ، المحلي ، الشريف .

وجده يعرف بـ «هاجر»، وبـ «الشغار».

ولد بـ «المحلة الكبرى»، ونشأ في عفاف ومجد، وقدم مصر، فأخذ عن علمائها؛ كالشيخ الشبراويّ، والملّويّ، والجوهريّ، في آخرين، وأجازه سيدي يوسف بنُ ناصر لما قدم مصر، وأحبه واختصه ببعض أسرار، وكان له تعلق بالفنون الغريبة والأسرار الباطنية، ماهرا في علم الحرف والزايرجة والفلك، وقد اجتمع على أرباب هذا الفنّ، وصاحبَهُم، وتلقى عنهم، وتريض، وتزكّى، ومهر في الاستخدام واستجلاب الأرواح (۱)، وكان دائماً يقتني أصول الخيل المنسوب، ويعرف أنسابها.

وله شعر حسن، وكلامه مقبول.

لقيتُه بـ «مصر» سنة (١١٦٧)، فلازمته، وتلقيتُ عنه علم الحرف، وتنزيل المربعات، وسافرتُ معه إلى زيارة السيد البدويِّ ـ قُدِّسَ

<sup>(</sup>١) هذه علوم لا يُفرح بها، وهي أبواب إلى الخرافة والبدعة والشعوذة، غفر الله للجميع.

سِرُّه -، ثم إلى المحلة الكبرى، وعرَّفني بصلحاء العصر، وكان بي براً، شغوفاً، رحيماً، يفيدني بغرائب ما عنده، وأجازني بجميع ما عنده في الرواية والدراية مما أخذه عن أشياخه من أهل الظاهر والباطن (١).

توفي ضحوة السبت ١٨ شعبان سنة (١١٧٣)، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عني خير الجزاء.

١٩٣ \_ حسن بن هداية الدين، أبي الهدى بن محمد، العليمي . السيدُ الفاضلُ.

وردتُ عليه في بلده منصرفاً من بيت المقدس، ونزلت في بيته، فأكرمني، وهو من بيت العلم والمجد والرئاسة.

١٩٤ \_ حسنٌ الكاهليُّ السناريُّ ، المعروف بـ «سكيكرٍ » .

كتبتُ له الإجازة بما ذكر في ترجمة أحمد بن عيسى السناريِّ في ١٤ ذي القعدة سنة (١١٩٢).

## ١٩٥ \_ حسونة بن عمر، القصري، التونسي.

حضر دروس شيخِنا سيدي محمدِ الغريانيِّ بـ «جامع زيتونة»، وشيخ الوقت سيدِي عبدِ الله السوسيِّ، والشيخ سيدِي صالحِ الكوَّاش، ومحمدِ بنِ محمدِ الشحميِّ.

ورد عُلينا في سنة (١١٩٢)، فسمع منِّي في يوم الأحد ١٩ ربيع الثاني الأولية، وثلاثة أحاديث من أول «شرحي على الإحياء»،

<sup>(</sup>١) هذه اصطلاحات دخيلة على الإسلام، سامح الله الجميع.

والفاتحة من طريق الجان، ومن طريق ابن عربي (١)، وأشياء أُخَرَ، وكتبتُ له إجازةً حافلةً.

وتوجه إلى بلاده، ولم يزل يكاتبنا إلى أن توفي في سنة (١١٩٨).

١٩٦ ـ حسينُ بنُ أحمدَ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عمارٍ، الشرنبلاليُّ.

فقيه، فاضل، من بيت العلم، رأيته بـ «مصر» كثيراً.

١٩٧ - حسينُ بنُ سليمانَ بنِ عبدِ اللهِ، الرشيديُّ، الشافعيُّ (٢).

والده من أمراء مصر من موالي بيت الدمياطي، أُجليَ إلى رشيد، فولد المترجَم هناك، واشتغل بالعلم من صغره، وتشفع (٣)، فقرأ على شيخنا السَّيِّد خليلِ الخضريِّ، وغيره من علماء «رشيد» حتى أنجب، ومهر في الفرائض، ثم قدم الجامع الأزهر، فلزم دروس الشيخ سليمان الجمل، وتفقه عليه، وكذا دروس الشيخ عبد المنعم العماديِّ في النحو، وسمع مني الأولية، وقرأ «الصحيح» عليَّ بمنزلي بالدراية، والمسلسلات، وحضر دروس «شيخو»، و«الشمائل» في مشهد أبي محمود الحفني، واستكتب شرحي على «القاموس»، وقابله عليَّ من الجزء الأول من ذي [](٤) سنة (١١٩١)، وسمع عليَ أوائل «الكتب

<sup>(</sup>١) سبق التعليق على هذين الطريقين، وأنهما حديث خرافة يا أم عمرو!

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: "إيضاح المكنون" للبغدادي (١٩٦/١)، "معجم المطبوعات" لسركيس (٢/٣٦) وفيه: له "بلوغ المراد بشرح منظومة ابن العماد في المعفوات"، "الأعلام للزركلي"(٢/٣٩)، وفيه أن وفاته بعد (١٢١٥هـ) "معجم المؤلفين" لكحالة (١٢١٦)، وفيه أنه كان حياً قبل (١٢٠٥هـ).

<sup>(</sup>٣) أي: تمذهب بمذهب الإمام الشافعي \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٤) القعدة، أو الحجة، سقط من الأصلين.

الستة القراءة السيد أبي الصلاح الشيخوني بحضور الشيخ المحدث أبي الفضل محمد بن أحمد الحسيني البخاري، فحضرت بنتاه، فاطمة في الثالثة، وسردناه (١) في التاسعة، وذلك بمنزله بـ «الجودرية»، وحضر ذلك المجلس جماعة من الأعيان؛ كالسيد هاشم الحنبلي، وابن عمّه السيد إبراهيم، ومحمد أبي الفرج الخليلي، وإبراهيم النحاس، ومحمد بن إبراهيم الحسني، وآخرون.

وألف المترجم في الفرائض وغيرها ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

۱۹۸ ـ حسينُ بنُ شرفِ الدِّين بنِ زينِ العابدين بنِ علاءِ الدِّين بنِ سرفِ شرفِ الدِّين بنِ موسى بنِ يعقوبَ بنِ شرفِ الدِّين بنِ يوسفَ بنِ شرفِ الدِّين بنِ عجدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ اللهِ بن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بن اللهِ ال

صاحبنا، الشريفُ، الفاضِلُ.

جده الأعلى أحمد بن عبد الله دخلَ حينَ فتح بيت المقدس راكباً على ثور، فعرف بـ«أبي ثور»، وأقطعه الملك العزيز عثمان بن يوسف بن أيوب «دير مارقيوص»، وبه دفن، وذلك في سنة (٥٩٤).

وجده الأدنى زين العابدين أمّه الشريفة راضية بنتُ السيد محبّ الدين محمدِ بنِ كريمِ الدينِ عبدِ الكريم بنِ داودَ بنِ سليمانَ بنِ محمدِ بنِ داودَ بنِ عبدِ الحافظ بنِ أبي الوفا محمدِ بنِ يوسفَ بنِ بدرانَ بنِ يعقوبَ بنِ مطرِ بنِ السيدِ زكيِّ الدِّين سالم، الحسينيِّ، الوفائيِّ، البدريِّ، المقدسيِّ، ومن هنا جاء لِحَفيدِه المترجَم الشرفُ،

<sup>(</sup>١) ﴿سردناه ): اسم ابنته الثانية.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (عجائب الآثار) للجبرتي (١/ ٥٦٢).

وهي أخت الجد الرابع لشيخنا السيد عليّ المقدسيّ، ويعرف المترجَم أيضاً بـ«العسيلي»، وكأنه من طرف الأمهات.

ولد بـ «بيت المقدس»، وبها نشأ، وقرأ شيئاً من المبادىء، ثم ارتحل إلى دمشق، فحضر درس الشيخ إسماعيل العجلوني، ولازمه، وأجازه بمروياته، وجود الخَطُّ على مستعد زاده، فمهر فيه، وكتب بخطه أشياء، ودخل بمصر، ونزل رواق الشام بـ«الأزهر»، وأقبل على تحصيل العلم والمعارف، فحضر دروس مشايخ الوقت؛ كالشبراويّ، والملّويّ، والجوهريّ، والحفنيّ، ولازم شيخنا السيد محمد البليديّ، واستكتب «حاشيته على البيضاوي»، واقتنى كتباً نفيسة، وسافر إلى الحرمين، وجاور بهما، وأخذ عن الشيخ محمد حياة (١)، وشيخنا ابن الطيب، ثم قدم مصر، وتوجه منها لدار ملك الروم، وأدرك بها بعض ما يروم، وعاشر الأكابر، وعرف اللِّسان، وصار منظوراً إليه عند الأعيان، ثم قدم مصر مع بعض أمراء الدولة في أثناء سنة (١١٧٢)، وحيتئذٍ لقيته وصاحبته، وصار بيني وبينه ودٌّ وصداقة، نجتمع في أكثر الأوقات، بالمحاورة والمذاكرات، وانضوى إلى الشيخ السيد محمد أبي هادي شيخ الوفائية \_ رحمه الله تعالى \_، وكان لما تولى السجادة شاباً صغير السن، فألِفُه وأحبه وأدبه، وصار يذاكره بالعلم، واتحد معه حتى صار مشاراً إليه في الأمور، معولاً عليه في المهمات، ولما تولى نقابة السادة الأشراف مُضافةً إلى مشيخة السجادة، كان هو كالكتخدا(٢) لَهُ في أحواله، معتمداً في أفعاله وأقواله.

<sup>(</sup>١) أي: العلامة المحدِّث: محمد حياة السِّندي.

 <sup>(</sup>٢) في العهد العثماني يطلق هذا اللقب على كل معاون أو مساعد للموظف الكبير في الدولة،
 «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» لمصطفى عبد الكريم الخطيب (٣٦٣).

ودام على ذلك برهةً من الزمان، وهو نافذ الكلمة، مسموع المقال، حسن الحركات والأحوال، إلى أن توفي الشيخ المشار إليه، فضاقت مصر عليه، فتوجه إلى دار السلطنة، وقطنها، واتخذها داراً وسَكَنها، وأقبل على الإفادة، ونشر العلوم بالإعادة، وبلغني أنه كتب في تلك الأيام، شرحاً على بعض متون الفقه في مذهب الإمام، وصار مرجع الخواص والعوام، مقبولاً بالشفاعة عند ملك الأنام، حتى وافاه الحِمام سنة (١٩٥٥)، رحمه الله تعالى، وهطل على جدثه سحب الغفران ووالى.

١٩٩ - حسينُ بنُ عبدِ اللهِ الروميُّ مولى المرحومِ محمدِ باشا الزياتيِّ.

الشيخ، الصالح، الجليل القدر.

أحد الأمراء الصالحين، ومن حفاظ «دلائل الخيرات»، وممن تلقى عنه سلطان الزمان «الدلائل»، وجعله شيخ قرائها بـ «السرايا العامرة».

ورد علينا في سنة (١١٩٤) قاصداً زيارةَ بيت الله الحرام، في تجمُّل فاخرِ واحتشام، فاجتمع بي في يوم السبت ختام جمادى الأولى منها، وقدَّم بين يديْ نَجْوَاهُ هديةً فاخرةً، وسمع مني الأوليةَ، وقرأ عليَّ «الدلائل» في مجلسين عن ظَهْرِ قلبِهِ بفصاحةٍ وتجويدٍ حسن.

ولم يزل يتردد إليَّ في كل جمعة مرة لسماع الحديثِ حتى قوَّضَ خيامه لسفر الحجاز، فكتبتُ له إِجَازَةً حافلة بين التطويل والإيجاز، وأشرتُ له على نسخته في مواضع بالتصحيح، ليعتمد عليها، ويرجع عند مقابلته النسخ إليها، ثم رجع من الحجاز على طريق الشام، إلى

وطنه بغاية العزِّ والإكرام، وأقبلتْ إليه الأعيان بالتلقي والترحيب، وكمل حظه بمراده السهل القريب.

ثم بلغني أنه بعد وصوله بأشهر توفي إلى رحمة الله تعالى، فرحم الله تعالى ذلك الروح، وأوصل إليه البرَّ والفتوح.

٢٠٠ \_ حسين بن عامر، التونسي .

ورد علينا في سنة (١١٩٣)، فسمع مني الأولية في شوال، وتوجه للحج ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٢٠١ ـ حسينُ بنُ إبراهيمَ بنِ حسينٍ، السيواسيُّ. نزيل دار السلطنة.

إمام فاضل، جامع للفضائل، ورد علينا في سنة (١١٩٤)، فسمع مني الأولية في صفرها، وكتبتُ له إجازة حافلة، وتوجه للحج.

٢٠٢ ـ حسين بن حسين أبو المحاسن بن أبي الفلاح، الحسيني، العادلي، الشهير بـ«الدمرداش».

الشيخ، الصالح، النبيه، أحد السادة المشهورين، الجامع بين رئاسة الدنيا والدين.

اجتمعتُ به كثيراً، وأحبني، وكان شيخاً منوَّر الشيبة، رفيعَ القدر، عاليَ الجاه، شهير الصيت، يذاكر بالفقه وبالفوائد، وله محفوظة، ونوادر، وحسن خلق، وكرم عشرة.

توفي نهار الأحدرابع رمضان سنة (١١٩٤).

٢٠٣ ـ حسين بن خليل بن حسين، الخربوطي .

أحد طلبة العلم المستعدين، وله إجازة من محمد الباجيّ بنِ محمد بن مسعود المغربيّ في بعض مسموعاته عليه في سنة (١١٦٢)،

رأيتُ ذلك بخط المجيز عنده، لازمني من سنة ثمان وستين، فقرأ عليَّ «الجامع الصغير» للسيوطي، و «شرح ألفية المصطلح» للقاضي زكريا، وسمع مني أشياء، وكان يحبني ويعتقد فيَّ.

توفي في صفر سنة (١١٨٩).

٢٠٤ ـ حسينُ بنُ محمدٍ، البهيسنيُّ، المكتب، الملقب بـ «الحليمي». شابُ صالح.

قدم من بهيسنة من أرض الروم إلى مصر، وجود الخط على صاحبنا حسن أفندي مولى الوكيل، فمهر فيه، وأجاز له في محفل عظيم على عادتهم، واجتهد بعد ذلك حتى بلغ الغاية في الفن، وكتب عدة مصاحف وأحزاب، ونسخ «الدلائل»، حضر إلى منزلي، وسمع مني الأولية، وأول «الصحيح»، ولازمني في الدروس، وأحبني.

ثم توجه إلى الروم، وكاتبني منها، ثم قدم مصر، وحضر دروسي في «جامع شيخو».

وهو إنسان حسن، كثير التودد، وهو اليوم في بلاده \_ بارك الله تعالى فيه \_.

٢٠٥ ـ حسينُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الشكورِ بنِ عليٍّ، الحنفيُّ، الفتنيُّ الأصل، الطائفيُّ، الحريريُّ الصنعة والإنشاء (١).

ويعرف جده الأعلى بـ «المتقى» بسرب الجامع الصغير، وقد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۱۲)، «هدية العارفين» (۱/۱۲۲)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۲/۹۲۲)، «حلية البشر» للبيطار (۱/۲۶)، «الأعلام» للزركلي (۲/۸۲)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/۲۲). وفيها وفاته سنة (۱۲۰۱هـ).

اجتمع به القطب الشعراوي بـ «مكة»، وأثنى عليه.

ولد المترجم بـ «الطائف»، وبها نشأ، وتكمل في الفنون العرفانية، وتدرج في المواهب الإحسانية، وهو من أكبر أصحاب شيخنا السيد عبد الله أمير غني، تعلق بأذياله، وشرب من صفو زُلاَلِه، فقام وهام، وقطع ربْقَةَ الأوهام، وسبق له.

٢٠٦ ـ حسينُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ منصورِ بنِ محمدٍ، الحسينيُّ، الرفاعيُّ النسب، الفيشيُّ الأصل، الشافعيُّ، المقريُّ، الشاذليُّ، الشهير كأبيه بـ«الشيخوني».

الفقية، الصالحُ.

ولد بـ «مصر»، وحفظ القرآن، وجوّده على أبيه، وحضر دروس مشايخ عصره؛ كالشيخ أحمد الراشديّ، والشيخ سليمان الجمل، والشيخ محمد الجوهريّ، وغيرهم، ولما أذِنَ لي بفتح الدروس بعد إتمام «شرح القاموس»، كان من جملة الملازمين لي، فسمع مني وعليّ كثيراً من الكتب، من ذلك: «الجامع الصحيح» بطرفيه، و «مسلم» بطرفيه، ونحو الثلث من «سنن أبي داود»، و «الحلية» لأبي نعيم من أوله إلى ترجمة سيدنا الزبير، كل ذلك بقراءته في البعض، وسماعه عليّ بقراءة آخرين، وأعاد دروس «الصحيح» بـ «جامع شيخو»بين يديّ.

وكتب «الأمالي الشيخونية»، ودرَّس «الشمائل» بمقام الأستاذ أبي محمود الحنفي، وكتب «الأمالي الحنفية»، وسمع عليَّ عدة أجزاء وقرأها، وكتب الطباق، وضبط الأسماء، وحصَّلَ الكثير من هذا الفن ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير.

وتوجهت عنايته في الحديث تأصيلاً وتفريعاً، وتحقيقاً وتنويعاً، ولما فتحتُ دار الحديث بـ«الشيخونية» وهي محل إقامة الحافظ السيوطي بعد اندثاره منذ أزمنة (۱)، وأمليتُ فيها الحديث، كان هو المشتَمْلي بين يديّ، وأجازه شيخُ بلاد تونس الإمامُ أبو عبد الله محمدُ بنُ علي الغرياني في استدعاءِ أرسلته إليه بخطي في سنة (١١٩٢)، وكذا شيخ الديار الحلبية الشيخ إسماعيل المواهبي باستدعائي في هذه السنة، بل وأجازه غالبُ مشايخ عصره.

ولما توفي خطيب جامع شيخو وإمامه، كان هو المتولي لخطابته وإمامته باتفاق من الجماعة، بعد منازعة جماعة له في ذلك، قام وخطب بشهامة وفصاحة، وهو الآن عين أعيان الأصحاب، وقرَّة عيون الأحباب بارك الله تعالى فيه، وأتم عمره في عافية ..

٢٠٧ \_ حسين بن عبد الوليّ.

أحدُ أعيان التجار ببيت الفقيه.

وردتُ عليه في سنة (١١٦٥)، فنزلتُ في بيته، وذلك في أيام زيارة القطب أحمد بن موسى عجيل، فبلوتُ منه محاسن أخلاق، وطيب أعراق، وكان منزله مأوى الفضلاء من كل أدب، ومجمع أهل العلم من سائر النواحي، وهو يكرمهم ويتفضل عليهم بالإنعامات الجليلة، وقد جمع الله له بين الثروة، والبركة، ونجابة الأولاد.

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك السيوطي في كتابه «التحدث بنعمة الله» (ص: ٩٠)، وذكر أن ذلك كان سنة (٨٧٧).

٢٠٨ ـ حسينُ بنُ محمدِ سعيدِ بنِ الحسينِ بنِ أحمدَ بنِ عليً، البكائيُّ، الحسنيُّ.

الشريف، نزيل بني ورتلان: قبيلة من البربر خارج «بُجَّاية» من أعمال الجزائر.

ولد سنة (١١٢٥)، ونشأ في عفة، وصلاح، واشتغال بالعلم، فحاز من المعارف أعلاها، وتَسَنَّم من ذروة الفضائل أسماها وأجلاها، قرأ في مبادئه على شيخنا سيدي أحمد بن يحيى بن حمود الورتلاني، وغيره.

وورد مصر حاجاً في سنة (١١٧٠)، وجاور بها مدة، وألف رحلة (١)، واجتمعت به، وذكرني في رحلته، ثم أشار له بعض صالحي الجن (٢) بأن يرجع إلى بلاده، فرجع، ووضع الله له القبول، والهيبة التامة، وجمع له بين العلم، والمعرفة، والصدق، والعمل، وكان بينه وبين صاحب «شلاطة» صداقة ومحبة، حتى إنّه أوصى عند موته ألا يصلي عليه إلا المترجَم، فتعجبوا من ذلك؛ لبعد المسافة بين «ورتلان»، فلما توفي، وَاحْتَارَ أولاده في إنفاذ وصيته، إذا هم بالمترجَم قد حضر في الحال من غير إعلام أحدٍ لَهُ، وعُدَّ ذلك من كراماته.

<sup>(</sup>۱) طبعت رحلته المسماة بـ «نزهة الأنظار في علم التاريخ والأخبار»، وقد نشرها العلامة محمد بن أبي شنب في الجزائر سنة (۱۹۰۸م)، وأعاد تصويرها فؤاد سزكين في معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بألمانية ضمن «موسوعة الجغرافية الإسلامية» سنة (۱٤۱٤هـ ـ ۱۹۹۶)، وهي مجلدين.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في أول رحلته بقلم عبد القادر بن محمد الصغير، و «تعريف الخلف برجال السلف» لأبي القاسم الحفناوي (ص:۱۳۹).

وكذلك بينه وبين شيخنا سيدي أحمد بن عبد الله السوسيّ نزيلِ تونس حبّ، وصداقة، ومخاطبات، ومحاورات، وكان صاحب تونس علي بيك بن حسين بيك ـ رحمه الله تعالى ـ شديد الحب له، شديد الاعتقاد فيه، حتى إِنَّه اشترى له أملاكاً بـ «تونس» من خالص ماله ليرد تونس، ليسكنها، فلم يقدَّر ذلك.

ورحلته المذكورة جامعة للمحاسن، فيها من الفوائد ما لا يوجد في غيرها.

وقد ورد علينا في سنة واحد بعد المئتين أولاده وأصهاره، وسمعوا منا أشياء، وتبركوا بنا وتَبَرَّكْنَا بهم.

توفي في سنة (١١٩٤)، وبين وفاته ووفاة صاحب «شلاطة» أربعون يومالاً.

٢٠٩ ـ حسينُ بنُ يحيى بنِ ماجدِ بنِ أبي القاسمِ بنِ جازانَ بنِ أبي القاسم بنِ جازانَ بنِ أبي القاسم بنِ بركاتٍ، الحسنيُّ، المكيُّ.

نزيل مصر، أحد السادة الأشراف.

لقيتُه بـ «مصر» سنة (١١٧٣)، وأحبني، وكان يسأل عن بعض مسائل، فأجيب، وسألني يوماً عن معنى قول الشيخ أبي الخير:

حــورا بنظــاره نکــارم مَــن زد رضوان ز تعجب کن خود برکت زد آن خال سیه بران رخان مطرف زد أموال زیبم جنك بر مصحف زد

فكتبت له في تحقيق معناه على لسان القوم رسالة مختصرة، مليحة في بابها.

<sup>(</sup>١) في (ب): (العفافة).

المناه المستعاويُ والمستعاويُ والمستعاويُ والمستعاويُ والمستعاويُ والمستعاويُ والمستعاويُ والمستعاوي

مُنْ الشَّريف، الأجلَّ، الشيخُ، العملة أن من الما المن المناه الم

لقيته بـ «مصر» في سنة (١١٧٣)، فأحببته وأحبني، وكان لديه محفوظة ونوادر، مع الفصاحة التامة، والمروءة، والشهامة، ثم رأيتُه بـ «فرشوط» في سنة (١١٨٢).

and the later of the later of the later of the

Albert of a Marchael Control of the Control

أريعيهم ووراني الأراد والمنافي والمتعارض المعارض أوالألاه وأحديثها ويعربها

the to the Charles and the commence of the con-

The state of the s

Anglight in Day of the Children in the Children

The same of the same of the same of the

had beginning the solution of the second of the second

#### حرف الخاء المعجمة

٢١١ ـ خلف بن مسعود بن شُريّط، القسنطينيُّ.

الإمام، الفاضل.

أحد المدرسين المشهورين بالفضيلة، كتب إليَّ يستجيزني بما لي من المرويات، فأرسلتُ له الإجازة في ١١جمادى الثانية سنة (١١٩٧).

## ٢١٢ \_ خالدُ بنُ يوسف، الدياربكريُّ.

الواعظ، رأيته بـ«مكة» سنة (١١٦٣) وهو يعظ على الكرسي للأتراك، وهم محتفون به.

ثم ورد علينا مصر، فلازمني في دروس «الصحيح» في «جامع شيخو»، وفي «الأمالي»، ودروس «الشمائل»في مقام القطب الحنفي ـ قُدِّسَ سِرُّه ـ، ودروس «الإحياء» في جامع محرم أفندي، وتردد إلى منزلي كثيراً، وأحبني.

وأخبرني أنه دخل دمشق، وحضر دروس الشيخ إسماعيل العجلوني، وأجازه، وأدرك جلَّة الشيوخ بـ«ديار بكر»، والرها، وأرْزْروم، وكان رجلاً صالحاً، وله مَرائي حسنة، حكى لي جملةً

منها، فأرأيت صدقها، ولازال على طريقته في الحب والملازمة حَتَّى مرض أياماً، وانقطع عن الحضور، ومات في ٤ جمادى الأولى سنة (١١٩٣) ـ رحمه الله تعالى ـ.

٢١٣ ـ خالدُ بنُ صالح، البغداديُ. شابٌ، صالح، ناسكُ.

ورد علينا سنة (١١٩٤)، وسمع مني الأولية، وحضر دروس «الصحيح» بـ «جامع شيخو»، وسمع «الأمالي»، ولقّنته الذكر، وتوجه إلى الروم.

٢١٤ ـ خِضْرُ بنُ رِسْلاَنَ، شرفُ الدين، أبو الحياة، الشافعيُّ، الأبشيهيُّ، الزنفليُّ، ثم الخلوتيُّ

الفقيه، الصالح، المتقن.

من أكبر تلامذة شيخنا الشمس الحفني، حضر عليه دروسه، وعلى غيره، لكنه انتسب إلى المشار إليه، فتفقه عليه، وتلقن عنه الذكر على طريقة الخلوتية، ودرس بـ «الجامع الأزهر».

وعمل «حاشية على المنهج»، وله تحقيقات نفيسة، وأذواق فائقة، وذهن رائق.

أحبني وشَرَّفَ منزلي، فسمع مني الأولية في يوم الجمعة ١٨ جمادى الأولى سنة (١١٩٠)، و (المسلسل بالقسم»، وب (دعاء الفرج»، وب (قراءة الفاتحة» في نفس واحد، وحضر بعض مجالس (الصحيح» ب (جامع شيخو»، وسمع (الأمالي»، وفي منزلي مجالس من (الصحيح» بقراءة حسين الرشيديّ، في كل منهما دراية، وباحث بإنصاف، وأدب، وتؤدة، مع ميله إلى الفن والاستفادة، وسمع عليّ

\_ أيضاً \_ أحاديث الجان، وكتبتُ له بذلك إجازة حافلة \_ بارك الله تعالى فيه \_.

٢١٥ ـ خليلُ بنُ شمسِ الدِّينِ بنِ محمدِ بنِ زهرانَ بنِ عليٌ، الشهير بـ«الخُضريِّ»(١).

شيخنا، الفقيه، المفتن، العلامة.

ولد بـ «الثغر» سنة (١١٢٣)، وأمه آمنة بنت الحاج عامر بن أحمد الصائغ، عُرِفَ بـ «العراقي»، وأمها صالحة بنت الشريف الحاج علي زُعَيْتِر أحد أعيان التجار بـ «رشيد»، حفظ المترجم «الزُبك»، و «الخلاصة»، و «سبيل السعادة»، و «المنهج إلى الديات»، و «الجزرية»، و «الجوهرة»، و سمع على شيخنا يوسف القشاشي «الجزرية»، و «ابن عقيل»، و «القطر»، وعلى الشيخ عبد الله بن مرعي الشافعي في شوال سنة (١١٤١) «جمع الجوامع»، وأتمه في النصف التي تليها، و «المنهج»، وألقى منه دروساً بحضرته، و «مختصر السعد»، و «اللقاني على جوهرته»، و «شرح ابنه عبد السلام»، و «المناوي على الشمائل»، و «البخاري»، و «ابن حجر على الأربعين»، و «المواهب»، و على الشمس محمد بن عمر الزبيري معظم «البخاري» و «المواهب»، و «المواهب»، و «المصنف على أم البراهين»، و نصف «النفراوي و «جمع الجوامع»، و «المصنف على أم البراهين»، و نصف «النفراوي

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند»، للمؤلف (۲٤١-٢٤٤)، «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٤٢١-٤٢٤)، وفيه اسمه (علي) بدل (خليل)، وأرخ وفاته سنة (لجبرتي (۱/ ٤٥٠)، «هدية العارفين» (۱/ ١٨٠)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ١٨٧).

على الرسالة»، و «البيضاوي» إلى قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُ ﴾ [النمل: ٨٢]، فكمله بعد موته.

وفي سنة (١١٣٨) وفد على الثغر شيخنا الشيخ عطية الأجهوري، فقرأ عليه استعارات «العصام» مع الحفيد، وعلى الشيخ محمد الأدكاوي «شرح السيوطي على الخلاصة»، و«الشنشوري على الرحبية»، و«التحرير» لشيخ الإسلام.

ثم قدم الجامع الأزهر سنة (١١٤٣)، فجاورَ ثلاث سنوات، فسمع على الشيخ مصطفى العزيزي «شرح المنهج» مرتين، و «الخطيب»، و «الشمائل»، وأجازه بالإفتاء والتدريس في رجب سنة (١١٤٦)، وكان به بُرّاً، رحيماً، شغوفاً بمنزلة الوالد حتى بعد الوفاة، وجرت له معه وقائع كثيرة تدل على حسن توجهه له دون غيره من الطلبة، وسمع على السيد علي الحنفي الضرير «الأشموني»، و «جمع الجوامع»، و «المغني»، وبعض «المنفرجة»، و «القسطلاني على البخاري»، و «تصريف العزي»، وعلى الشمس محمد الدلجي «المغني» كلُّه قراءةً بحثٍ، و «الخطيب»، و «جمع الجوامع»، وعلى الشيخ على قايتباي «الخطيب» فقط، وعلى شيخنا الحفني «الخطيب»، و«المنهج»، و «وجمع الجوامع»، و «الأشموني»، و «مختصر السعد»، و «ألفية المصطلح»، و «معراج الغيطي»، وعلى أخيه يوسف «الأشموني»، و«المختصر»، و«رسالة الوضع»، وعلى الشيخ عطية الأجهوري «المنهج»، و «المختصر»، و «السُّلَّم»، وعلى أحمد الشبراملسي الشافعي «حرف زغلول المختصر»، و «التحرير»، وبعض «العصام»، و «منظومة في أقسام الحديث الضعيف»، وعلى الشيخ محمد السيجيني «الشمائل»، ومواضع من «المنهج»، وأجازه شيخنا

الشبراوي بـ«الكتب الستة» بعد أن سمع عليه بعضاً منها، ورجع عن فتواه مرتين في وقفين، وعلى شيخنا أحمد بن سابق الزعبلي «المنهج» كله مرتين، وعلى الشيخ أحمد المكودي «كبرى السنوسي»، وبعض مختصره دراية، وعلى شيخنا محمد المنور التلمساني شيخ المكودي المذكور «أم البراهين» دراية، وعلى الشهاب العمادي المالكي بعض "سنن أبي داود»، و «جمع الجوامع»، و «المغني»، و «الأزهرية».

ولما رجع إلى الثغر، لازم الشيخ شمس الدين الفويّ خطيب جامع المحلي، فسرد معظم متن «الزبد»، و «الألفية»، و «المنهج»، و كثيراً من «شرح المنهج»، و «الشنشوري»، و «زين العابدين على الرحبية»، و «متن العباب»، وهو الذي عرفه به، وبطريق تركيب الفتاوى أسئلة وأجوبة، وكان يقول: لا بد للمبتلى بالاستفتاء من «العباب»؛ لوضوحه واستيعابه.

وأجازه الشيخ شلبي البرلسي، والشيخ عبد الدائم بن أحمد المالكي، وأحمد بن أحمد بن قاسم البوني.

وله مؤلفات جليلة منها: «شرح لقطة العجلان»، والأصل لشيخ الإسلام زكريا، و«حاشية على شرح الأربعين النووية» للشبشيري، أجاد فيها كل الإجادة، وقد رأيت كلاً منهما.

وردت عليه بـ«الثغر» في سنة (١١٦٩)، وتشرفت بلقياه، وأجازني بسائر مروياته.

توفي في (٢٥) شعبان سنة (١١٨٦)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «الأصلين» زيادة: «صوابه سنة١١٩٦».

٢١٦ ـ خليلُ بنُ عبدِ الله مولى كوك. نزيلُ المدينة المنورة.

وهو والد صاحبنا خليل وعمر وعبد الله، أتى من مصر إلى المدينة، فتديّرها من مدة، واقتنى منزلاً تجاه باب الرحمة، وأثرى، وبها ولد أولاده.

لقيته بها سنة (١١٦٣)، وكان إنساناً وقوراً، محتشماً، رئيساً، فيه معروف وتودد، وبشاشة، ملازم الخمس بـ«الروضة المشرفة».

وبها توفي سنة (١١٦٦).

٢١٧ ـ خليلُ بنُ عليِّ، الحُسينيُّ، الحميديُّ، مفتي «بردر». الإمام، الفاضل، الناسك.

ورد علينا سنة (١١٩٥)، فسمع مني الأولية، وحديث: "إنّما الأعمالُ" في يوم الأربعاء ١٧ شعبان، ثم حضر دروس "الصحيح" بد جامع شيخو"، واطّلع على شرحي على "القاموس"، وعلى "الإحياء"، فاغتبط بهما كثيراً، وحصّل خطبة "شرح الإحياء" بمقدمته، وشرحي على "الحزب الكبير" للشاذلي، و "المقاعد العندية في المشاهد النقشبندية"، و "الدرة المضيئة" وغيرها، وكتبت له الإجازة.

وتوجه إلى الحجاز بحراً، ومنه على طريق الشام إلى وطنه، وهو الآن ممن يُشارُ إليه في بلده، يكاتبني في كل سنة \_ بارك الله تعالى فيه \_.

٢١٨ - خليلٌ البغداديُّ. نزيلُ مصر، الشاعرُ، الأديبُ. له حافظة، وعنده نوادر وغرائب، ومعرفة في الموسيقا.

جمع بيني وبينه مجلس في سنة (١١٧٥)، فأنشدني شيئاً من المقاطيع له ولغيره بالتركية، ومما استحسنت إيراده ما أنشدنيه لبعض الموالى، وهو عبد الله باشا الكبورلى:

للئامِ قـوم في أُخَـسِّ زمـانِ وإن رمتُ جَدْوَاهَا فشُلَّ بَنانِي

أرى أيدياً نَالتْ غنَّى بعد قطرةٍ فَضَنَّتْ بِما نالتْه شَلَّ بَنانُها وأنشدني لبعضهم:

ل سنكده اولان أفش آب اينمرائر

قلب عدو لطف أيله اولماز زامل

ومن ذلك، وهو غريب في معناه:

سانورسك كيجه كوندز دن كيجيدر بنم ياشم ايكي يوزدن كيجويدر سنك لفك ايكي يوزدن كيجيدر اكر يوز ياشنه رحمك كلورسه

٢١٩ ـ خليلُ بنُ محمدٍ، المغربيُّ الأصل، المصريُّ (١). الإمامُ، الفاضلُ، المحققُ.

والده أتى من المغرب، فتديَّر مصرَ، وولد المترجَم بها، فنشأ على عفةٍ وصلاح، وأقبل على تحصيل المعارف والعلوم، فأدرك منها المروم، وحضر دروس الشيخ الملَّويِّ، والسيدِ الملوي، وغيرهما من فضلاء الوقت إلى أن استكمل هلال معارفه وأبدرَ، وفاق أقرانه في التحقيقات واشتهر، وكان حسنَ الإلقاء للعلوم، حسنَ التقرير، حسنَ التحرير، حادً

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٣٢٧)، «سلك الدرر» للمرادي (۲/ ۹۹/۲)، وفيه وفاته سنة (۱۷۲۸هـ)، «اليواقيت الثمينة» للأزهري (۱/ ۱۶۷)، «إيضاح المكنون» للبغدادي (۲/ ۶۵۲)، «شجرة النور» (رقم: ۱۳٤)، «الأعلام» للزركلي (۲/ ۳۲۲)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۲۸۹).

القريحة، جيدَ الذهن، إمام المعقولات، وحلاَّل المشكلات.

وولِّيَ خزانة كتب «المؤيدية»، فأصلح ما فسد منها، ورمَّ ما شعث، وانتفع به جماعة كثيرون من أهل عصرنا.

وله مؤلفات منها: «شرح المقولات العشر» أتمه في سنة (١١٥١)، رأيته، وهو مفيد جداً.

اجتمعت به كثيراً، وذاكرته في بعض العلوم، وأفاد وأجاد لفظاً وخطاً، وكان ممن يحبني ويميل إليّ.

توفي يوم الخميس (٢٥) محرم سنة (١١٧٧) بـ«أكرى»، وهو منصرف من الحج.

٢٢٠ ـ خليلُ بنُ محمدِ هاشم، البغداديُّ الأصل، الحلبيُّ المولد. صاحبنا، الشيخُ، الصالحُ.

سكن مصر مدة تزيد على العشرين، وكان يتقن فنَّ لعبِ الشطرنج، ولذلك راجَ حاله عند الأمراء، مع كماله في الخط المنسوب، ولم يتزوج، وكان مقبلاً على شأنه، ذا عفة وصيانة.

لقيته سنة (١١٨٢) بـ«مصر»، وأحبني في الله.

توفي في طاعون سنة (١٢٠٢) بمنزل بعض أحبابه في باب الخرق، ودفن بالمجاورين، ولم يترك من متاع الدنيا إلا ما قل \_ رحمه الله تعالى \_.

# ٢٢١ ـ خليلُ الخربوطيُّ .

المقرئ، نزيل مصر.

صاحبُنا، الشيخُ، الفاضلُ، المجوِّدُ، كان ماهراً في الفن، وله مذاكرة حسنة في سائر الفنون.

لقيته بـ «مصر» سنة (١٦٦٧)، وكان يألفني ويباحث معي بإنصاف، ثم رجع إلى بلاده.

٢٢٢ ـ خليلٌ الملطيُّ، عُرِفَ بـ «قزانجي زاده». الشيخُ، الصالحُ. الفقيهُ، الورعُ، الصالحُ.

تفقه على فضلاء الوقت.

ودرس بـ «ملطية»، وكتب شرحاً نفيساً على «النعمانية» في الفرائض، وجلس بقرية «الخادم» مدة، واستفاد من عالمها محمد سعيد المفتي، وتلقن منه الطريقة العلية، وصار من بعده أحد خلفائه في بلده.

ورد علينا حاجاً في سنة (١١٩٧)، فاجتمعت به، فرأيته كاملاً في شأنه، وله حسنُ توجه ومراقبة، ثم عاد إلى بلده، وورد علينا ثانياً في سنة (١٢٠٢)، فحضر مجلسي، وسمع أشياء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٢٢٣ ـ خيرُ اللَّينِ بنُ محمدِ زاهدٍ، الهاشميُّ، الحنفيُّ، النقشبنديُّ، السورتيُُّ (١).

شيخنا، الإمامُ، الفقيهُ، المحدِّثُ، البارعُ، الصوفيُّ، المحققُ. ولد بمدينة «سورت» أحد ثغور الهند، وقرأ هناك على فضلاء عصره.

وورد على الحرمين، فسمع الحديث على الشيخ محمد حياة السندي، وأكثر ملازمته فيه، وفي بقية العلوم، وحضر دروس الشيخ محمد قائم السندي، وآخرين، وعاد إلى بلده، وتلقن الذكر من

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ١٠٥-١٠٠).

القطب الكامل السيد شاه نور الله الحسينيّ، النقشبنديّ، وتسلك على يديه، وحصَّل النسبة، ولما توفي، جُعل المترجَم خليفَةً من بعده.

لقيته في بلده سنة (١١٦١)، فسمعت عليه «الصحيح» أكثره بقراءتي، وحضرت دروسه الفقهية والأصولية، وتلقنت منه الذكر على طريق السادة، وأجازني.

٢٢٤ ـ خيرُ الدِّينِ بنُ يوسفَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عبدِ القادرِ، الحسينيُّ، الحلبيُّ الأصل، المدنيُّ.

ولد بـ «المدينة»، وبها نشأ، وبيتهم بيت السيادة والمجد.

ورد علينا مصر في رجب سنة (١١٨٠)، واجتمعت به حينئذ، واستفدت منه أنساب بعض عشيرته، وعاد إلى المدينة، ثم وردها ثانياً في سنة (١١٩١)، فحضر عليَّ بعض دروس «الصحيح» بـ«جامع شيخو»، وجاء إلى منزلي لتجديد عهد المودة.

وتوجه إلى الروم، فوافاه الحِمام هناك في سنة (١١٩٢)، ـرحمه الله تعالى ـ.

#### حرف الدال

٢٢٥ ـ داود بن سليمان ، البهتيمي .

الشيخ، الصالح، المجذوب، من مريدي شيخنا العفيفيّ.

وردت عليه في بلده زائراً في آخر ذي الحجة سنة (١١٨٩)(١)، فأكرم نُزُلنا، وبلونا منه حسن الشمائل، وله حسنُ توجه إلى الله تعالى، وهو ممن يزور الإمام الشافعيَّ في كل يوم جمعة، ويرجع إلى بلده، مع بُعد المسافة.

٢٢٦ ـ داودُ بنُ سليمانَ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عمرَ بنِ عامرِ بنِ خضرِ، الشرنوبيُّ، البرهانيُّ، المالكيُّ، الخربتاويُُّ (٢).

ولد سنة (١٠٨٠)، وحضر على كبار أهل العصر؛ كالشيخ سيدي محمد الزرقاني، والخرشي، وطبقتهما، وعاش حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، اجتمعت به وأجازني، وكان شيخاً معمَّراً، مُسنِداً، له عناية بالحديث.

توفي في جمادي الثانية سنة (١١٧٠).

<sup>(</sup>١) كذا في أصل المصنف، وفي «ب»: (١١٩٩».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (عجائب الآثار) للجبرتي (١/ ٢٩٨).

٧٢٧ ـ دخيلُ الله بنُ مُحسنِ بنِ يوسفَ بنِ محسنِ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عليِّ، الحسينيُّ، المنيفيُّ.

أحد الأشراف، ورد علينا في سنة (١١٩٢)، وسمع بحضرتي فيما قُرىء أشياء، وجددت له نسبه؛ حيث إن جدَّه الأعلى أحمدُ بنُ علي وردَ من اليمن، وقطن «الينبع»، فأخذ النسب.

وسافر إلى المغرب، فأكرمه السلطان مولاي محمد، وصرفه مجبوراً، وورد علينا بعد ذلك، ثم توجه إلى بلده ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٢٢٨ ـ دخيلُ الله بنُ محمدِ بنِ مغامسِ بنِ أبي نميً، الحسنيُّ، الشريفُ.

قدم مصر مع والده صحبة أمير الحج حسن بيك المقتول ظلماً، وكان إنساناً حسناً، اجتمعت به، وكان أكبرَ أولادِ أبيه، وأكثرَهم عقلاً وتودُّداً وديانةً.

توفي بـ «مصر» سنة (۱۱۷۰).

٢٢٩ ـ درويشُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ السلام البوتيجيُّ، الحنفيُّ (١) ، نزيلُ مصرَ (٢) .

صاحبنا، الفقيه، الصالح، المشارك، حضر دروس كلِّ من مشايخنا السيدِ محمد أبي السعود، والشيخ سليمانَ المنصوريِّ، ومحمد الدلجيِّ، وقاسم الحنفيِّ، وغيرِهم، وتميز في معرفة فروع

<sup>(</sup>۱) سقطت من «ب».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٨٤).

الفقه، وأفتى ودرس، اجتمعت به كثيراً، وبيني وبينه صداقة، وكان يذاكرني في العلوم، وقد أفادني ببعض تراجم أهل بلده، وسمعت منه بيتين أنشدهما لي، وهما للشيخ محمد بن بدر الدين سبط الشَّرَنْبَابُلِيِّ، وسيذكران في ترجمته فيما بعد، وكان إنساناً حسناً.

توفي سنة (١١٩٨).



+

#### حرف الراء

٢٣٠ - رُضَيويُّ بنُ أحمدَ بنِ رُضيوي، قاضي «فِرْشَوْط». الشيخُ، العالمُ، الصالحُ، الأديبُ، الفصيحُ.

وردت عليه ببلده في سنة (١١٨٢)، وأضافني إلى منزله، وذاكرته في مسائل علميَّة، واستفدت منه، وهو فصيح مفوَّه، وله ميل تام إلى الأدب، وكان يتولى القضاء بـ «فرشوط»، وبينه وبين شيخنا الشيخ علي الصعيدي ودُّ وارتباط، وكان المرحومُ شيخُ العرب همامٌ يُقبلُ عليه ويحترمه، وقد كاتبنى من بلده بلذيذ خطابه مراراً.

فلما تغيرت الأحوال بـ«الصعيد»، وانخرم نظامها، أتى المترجَم بأهله وعيالِه، وسكن بـ«مصر».

ومما كتبه إلى في عنوان كتاب:

سَيِّدٌ في مبتداه منتهاه في سَناه فأولُو الأبصار تاهُوا في سَناه كُلُّ مَنْ يُولِج حِماه اللَّذ حَمَاه طابَ وقتِي في دناه وُدُّنَا هو فَازَ مَنْ يسعَى وَرَاهُ كَيْ يَرَاهُ

صارَ قلبي مبتلاهُ مُـذْ تلاهُ و ذُوو الألبَابِ باهُـوا في ثَنَاهُ يتعَالَى في علاء قدْ عَلاهُ يتعَالَى في علاء قدْ عَلاهُ مخجلٌ أهلَ النَّهى هُو باجتياهُ وَبِنَيْـلِ الـوَصْـلِ يغـدُو مجتبَاهُ

[من الرمل]

دونكمْ فالحبرُ أضحى مصطفَاهُ علَّـه يعطِـي رضَـاه مُـرْتَضَـاهُ

أهلُ وُدِّي إِنْ تَبَاهُوا في نَدَاهُ اللهُ وَدِّي إِنْ تَبَاهُوا في نَدَاهُ اللهُ ا

ثم ساق من النثر ما يُخجل المنثور، ويزينُ صفحاتِ السطور.

a 62 14 10

the southern the production of the printing of

### حرف الزاي

٢٣١ ـ زينُ الدِّينِ بنُ أحمدَ بنِ زينِ الدِّينِ بنِ محمدٍ، العنانيُّ، العمريُّ.

شيخ السجادة العمرية بـ «مصر»، وهو أكبر إخوته الثلاثة، كان شيخاً صالحاً، وقوراً، مهاباً، مسموع الكلمة، اجتمعت به كثيراً. مات سنة (١١٧٨).

٢٣٢ ـ زينُ الدِّينِ بنُ عبدِ الوهَّابِ بنِ نورِ الدِّين بنِ بايزيدَ الأصغرِ ابنِ بايزيدَ الأصغرِ ابنِ بايزيدَ الأكبرِ بنِ نور الدين بنِ القطبِ شهابٍ أحمدَ بنِ داودَ، الشربينيُّ، الشافعيُّ.

الشيخ الصالح، رئيس بلده، وشيخ الفقراء بمقام جدّه.

رأيته بمصر مراراً، وببلده، وكان رئيساً محتشماً، ذا هيبة، مسموع الكلمة، وهو والد أصحابنا: عبد الوهاب، ومحمد، وعلى.

مات سنة (۱۱۸۳)<sup>(۱)</sup>.

٢٣٣ ـ زيدُ بنُ عليِّ، الْحَوَتيُّ، اليمنيُّ.

الشيخ، الصالح، نزيل مصر، رأيته بها مراراً، وكان شديد الاعتناء

<sup>(</sup>۱) فی «ب»: «۱۱۹۳».

بعلم الفلك، مع مشاركة في الفقه وغيره، وكان صالحاً. مات في سنة (١١٧٣).

## ٢٣٤ ـ زيدٌ الحسنيُّ، الجحَّافُ.

الفقية، العالمُ بفقه الزيدية، وهو من أكبر علمائهم بمدينة «زَبيد»، وصاحب الجاه والشهرة، والفضيلة التامة، والفصاحة، والمذاكرة.

اجتمعت به كثيراً، وسمعت من مباحثه مع مشايخنا.

وكان شيخنا المرحوم سيدي عبد الخالق يعترف بفضله، وينوّه بشأنه.

وبيت الجحاف أكبر بيت في اليمن، خرج منه أئمَّة في كلِّ فن.

٢٣٥ ـ زينُ العابدينَ بنُ أحمدَ الأماسيُّ.

شيخ فاضل، ورد علينا في سنة (١٢٠٠)، فسمع منِّي الأوليَّة في يوم الأحد سادس رمضان، وكتبت له الإجازة.

٢٣٦ ـ زينُ العابدينَ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ أحمدَ بنِ بركاتِ بنِ أحمدَ بنِ بركاتِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ مختارٍ، الحسينيُّ، المكيُّ، الشهير بـ «الحطاب».

الشريف، الفاضل، المستعد.

رأيته بـ «مكة» سنة (١١٦٢)، فأحبَّني وأحببته، وهو من بيت الرياسة والعلم، وله سلِيقةٌ تامَّة، ومحفوظة حسنة.

ورد علينا مصر سنة (١١٨٥)، فاجتمعت به، ثمَّ توجَّه إلى الحرمين، ثمَّ عاد إلى مصر، ومكث مدَّة في احترام واحتفال من أمرائها له، ثمَّ توجَّه إلى الحرمين، ثمَّ عاد.

وله بيتان كُتبا على قبر شيخنا السيد العيدروس، وهما: [من الخفيف] ذَا مَقَـامٌ مَـنُ أُمَّـهُ فـي مُهِـمٍّ فـازَ منهُ بنيـلِ فضـلِ وأَمْـنِ (١) عنه جهدي مذ رمت أرخ (فـقُلْ حَلَّ عبدُ الرحمنِ جَنَّاتِ عَدْنِ)

ولمّا تأخرت في السلام عليه في إحدى قدماته، كتب إليَّ يعاتبني بما نصُّه: [من مجزوء الخفيف]

وسقَدى السَّفح والفضَا كان وقتِي بهم رضَا وزماناً لنا مضَى لم يكن قطُّ مُعْرِضًا طرحوا العهد بالغضا حيثُ لم أدرِ مُقْتَضَى إنَّما هكذا القَضَا إنَّ ذا غير مُ مرتضَى «بارقُ العذرِ مُذْ أَضَا ذَكَّرَ القلبَ أسرةً فَكَرَ القلبَ أسرةً حَيِّها من معاهبٍ حَيِّها من معاهبٍ حيث خِلِّي مواصلِي حيث خِلِّي مواصلِي الله خُلَّيةً يسا رعي الله خُلَّيةً وأضاعُ وأضاعُ وا محبَّسي للم أكن خُنْتُ عهدَهُمْ ليسَاوُا محبَّسي كييف ينسَوْا محبَّسي

ثمَّ أتبعه بنثر ما نصَّه:

«أحيا الله معاهد الصفا، وحيًّا بالتحيَّة أهلَ الودِّ والوفا، ومحا آية الصَّدِّ والجفا، وقرَّب ساعاتِ الاجتماع، وأبعد أيام الهجر والانقطاع، وأحقَّ كلّ ودِّ بحقه، وأظهرَ ما يكنُّ في القلب من آيات صدقه، فلا غرو إن كان محمدٌ وزين، ولا عجبَ في طلوع الفرقديْنِ، إن كان الفرق دين، وباعتبار صفاء القلوب، قد يكون لقاء المحبوب، والوفاء من أهله في محله أليّق، وارتكاب المخاطر لاجتلاب الخواطرِ

<sup>(</sup>١) لايفوز إلا من يلوذ بربه ، لا بقبور البشر المحتاجين إلى عفو ربهم!

ولمحاتِ النواظر لوْ شقَّ، كما قيل:

وإذا تقلَّبتِ القلوبُ فإنها بهواكَ بين روادفٍ وطِبَاقٍ

[من الكامل]

وفي الجملة إن الجواد والحسام بالاعتداد، والعذر يُقْبل، وتصديق الصديق أجمل، وفيما ذكر كفاية، واعتناء أولي الأفهام بالكناية، ومزيد السلام، منّي سليم ما تغنّى الحَمَام جنح الظلام.

فبادرت حينئذ بإسعاف مراده، وواصلته على ما كان عليه من سابق ودادِه، بعد أن كتبت إليه في الجواب بهذا الخطاب: [من مجزوء الخفيف]

زين أني مواصل لله في العتب والرِّضًا لے اکن عنے مائے لاً لا ولا كنـــتُ معـــرضَــــا مر قسي حاجر الأضا ذاكر عهدكك الدنى أُنْسُهُ قد سقى الغضا وزمانا قطعته وغراماً أَمَضَّنسي ذكرُهُ القلبَ أمرضًا قَطُّ لو ضاق بي الفضا لم أخن في مودّتي عن أولى الفضل أغمَضًا وبنو الوقت طرْفُهُم أو مشوقاً مغضضًا فاز من کان معلماً هاضه الدهر منغضا غير أنى ابن عربة أومض البرقُ أوْ مَضَكِي لست أدرى بما جَرى حِكَـــمُ أُبِـرزَتْ لنَـا فأنا ذاك مرتضي وإذا مــــا اختبــــرتنـــــى فأعاد الجواب بما نصُّه: [من مجزوء الخفيف]

«جـــدَّد الله مـــا مضـــى ومحــا الهجـرَ بــالــرضَــا وأعـــادَ الــــذي لنـــا مـربـع ســاكنــي الغضــا

كُلُلُّ همِّنِ تقرَّضَا جبر ما كان أجهضا وحسودي بما ارتضي هــو لاَ شــكَّ مُــرْتَضَـــى زالَ ما كان أمررَضَا نخبة السيد الرّضا عادَ ما كان لى مَضَى قد ملا سائر الفضا حــّـــه اللهُ أفـــرَضَـــا لا تكــنْ قــطُّ معــرضَـــا حيــث للــوصــل مقتضّـــى وزمــــــانٍ بكــــــم أضَــــــــا عنهم الطرف ما غضًا والثنيـــاتِ والأَضَـــا فعسى يُسْعِف القضا

يا أُخِلاً بوَصْلِكم وصفا صفو مسربي فليقــولـوا عـواذلــي إن مــــا قــــد رضيتُمُــــو وبمـــــدحــــي محمَّـــــداً الشريف الرضيُّ من الهمامُ الندي به مفردُ العصرِ نــورُه عالم بل وعامل " يا عزيزي وعمدتي بعهود لنا مضت يـــا رعـــى الله أســرةً وسقی سفے سامے أرتجي جمع شملنا

ثمَّ أتبعه بنثر فقال:

«ما لوائح الأنجم وضوء الأقمار، وما مسجُوع ذاتِ الطَّوْقِ ونغماتِ صدوحِ الأطيار، وما نفحاتُ نوافج المسك الأذفر، وما نسماتُ نوافح عَرْف العودِ والعنْبرِ، وما تَبَخْتُرُ الخَوْد في مجلس المدام، واجتلاؤها بمعانيها لعائنيها إذا هطَلَ الغَمَام، بأسنَى وأبهَى من خطاب وسيم، وكتاب ألقي إليّ وهو كريمٌ من كريم، فكان مني الخاطر، وغايةُ ما كنتُ له مناظر، لفظه الدرُّ في السموط، ومعناه

سلسل سَلْسبيل، فإذا المدرجات كانت فلوكا، فهو فيها وبينها إكليل.

وأقسم بربّ الكتاب، وحسنِ اللفظِ وغريبِ الخطاب، وصحةِ مبانيهِ، وبديع إبداعِ معانيهِ، أنْ لوْ رآه «الفاضلُ» لشهد أنْ ليس لهُ مُمَاثل، أو شاهده «ابن حِجّة»، لألزم نفسه الحُجّة، ولو عاينه «أبو الحسين»، لأذعن أنه ربّ الأدب بلا مَيْن، فيا له من غريب لفظِ حسن، وعجيب نظم ما عساه عندَه بحسن، كيف لا وهو إنشاءُ ربّ الفصاحةِ، وإمامِ أهل اللطف والرجاحة، شفى أمْرَاضي، وأذكرني المواضي، وأيقنتهُ بالعجزِ عن التغاضِي، فما أحسنهُ وما أغرب، وما أتقنه وما أعرب، وما أتقنه

نظماً به ِ دُرَرُ الإبداعِ يُنظَمُ في سِلْكِ الدَّرَارِي ونثراً يَنثُرُ الشُّهُبَا للَّمَا تأملُتُ وصلِي منه صرَّحَ لي ما بعدَ ثانِي ربيع خلتَه رجَبَا

يحيّر الألباب، ويقلّب لبّ اللّباب، ويقف عنده اللبيب، ويخرس لإنشاده العندليب، وينعقد لعقوده فكر الكامل الأديب، وها أنا مقرّ بعجزي عن إدراك فهمه، وتحيّر ذهني في جِيدِ منقوشِه ورسمِه، فالله يبقي على المعالي مهجة صاحب المنن، وعلى التعالي بهجة نظمه الجيّدِ الحسن، وعلى ربه السلامُ من السلام، وجزيل التحية والإكرام، وأفضل الصلاة والسلام، في البدء والختام، على أفضل الخلق وآله وصحبه الكرام، ما فاح عَرْفُ النّدِ والخُزام». انتهى.

وهو الآن في وقت الكتابة في مكة الغراء، يرفل في حلل الصحة والبقاء، \_ بارك الله تعالى فيه \_.

000

#### حرف السين

٢٣٧ ـ سالم بنُ أحمدَ النفراويُّ، المالكيُّ، الأزهريُّ، الضريرُ (١). شيخنا الإمام، الفقيه، المفتي، وكان مشهوراً بمعرفة المذهب.

حضرت دروسه الفقهية بالجامع الأزهر، وكانت حلقة درسه أعظمَ الحِلَق، وعليه مهابة وجلالةٌ، روى عن بلديّه الشيخ أحمد النفراويّ، وسيدي محمد الزرقانيّ، وطبقتِهما.

توفي يوم الخميس ٢٦ صفر سنة (١١٦٨).

٢٣٨ \_ سالمُ الغرنوقُ، الشافعيُّ، الحضرميُّ، نزيل مكة.

إمام فاضل.

حضرت دروسه الفقهية بـ «مكة» في سنة (١١٦٤)، وأخبرنا أنه يروي عن الشيخ أحمد بن عبد الله باعنتر.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف، (ص: ٢٤٩-٢٥٠)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٢٨٠-٢٨١)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٩٧٨)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ٧٤٩).

٢٣٩ ـ سالمُ بنُ أحمدَ بنِ رمضانَ بنِ مسعودٍ، الطرابلسيُّ، المغربيُّ، الأزهريُّ.

صاحبنا، الفاضل، المستعد.

سمع منِّي الأولية، والشعر في غاية جمادي الأولى سنة (١١٩٢).

٠٤٠ ـ سالمُ بنُ راشدِ البلغريُّ، الطرابلسيُّ، المغربيُّ، الأزهريُّ. صاحبنا، المفنن، الدرَّاكة، الذكي، الماهر.

اجتمعت به في سنة (١١٧٢)، فذاكرت معه في الفنون، فوجدت له يداً طُولَى في المعارف. وكان عمّه صاحبنا سيدي علي البلغري؛ من كبار الصالحين، لمّا توفي توجّه المترجَم إلى بلده فأتى بعياله، وتديّر مصرَ، وسافر معنا مرة إلى زيارة «السيدِ»، فبلَوْتُ منه أخلاقاً حسنة، وكانت بينه وبين صاحبنا المرحوم عبد القادر المدني محاورات ومخاطبات، وكان يَنْقُدُ الشعرَ جيداً، ويتكلم بإنصاف ومعرفة.

وتوجّه إلى القدس، فاجتمع به على أشياخ، ثمّ عاد إلى مصر، وسمع منّي في شوال سنة (١١٩٥) الأولية مع جماعة، وطالع في شرحي على «القاموس»، ونبّه على مواضع منه، وعلى شرحي على «الإحياء»، واستحسنه جداً، وكتب على مسألة: ليس في الإمكان، في كتاب «التوكل» تنبيهات حسنة، وحضر أحياناً في دروسي الحديثية.

وله سلِيقة في الشعر مليحة، وهو ممَّن يودّنا ويتردد إلينا ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٢٤١ ـ سالمُ بنُ عبدِ ربِّهِ البحيريُّ.

سمع عليّ الأولية، و«المنتقى من المئتين للصابوني» للزين

العراقي، مع ولديه: صالح، وعبيد، في بستان المعدية بـ «الأزبكية» في سنة (١١٩٠).

٢٤٢ ـ سعدُ بنُ عبدِ اللهِ الحبشيُّ ، مولى أبي الغيثِ الزبيديِّ . شابُّ صالح .

سمع معي الأولية عن شيخنا السيد مشهور الأهدل، ببيت الفقيه في سنة (١١٦٤)، وحضر على مشايخنا مشاركاً لنا، وانفرد في علم الإعراب، فأتقنه ومهر فيه، وله فهم جيد، وذهن رائق.

٢٤٣ ـ سعدُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ كريمِ الدينِ ابنِ عليٍّ، خادمِ المقام الأحمديِّ.

الشيخ، الصالح، المعمر.

يقال: أصلهم من الدَّهناء، ونسبهم يرجع إلى السيد إبراهيم المذكور في سياق نسب السيد أحمد البدوي \_ قُدس سرُّه \_ كما ذكره الشيخ محمد بن محمد الشُّحَيْمي الأحمديُّ \_ المدفون بـ «سرسنا» \_ في منظومة له، والله تعالى أعلم بذلك. تلقى الخدامة عن عمِّه الشهاب أحمد بن على.

لقيته في منزله بـ «طنتدا» في سنة (١١٦٧)، وهو أول قدومي للزيارة، فرحَّب وبشَّ وأكرم، وأخرج لي نسبَ القطب السيد ـ قُدّس سرُّه ـ في دَرْج طويلِ، فتبركت به، واستفدت منه بعض الأنساب ولم أزل.

كنت أجتمع به أيام الزيارات في كلِّ سنة مرَّة أو مرَّتين وأكثر.

وكان شكلاً حسناً، ذا شيبة منوّرة، وتؤدة وسكون، من خيار الناس بشاشة وتودّداً مع الزائرين، وحصَّل أموالاً وجاهاً، واقتنى دُوراً وعقاراتٍ.

ومات سنة (١١٨٣)، وخلف أموالاً هائلةً، اعتورتها أيادي الظلمة، وتقاسم الخدمة بنُوه الثلاثة: علي، وأحمد، وسعد، ولم يخلف بعدَه مثله.

٢٤٤ ـ سعدُ بنُ حسنِ بنِ عبدِ اللطيفِ بنِ مصطفى بنِ عبدِ المنعمِ ، الموِّيُّ .

شيخ صالح، لقيته ببلده،

توفي في سنة (١١٨٦)، وأضافنا إلى بيته، وهو والد صاحبنا أحمد المتقدم بذكره.

٢٤٥ \_سعدٌ العباسيُّ.

ويُعرف بالأنصاري، والدعثمان ومحمد.

الشيخ، الصالح، من ذريّة الخلفاء.

رأيته كثيراً، وكان قد أسنَّ جداً.

توفي في ذي الحجة سنة (١١٨٥).

٢٤٦ ـ سعدبنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ، الشنوانيُّ (١)(٢).

صاحبنا، الشيخ، الصالح.

حصَّل في مبادئه شيئاً من العلوم، ومال إلى فنِّ الأدب، فَمَهَر فيه، وتَنزَّل قاضِياً في محكمة باب الشعرية، بمصر، وكان يحبني، وبيني وبينه مخاطبات ومحاورات، وشعره حسن مقبول، وجَدَّدْتُ له نَسَبَهُ إلى الشيخ شهاب الدين العراقي دفين «شنوان».

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٦٧).

وله قصائد طنَّانة في مدح الأولياء، أحسن فيها. توفي يوم السبت خامس جمادي الثانية، سنة (١١٨٨).

٢٤٧ \_سعد بنُ عثمان.

أحدُ شيوخ المناصرة.

رجل خيِّر، ديّن.

وردت عليه بلده «دير الشيخ» بـ «اليمن» سنة (١١٦٦)، فأكرمنا، وبتُ عنده ليلة، فذاكرنا بالفوائد، وأحسن قِرانا، جزاه الله تعالى خيراً.

٢٤٨ ـ سعوديُّ بنُ خياري بنِ عمارِ بنِ عبدِ الحفيظِ، الزبيريُّ، الشافعيُّ، السناريُّ.

فاضل مستعد، ورد علينا من مدينة «سنار» في سنة (١١٩٠)، فسمع عليّ الأولية، وحديث: «إنما الأعمال»، واشتغل بالحضور على علماء الوقت، وقد كتبت له الإجازة الغراء، وتوجّه إلى بلاده، وكان هو الحامل لأهل «سنار» في استدعاء الإجازة منّي، فأرسلوا رجلاً من خواص طلبتهم يُقال له أحمد بن عيسى، السالف<sup>(۱)</sup> ذكره، وقد لازمني المترجَم مدّة إقامته في دروس «الصحيح» في منزلي، حتى توجّه إلى بلده، وأرسل إليّ كتاباً يتضمّن ذكر أحواله، ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٢٤٩ ـ سعيد بنُ محمدٍ، العينيناويُّ، الشاميُّ. شاب فاضل.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «السابق».

ورد علينا في سنة (١١٩٥)، فسمع منّي مجلساً من «صحيح مسلم» من باب: النهي عن الكلام في الصلاة، إلى باب: صفة الجلوس فيها، في يوم السبت ١٦ رمضان، بقراءة يوسف بن أحمد الدمشقي، وكتبت له الإجازة.

٠ ٢٥ \_ سعيد بن محمدٍ، الكبوديُّ، الشافعيُّ، الزبيديُّ.

شيخنا، الإمام، الفقيه، الصالح.

أخذ عن السيد يحيى بن عمر الأهدل، والسيد أحمد المقبول، والفقيه أحمد السانَّة، وغيرهم، وتولى إفتاء المذهب.

اجتمعت به مرات، وأحبَّني.

٢٥١ ـ سليمانُ بنُ داودَ بنِ سليمانَ بنِ أحمدَ، الخربتاويُّ (١).

صاحبنا، الشيخ، الصالح، من أهل المروءة والدين.

اجتمعت به كثيراً، وأحبَّني.

توفي في ٢٨ محرم سنة (١١٨٨) في عَشْر السبعين.

٢٥٢ \_سليمانُ بنُ عمر، البجليُّ.

الشيخ، الصالح، الخير، من ولد القطب محمد بن حسين البجليّ، أحد أولياء اليمن.

وردتُ عليه بلده «عواجه» في سنة (١١٦٦)، فأكرمنا، وهم أشهر بيت في اليمن بالولاية والصلاح وإكرام الضيف، وقد أحبني، ودعا لي بخير.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٧١).

٢٥٣ \_ سليمانُ بنُ حسنٍ ، البُسْنَوِيُّ ، السرائيُّ . شيخٌ فاضلٌ .

ورد علينا في سنة (١٢٠٠)، فسمع منِّي الأولية في ثامن رمضان، وكتبت له الإجازة.

٢٥٤ \_ سليمان بنُ عبد الله الخربوطيُّ ، الشهير بقَائِمَّقَامْ زَادَه .

صاحبنا، الفقيه، الفاضل، لقيته بـ «المحمودية» بـ «مصر» سنة (١١٦٧)، فتلقيت عنه بعض العلوم الغريبة من الحساب، والأوفاق، وكان بي برّاً، مشفقاً عليّ، توجّه إلى بلده، فكان يراسلني بكتبه، وبلغني أنّه صار شيخ العلماء هناك.

٢٥٥ \_ سليمانُ بنُ مصطفى بنِ عمرَ بنِ الوليِّ العارفِ الشيخِ محمدِ المنيِّر، الحنفيُّ، المنصوريُّ، الأزهريُُّ (١).

شيخُنا، الإمام، الفقية، محيى مذهب النعمان.

ولد سنة (١٠٨٧) بـ «النقيطة» إحدى قرى المنصورة، وقدم الجامع الأزهر، فأخذ عن شيوخ المذهب: شاهين الأرمناويّ، وعبد الحي بن عبد الحق الشَّرَنْبُلاليّ، وأبي الحسن علي بن محمد العقديّ، وعمر الزهريّ، وعثمان النحريريّ، وفائد الأبياري شارح «الكنز»، فأتقن عليهم الأصول، ومهر في الفروع، ودارت عليه مشيخة الحنفية بالجامع، ورغب الناس إلى فتاويه؛ لتحريره وضبطه فيها.

حضرت دروسه الفقهية، وكانت حلقة درسه أعظم الحِلَق،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:٢٥٧-٢٦٢)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٢٨١)، «الأعلام» للزركلي (٣/ ١٨٥). (٣/ ١٣٥).

وسمعت من تقاريره، ولاحظتني أنظاره السعيدة، وترددت إليه في منزله كثيراً، وأحبّني، وشملتني إجازته العلية.

ولا زال يدرِّس ويفيد حتى توفي في صبيحة نهار الاثنين سادس صفر سنة (١١٦٩) ـ رحمه الله تعالى ـ، وقد أرّخه الشيخ عبد الله الأدكاوي بقوله:

لمَّا قضَى مفتِي البريَّةِ نحبَهُ أعني سليمانَ البهيَّ النُّورِ نامنه اللهُ الفردوسُ يا منصورِي) ناداهُ رضوانُ الجِنانِ مؤرِّخاً (سارعْ لكَ الفردوسُ يا منصورِي)

٢٥٦ - سليمانُ بنُ أبي بكرِ بنِ سليمانَ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدٍ الهجّامِ، ابنِ السيدِ الأكملِ الفقيهِ عمرَ بنِ أبي القاسمِ خزانِ الأسرارِ بنِ أبي بكر بنِ أبي القاسم بنِ عمرَ بنِ القطبِ الكبيرِ أبي الأشبالِ عليّ بنِ أبي بكر بنِ أبي العسينيُّ، الأهدليُّ، الشافعيُّ، الصوفيُُّ (۱).

المعروف بـ «صاحب القُطَيْع»، وهي قرية باليمن، وأصلهم من المراوعة، وأول من قدم منهم بالقرية المذكورة جدُّه خزان الأسرار.

ارتحلتُ إليه في بلده، فسمعت منه أوائل الكتب الستة، وحضرت عليه دروساً من «التبيان» للنووي، بقراءة ولده الشهاب أحمد، وذلك في سنة (١١٦٦)، وألبسني طاقية رأسِه، ولقّنني الذكر على طريقة السادة القادريَّة، وقد أجازني في جميع ما يجوز له روايتُهُ، والإجازة بخط ولدِه محفوظةٌ عندي، وهو يروي الكثير عن شيخ السادة بـ «زبيد» السيد يحيى بن عمر الأهدليِّ، سمع منه، ولبس من يده، وعليه جُلُّ اعتماده.

وكان المترجم صاحب كرامات، مُهَاباً عند الأمراء، مسموع

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٧٣-٧٧).

الكلمة عند مشايخ العرب، نافذ الشفاعات، وزاويته محترمة، ما سطا أحد عليها إلا ورأى ما يضرُّه ويسُوءُه.

٢٥٧ - سليمانُ بنُ طه بنِ أبي العباسِ، الحريثيُّ، الشافعيُّ، المقرىءُ، الشهير بالإكراشيِّ (١).

صاحبنا الفاضل، الفقيه، الدرّاكة.

ولد بـ «الإكراش»، وهي قرية شرقي مصر، وحفظ القرآن، وقدم الجامع الأزهر، وجوَّد على الشيخ مصطفى العزيزي خادم النعال بمشهد السيدة سكينة، وأعاده بالعشر على صاحبنا الشيخ عبد الرحمن الأجهوري، المقرىء، وأجازه في محفل عظيم بمسجد الماس، وحضر دروس فضلاء وقتِه، ومهر في فقه المذهب، ودرَّس في «جامع الماس» وغيره، وسمع مني المسلسل بالأولية بشرطه و «المسلسل بالعيد» وبالمحبة، وبالقسم، وبقراءة الفاتحة في نفس، وبالإلباس والتحكيم، وسمع عليَّ «الصحيح» بجامع شيخو، وكان هو المعيد في بعض الدروس، و «مسلم» بطرفيه مناوبة مع جماعة، وكتب «الأمالي بعض الدروس، و «مسلم» بطرفيه مناوبة مع جماعة، وكتب «الأمالي عاشيخونية»، و لا زمني في سماع الأجزاء كـ «أربعين البلدانية» للحافظ أبي طاهر السلفي، و «جزء النيل»، و «جزء يوم عرفة»، و «جزء يوم عاشوراء»، وغير ذلك مما هو مثبت عنده، وربما كتب عندي «الطباق والأسماء».

ولمّا مات شيخه العزيزيُّ، تنزل في مشيخة القراء بمقام السيدة

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ۲۰۰) «هدية العارفين» (۱/ ۲۱۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ٤٠٨)، «الأعلام» للزركلي (۳/ ۱۲۷)، «معجم المؤلفين» لكحالة(۱/ ۷۹۱).

نفيسة \_ رضي الله تعالى عنها \_، وله جمعيات من رسائل مختصرة في علوم شتّى.

وكان إنساناً حسناً ممن يحبنا ويصادقنا، توفي سنة (١١٩٩).

٢٥٨ ـ سليمانُ بنُ محمدِ بنِ عمرَ البُجَيْرَمِيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُُّ (١).

الإمام، المحدّث.

ولد سنة (١١٣١)، حضر على شيخنا محمد العشماوي في «الصحيحين»، و «أبي داود»، و «الترمني»، و «الشفاء»، و «المواهب»، وفي «شرح المنهج» لزكريا، وفي «شرح المنهاج» لكل من الرملي، وابن حجر، وحضر على شيخنا الحفني في «شرح المنهج»، وأجازه الملّويُّ، والجوهريُّ، والمدابِغيُّ، وعمُّه موسى البجيرميُّ، وأحمد الديربيُّ، وغيرهم.

وهو إنسان حسن، حميد الأخلاق، منجمع عن الناس، مقبل على شأنه، وقد انتفع به ناس كثيرون.

لقيته بالجامع الأزهر، وأحببته في الله ورسولِه ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۱٤۱ـ۱٤٥)، «حلية البشر» للبيطار (۲/۹۶٤)، «هدية العارفين» (۱/۲۱۳)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/۲۲۸)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/۸۲۸)، «الأعلام» للزركلي (۱/۳۲۳)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۷۹۷)، وفيها وفاته سنة للزركلي (۱۲۲۱هـ).

٢٥٩ ـ سليمانُ بنُ يحيى بنِ عمرَ بنِ عبدِ القادر بنِ أبي بكرِ بنِ عبدِ القادرِ بنِ أبي بكرِ بنِ عبدِ القادرِ بنِ عمرَ بنِ أبي بكرِ بنِ المقبولِ، الحسينيُّ، الأهدليُّ، الشافعيُّ، الزَّبيديُُّ (١).

شيخنا الإمام، الفقيه، المحدث، نفيس الدين.

ولد سنة (١١٣٦)، وحضر دروس ابن خال أبيه السيد العلامة أحمد بن محمد بن المقبول الشافعي، ومشايخنا سيد عبد الخالق، ومحمد بن علاء الدين المزجَاجِيَّيْنِ، واعتنى به والده، فاستدعى له الإجازة من «تريم» من السيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه.

وحج في سنة (١١٦٧)، فدخل مكة من «يلملم»، وأحرم بالعمرة من السعدية، وبلغ مكة في ١٧ شعبان، وصام رمضان هناك، وفي اثني عشر شوال توجه إلى المدينة المنورة، فزار جده ﷺ، ورجع إلى مكة معتمراً، وحج، ولقي شيخنا أحمد بن عبد الرحمن الأشبولي، فسمع منه الأولية، و «أوائل الستة»، و «أوائل المسانيد الثلاثة»، و «الموطأ»، و «مسند محمد بن حسن»، و «الطبراني»، و «ابن السني»، و «الحارقطني»، و «ابن حبان»، و «البيهقي»، و «ابن خزيمة»، و «الحاكم»، و دروساً من «المواهب»، وتلقن منه الطريقة الخلوتية،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ۲۹-۲۰)، «النفس اليماني» لعبد الرحمن الأهدل (ص: ۳۰) وما بعدها، و(ص: ۷۸) وما بعدها، «البدر الطالع» للشوكاني (۱/ ۱۸۲-۱۸۷)، «هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل الأكوع (٤/ ۲۰۱۰-۲۰۱۱)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۱۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (٢/ ۲۷۲)، «نيل الوطر» (۱۵۲)، «نشر العرف» (۱/ ۲۷۲) لزبارة، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ۱۱۲۸-۱۱۲۹)، «الأعلام» للزركلي (٣/ ۱۳۸)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١/ ۷۹۵).

وصاحبنا الشيخ أبو الحسن المغربي قرأ عليه «شرح رسالة الوضع العضدية» للقوشجي، مع «حاشية أبي البقاء»، و«شرح رسالة الاستعارات» للشيخ الملوي، و«الجغميني» في الهيئة، وسمع من شيخنا أحمد الجوهري الأولية، وحضر دروسه في «شرح الأربعين» لابن حجر، و«شرح السنوسية» لمؤلفها، وسمع من شيخنا الشيخ عطاء بن أحمد الأولية، والأسئلة التي وضعها على هذا الحديث، وهي أربعون سؤالاً، وحضره في «شرح العقائد النسفية» مع مراجعة الخيالي بـ«المدينة»، وبـ«مكة»، ودروساً في «شرح التحرير» في الفقه، وقرأ عليه «آداب البحث» لملا حنفي، مع «حاشية مير أبي الفتح».

وسمع على شيخنا أبي الحسن السندي «النسائي»، و«ابن ماجه»، وقرأ عليه «أول الأمهات»، و«المسانيد»، وعلى شيخنا السيد عمر بن أحمد «أوائل الأمهات» و«المسانيد»، وعلى شيخنا ابن الطيب بـ«مكة» الأولية عند قدومه من مصر، ثمَّ سافر إلى المدينة، ثمَّ عاد إلى مكة، وجدَّد له الإجازة العامة.

وحضر على حمدون بن محمد البناني في «الموطأ»، وسمع على صاحبنا محمد بن عبادة المالكي دروس «البخاري» مع القسطلاني، و «الموطأ» مع الزرقاني، وعلى محمد سعيد هلال سنبل دروس «المنهاج»الفقهي، و «الحكم العطائية»، وعلى شيخنا يحيى بن صالح الحباب دروس «البخاري».

واجتمع بغير هؤلاء من الأدباء والطلبة والشيوخ؛ كشيخنا السيد العيدروس، والشيخ إبراهيم الرئيس، والشيخ بدر فرج، وعلى تاج الدين القلعي، والشيخ جعفر المنوفي، وعبد الرحمن بن عبد القادر

المفتي، والشيخ حسين بن عبد الشكور، والسيد شيخ باعبود، ومحمد سعيد مسفر، والشيخ أحمد الغلام، والسيد جعفر البرزنجيُّ، وعاد إلى اليمن وقد ملأ حقائبَه معارفَ وعلوماً، وأظهر بسماءِ فضله كواكبَ ونجوماً.

حضرت عليه في دروسه الفقهية والحديثية والأصولية بـ «مسجد الشماخ»، وسمعت عليه جملة من «الصحيح»، وقرأت عليه «مسلم» إلى نصف الكتاب، وذلك في سنة (١١٦٢)، وأجاز لي، وكتب بخطه، وذكر لي أسانيده، وحضر معنا على مشايخنا: سيدي عبد الخالق، ومحمد بن علاء الدين في «الصحيح» وغيره، وتولى إفتاء الشافعية مدةً.

٢٦٠ ـ سليمان بنُ علي الأَرْزرومي، الحنفيُّ. الفاضلُ، العلامةُ.

لازم شيخه عثمان أفندي ياسنجي زاده شيخ دار الحديث بدار السلطنة، وقرأ عليه الكتب الكبار، ولازمه في المعقول، ودخل «ديار بكر»، وغيرها من البلاد، وطوف وجال، وأخذ عن الرجال، ورد علينا مصر في سنة (١١٩٤)طالب حديث، فلازمني في مجالس «الصحيح» بـ «شيخو» نحو سبعة أشهر، وكتب الأمالي والفوائد، وفي منزلي غالب ما يقرأ عليّ، وهو إمام في المعقول لا يُجَارَى، متين الفهم، سريع الإدراك، وله حبّ في علم الحديث وسماعه وإملائه، وكان ينزل في المحمودية، ورام التوجه إلى الحجاز، فكتبت له إجازة حافلة، وألفت له «رسالة في معرفة طبقات الحفاظ»، فعاجلته المنية عن إدراك مأموله.

وتوفي عصر يوم الجمعة، سابع ذي القعدة سنة (١١٩٥) - رحمه الله تعالىٰ -.

٢٦١ \_ سليمان بنُ إبراهيم الطوديُّ، المالكيُّ .

صاحبنا، الفقيه، الفاضل.

ولد بـ «الطود»، وهي قرية بالمنوفية، قدم مصر وهو صغير في كفالة عمِّه، فحفظ القرآن وبعض المتون في المذهب، وصار يحضر في بعض الدروس.

ولمَّا مات عمُّه \_ وكان خطيباً وإماماً بجامع المرحوم محرم أفندي \_، جُعل المترجَم بدلاً عنه، فتقدم مع صغر سنِّه، وخَطَبَ خطبة حسنة، واستمر على حاله.

سمع عليّ «الصحيح» بقراءته سوى فوتٍ منه، وقرأ عليّ «الجامع الصغير» بأفوات، وحضر دروس «الصحيح» بجامع شيخو، و «الشمائل» بمقام الحنفي، و «الإحياء» بمسجده الذي يصلي فيه، وسمع «الأمالي»، وغالب ما يقرأ عليّ في منزلي، ولازمني طرفي النهار، وحمل عني الكثير من المعارف والأسرار، وهو الآن على وظيفته ومحبته، ـ بارك الله تعالى فيه، ومدّ في أجله ـ.

٢٦٢ ـ سليمانُ بنُ عبد الله الروميُّ الأصل، المصريُّ، مولى المرحوم على بك الدمياطيِّ (١).

الشيخ، الفاضل، الناسك، الكاتب، الماهر، البليغ.

جوَّد الخطَّ على الشيخ حسن الضيائي، وأنجب وتميز فيه، وأُجِيز

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٢).

وكتب بخطه الفائق كثيراً من الرسائل، والأحزاب، والأوراد، وكانت له خلوة بالمدرسة السليمانية لاجتماع الأحباب.

وكان حسنَ المذاكرةِ، لطيفَ الشمائل، حلوَ المفاكهة، يودني، ويتردد إليَّ، وقد سمعت من لفظه أناشيد كثيرة.

توفي سنة (١١٧٩).

٢٦٣ ـ سليمانُ بنُ عمرَ بنِ منصورِ العجيليُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ، المعروف بالجمل (١).

ويعرف أبوه وجدُّه بشتات، ولد بـ«منية عجيل»إحدى قرى الغربية.

وورد مصر، ولازم شيخنا الحفني، فشملته بركته، وتفقَّه عليه وعلى غيره من فضلاء العصر، وحضر دروس الشيخ عطية ولازمه، وشهر بالصلاح وعفَّة النفس، واختص بشيخنا المشار إليه، ونوَّه بشأنه حتى صلَّى إماماً وخطيباً بالمسجد الملاصق بمنزله على الخليج.

ودرّس بـ«الأشرفيـة» والمشهـد الحسيني في النحو والفقه والحديث، وضبطت إملاءاته وتقريراته، وقرأ «المواهب» بـ«المشهد الحسيني»بين المغرب والعشاء، و«الشمائل»، و«مختصر الربيع» و«صحيح البخاري»، و«الجلالين»، ونحوها، وحضره أكابر العلماء، ولم يتزوج.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۸۸)، «هدية العارفين» (۱/۲۱۲) «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/۳۰۶)، «حلية البشر» للبيطار (۲/۲۹۲)، «فهرس الفهارس» للكتاني (۱/۳۰۰)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/۷۱۰)، «الأعلام» للزركلي (۳/۱۳۱)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۷۹۰).

وهو مع فقره وزهده كثير الزيارة لمقامات الأولياء، وهو الآن من الأحياء ـ بارك الله فيه ـ.

[توفي في ذي القعدة سنة (١٢٠٤)](١).

اللاذِقِية . السليمانُ بنُ يوسفَ، الصهيونيُّ، الشافعيُّ، من أهل اللاذِقية .

فاضل، مستعد.

ورد علينا في أواخر سنة (١١٩٣)، وسمع منّي الأولية مع جماعة، وتوجه إلى بلاده.

٢٦٥ \_ سلامةُ بنُ محمدٍ، الأشبوليُّ، الحنفيُّ.

صاحبنا، الفاضل، المجود، الفقيه (٢).

تفقّه على جماعة من فضلاء عصره، وتلا بالسبع على شيخ عصره السيد على البدريّ، وعلى الشيخ سيدي محمد المنير، وانضوى إليه، وسمع منه وعليه ما يقرأ من الدروس في منزله، وأجازه، وسمع مني «حديث الرحمة»، وأول «الصحيح»، وحضر بعض ما يقرأ عليّ في منزلي.

وكتب عدة مؤلفات لي: منها: «عقود الجواهر المنيفة»، ومنها: «ألفية السند»، وتوجه إلى الديار الرومية، فأكرم بها، وكاتبني منها مراراً.



<sup>(</sup>١) من الإضافات اللاحقة.

<sup>(</sup>۲) «الفقیه» زیادة من (ب».

## حرف الشين

٢٦٦ \_ شاهينُ ، بنُ عليِّ بنِ شاهينَ ، الطيبيُّ ، الشافعيُّ .

شابٌ صالح.

سمع منّي الأولية، و«ثلاثيات الدارمي»، وحضر مجالس «الصحيح» بجامع شيخو، و«الأمالي».

٢٦٧ ـ شاهينُ المجذوبُ.

لقيته بـ «المحلة الكبرى» في ٧ رمضان سنة (١١٨١) (١) وهو من أرباب الأحوال الصادقة، وكان شيخنا السيد محمد مجاهد يحترمه كثيراً، ولمّا قابلته، تبسم، وأشار لي بإشارات، وله كرامات تؤثر عنه. توفى سنة (١١٨٣).

٢٦٨ ـ شمسُ الدين بنُ محمدِ بنِ نجمِ الدينِ بنِ خيرِ الدين، الرمليُّ، الحنفيُّ.

من بيت العلم والرياسة.

لقيته في بلده في سنة (١١٦٨)، وذاكرني في فنون، وهو الآن مفتى بلده، ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «۱۱۹۱»، خطأ.

٢٦٩ ـ شمسُ الدين السجاعيُّ، الشافعي.

المقرىء، نزيل المدينة، الشيخ، الصالح.

جوّد القرآن على أبي السماح المقرىء، وحسن الخفاجيّ، أجاز صاحبنا الشيخ عبد الرحمن الأجهوري في شعبان سنة (١١٥٣) بعد أن قرأ عليه ختمة كاملة.

لقيته بـ «المدينة المنورة» في سنة (١١٦٣)، وفي سنة (١١٦٧)، وأحبني ودعا لي، وكتب معي إلى مصر إلى معارفه يوصيهم بي ـ جزاه الله تعالى عنّى خيراً ـ.

اليسرِ بنِ عبدِ الله بنِ أَن أَن شُعيبِ بنِ رضوانَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي اليسرِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي اليسرِ بنِ عبدِ القادرِ بنِ عنانَ ، العنانيُّ ، العمريُّ ، البرجقوشيُُ (۱) . الشيخُ الصالحُ .

اجتمعت به في المشهد الحسيني في أثناء سنة (١١٨٤)، واستفدت منه أنساب عشيرته الأقربين، وكان ذا عفاف ومروءة ودين، ثم عاد إلى بلده.

٢٧١ - شعيبُ بنُ إسماعيلَ بنِ عمرَ ، الإدلبيُّ ، الشافعيُّ ، الرفاعيُّ ، الرفاعيُّ ، الرفاعيُّ ، الشهير بـ«ابن الكيالي»(٢)(٣) .

إمام فاضل، محقق، من بيت العلم والرياسة.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «سلك الدرر» للمرادي (۲/۱۸۹-۱۹۱)، وفيه وفاته سنة (۲) ۱۹۱-۱۹۱)، «إيضاح (۲/۱۱۹۱)» «إعلام النبلاء» (۲/۷۱۹)، «هدية العارفين» (۱/۲۱۸)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/۲۷۱)، «الأعلام» للزركلي (۱۲۲۳)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۸۱۵).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ساقطة من «ب».

ولد ببلده «إدلب»، وحفظ القرآن وجوده على والده، وقرأ عليه في سائر الفنون، وحضر دروس أحمد بن حسين الكاملي، ويوسف الحمداني، والسيد علي البكفلوني، ومحمد بن مصطفى السفرجاوي، ومحمد بن أحمد الإسقاطي، وإبراهيم الأنطاكي، ومحمود بن محمد الأنطاكي، وأجازوه، وتلقن الطريقة عن والده، ولبس منه الخرقة الرفاعية.

ورد علينا مصر في سنة (١١٧١)، فنزل بجوار المشهد الحسيني، وحينئذ تشرفت بلقائه، وذاكرته في الفنون العلمية، وكان ذا اليد الطولى فيها، وأجازنا بخطه، وتوجه للحج، فوافاه حِمامه في الطريق \_ رحمه الله تعالى \_.

٢٧٢ - شُعيبُ بنُ عمرو، المَطِيريُّ، المغربيُّ.

الشيخُ، الصالحُ، المنسوبُ إلى خدمة الأستاذ مولاي أحمد بن محمد الصقلى.

ورد علينا مصر في سنة (١١٨٠)، فاجتمعت به، وعقدت معه عقد الأخوة، وأحبني في الله وأحببته، وسمعت منه فوائد، واستفدت منه أشياء، وكان له ذوق متين في فهم كلام القوم.

توفي بالجيزة سنة (١١٨٣)، وحمل إلى قرافة مصر، ودفن قرب السيد مصطفى البكري (افي مدفن آل البكري (أ).

۲۷۳ \_شمس الدين حمود، رئيس «برمة ) (٢).

صاحبنا الكريم، الخير، صاحب الهمة العالية، والمروءة التامة.

<sup>(</sup>١) ما بينهما عبارة غير واضحة في الأصل، وهكذا استظهرناها.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (عجائب الآثار) للجبرتي (١/ ٤٠٤ـ٥٠٥)، وعنده اسمه (حمودة).

أخذ عن شيخنا الحفنيّ، وكان كثير الاعتقاد فيه، والإكرام له ولأتباعه، وله حب في أهل الخير، واعتقاد في أهل الصلاح.

أولُ اجتماعي به بـ «طنتدا» في أيام المولد، فلما أُخبر بي أتى إليَّ زائراً مع أستاذنا المرحوم السيد محمد مجاهد الأحمديِّ، وأحبَّ أن يعزمنا إلى بلده، وكان وقت طغيان النيل، فلم أستحسن، فأرسل من يأتي بالتحف والهدايا من البلد في فطورات أنواعاً مختلفة، وخرفان مشوية، وقصاع كبار ثريد، وغنم ينوف عن الثلاثين، وعدت إلى مصر، ولم يتفق لي دخول «برمة» في حياته.

وكان يتمنَّى ذلك حتى توفي نهار الخميس (١١) رجب سنة (١١٨).

وكان إنساناً حسناً جميل الصورة، طوالاً، مهاباً، حسن الملبس والمركب.

واتفق بعد ذلك بمدة في سنة (١١٨٦) دخلت بلده وأنا جائي من «فوة» لزيارة السيد، فخرج ولده محمد ـ وفقه الله تعالى ـ، فقابل بالإكرام؛ التام مراعاة لما كان والده يفعله ـ جبره الله تعالى ـ.

٢٧٤ - شمسُ الدينِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ فتحٍ، الفرغليُّ، المحمديُّ، الشافعيُّ، السبرباويُّ (١).

صاحبنا، الأديب، الفاضل، المشارك.

نسب إلى «سبرباي» قرية بالمنوفية قرب «طنتدا»، وبها ولد،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۱۷۵)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۲/ ۱۹۶۱)، «الأعلام» للزركلي (۳/ ۱۷۲\_۱۷۷)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۸۲۰)، وفيها وفاته سنة (۱۲۱۰هـ).

ونسبه يرجع إلى القطب سيدي الفرغلي بن أحمد المحمدي، من ولد سيدنا محمد بن الحنفية صاحب «أبو تليج» من قرى الصعيد.

تفقه على علماء عصره، وأنجب في المعارف والفهوم، ومال إلى فن الميقات، نال منه ما يرومه، ونهج مسلك الأدب والتاريخ والشعر، ففاق فيه الأقران، ومدح الأعيان.

صاحبته مدة، وساجلته، فرأيته طوداً راسخاً، وبحراً زاخراً، مع دماثة الأخلاق، وطيب الأعراق، ولين العريكة، وحسن العشرة.

وربما ولِيَ نيابة القضاء ببلده زماناً، وبالجملة فلم يكن في إقليمه من أقرانه من يدانيه في أوصافه الجميلة، وكان غالب اجتماعي به في المقام الأحمدي في مواسم الموالد السنوية.

وورد علينا مصر مراراً.

وسليقته في الشعر عذبة رائقة، وكلامه بديع مقبول في سائر أنواعه من المدح والرثاء والتشبيب والغزل والحماسة والجد والهزل.

وله ديوان جمع أمداحه ﷺ سماه: «عقود الفرائد»، وقد قرظ عليه الشيخ الأدكاوي في سنة (١١٧٩) بقوله:

هكذا من أراد نظم الفرائد هكذا هكذا عقود المعاني تلك صوَّاغها البنان وهذي فرغلي الأروم نامي ذرا المجد الأريب الذي أناخ له الله واللبيب الذي لقد قيد الله واللبيب الذي لقد قيد الله

أو نَحَا نحو قول بردِ القصائدُ لا عقودُ المُخَدَراتِ الخَرائدُ صاغهَا فكرُ شمسِ فضلِ الأمَاجِدُ بديعُ الفهوم سامي المشاهدُ المعالي لذي العقول مصائدُ له في قريضِه كلَّ شاردُ

من معانٍ لوْ حاز منها أبُو الطيب أو نحا نحوها الوليدُ لقلنا أو شدا مثلها حبيبٌ لحاز أو شدا مثلها حبيبٌ لحاز أين منها بدائعُ ابن سنا الملك أين منها ما زخرفوه من الذاك والله صاغ وصفا ذاك والله صاغ وصفا بمديح الذي قدِ اختارهُ اللهُ أحمد المصطفى الطهورِ فأمُّ صليباً تتوالى صلوات مطيباً تتوالى وتعممُ الآلَ الكرامَ والأصحا

معنًى لقالَ حُزتُ المَحَامِدُ والله أحرتَ بأسنى المواردُ الحُسْنَ طُرّاً وقد سما للفراقدُ حسناً ورونقا ومقاصدُ عقولِ وقالوا بنا مَحَطُّ الفوائدُ قولِ وقالوا بنا مَحَطُّ الفوائدُ [....](۱) أهنى العوائدُ رئيساً على جميع الأعابدُ خيرُ والدُ خيرُ والدُ غيرُ والدُ بيرُ بها ما صلَّى وسلَّمَ عابدُ بيرُ بها ما صلَّى وسلَّمَ عابدُ بيرُ بها ما حرَّ لله ساجدُ بيرُ بها ما حرَّ لله ساجدُ

وقد اطلع على شرحي على «الإحياء»، واغتبط به كثيراً، وكتب عليه بعد أن طَالَعَ منه جملة مستكثرةً ما نصه (٢):

وله في رثاء شيخه القطب الحفني قصيدة طنانة ما سبق إلى مثلها. وله قصيدة من بحر الطويل ضمّنها ما وقع للأمير اللواء مصطفى بيك مولى المرحوم محمد بيك في سنة (١١٩٤) في طريق الحجاز، حين ولي أميراً على الحاج، وهي بديعة، سلسة النظم، حاوية وقائعه التي جرت له مع العربان، ولحلاوتها أوردتها هنا بطولها، وسمّاها: «تغريدُ حمامِ الأيْك فيما وقع لأمير اللواء مصطفى بيك»، وهي هذه: [من الطويل] إمارةُ حجّ البيت في سالفِ العصرِ هي المنصبُ الأعلى وحقّك في مصر

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصول.

<sup>(</sup>٢) هنا بياض في الأصلين.

هي النعمةُ العظمَى لمغتنِم الأجر إمارتها في الخافقين مدى الدهر ملوكُ بني عثمانَ في البرِّ والبحر وما عندهم إنفاقهم أنفسَ العمر استراحُوا على تلكَ الأرائِكِ بالقصر ونيلِ الهنا شربُ الأجاج مع المرِّ وظلوا سُکَارَی لا بکأس ولا خمرِ إجابته في عالم الغيب والذرِّ منامَهُم شوقاً إلى البيتِ والحِجْر سرائرهم لله في السرِّ والجهر له شرر أذكى لهيباً من الجمر يغرِّدُ فيها بلبِلُ الدَّوحِ والقُمْرِي إذا ابتسمتْ تُغنيكَ عن طلعةِ الفجرِ وزارُوا رسولَ اللهِ ثـمَّ أبـا بكـر ذنوبٌ ولا إثمٌ كما جاءَ في الذكر وأربعةٍ من بعدِ تسعينَ في الحصرِ كريمُ السَّجايا ذو المهابةِ والفخر مبيدُ العِدا بالمُرْهفَاتِ وبالسمْرِ أبي الذهب المحفوفِ بالعزِّ والنصرِ فريداً وحيداً بالتكلُّم في مصر وكان هلالَ السَّعدِ في غُرَّةِ الدهرِ

وخدمةُ وفدِ الله جلَّ جلالُه تنافس فيها الأولون وعظموا وقام بها الأهلون وافتخرت بها وهان على الحجاج من فقد مالِهم وطابَ لهُمْ نومُ العَقَنْقُل بعدَما ولند لهم بعد الفرات ودجلة وصاموا وهاموا في جمال حبيبهم وأقلقهم صوت المنادي فأعلنوا وفي عالم الملك المشاهد طلقوا فشذُّوا على العِيسِ الرحالَ وأخلصُوا وساروا وزندُ الشوقِ بين ضلوعِهم وخلُّوا ديارَ الأنس بعد مسيرهم وفيها من الغادات كلُّ خريدةٍ وحجُّوا وطافوا البيتَ سبعاً وعرَّفُوا وعادوا إلى الأوطانِ ليس عليهمُ وفي عام ألفٍ تمَّ ثمَّ ومايةٍ تولَّى أميرُ الحجُّ مفردُ عصرهِ أميرُ اللُّوا كنزُ الصفا مصطفى الوفاً بديع الحلا مولى الأمير محمد أميرُ اللُّوا من كان سلطانَ عصرهِ وكان كبدر التَّمِّ في أُفُقِ العُلا وشيَّدَ أركانَ الإمارةِ بـالفخـر وعظّم شأنَ الحجّ في ذلك العصرِ وفازَ بتحصيلِ الثوابِ مع الأجرِ وأحكمها بالعقل والنقل والفكر ودبَّـرهــا تــدبيــرَ مجتهــدٍ حَبــرِ ووجُّهها نحو «السويس» على الظُّهْرِ وأرسلَ باقيها إلى «ينبع» البَرِّ وقلَّد أجياد المناصِب بالدُّرِّ وأصبحَ بعد الكُلِّ في راحةِ السِّرِّ على كلِّ أمرِ مقتضاهُ بـلا نُكُر لموكبهِ أطلالُ مصرَ من الفجر جميعُ القرَى والسَّعْدُ وَافَى مع البشر وأمستْ رياضُ الزهرِ مبهجةَ الثُّغْر قد افتخرت مصر به غاية الفخر جَميع ملوكِ الأرضِ في الْبَرِّ والبحرِ وأتباعه الأمجاد كالأنجم الزهر على صافِنِ مثل النسيم إذا يَسْرِي صناجقُ مصرَ في ازدهاءِ وفي فخر أحاطَتْ به مثلَ الكواكبِ بالبدر دنًا نحوَه بالسُّوءِ والغدر والشَّرِّ بمَحْمَلِ طه ذي الفُتوحاتِ والنَّصْرِ

فسارَ على نهج الأولى مصطفى الوفا وشدَّ جوادَ الفهمِ والحزم والقوى وأنفــقَ أمــوالاً عليـــهِ كثيـــرةً وقَضَّى شُؤوناً بالحجازِ تعلقت وقد وضع الأشياءَ طُرّاً محلّها وجهَّزَ ما يحتاجهُ من ذخائرِ وسيَّر منها جَانباً نحوَ «جُدَّةٍ» وقرَّرَ حقاً في الوظائفِ أهلُها وأمسى خَلِيَّ البالِ بعدَ اشتغالهِ وقد عملَتْ أربابُ دولة عِزِّهِ وفي شهر شَوَّالَ المبارَكِ زُيِّنَتْ وسُرَّت به الآفاقُ وابتهجتْ بهِ وأضحَتْ بقاعُ الأرض مخضرَّة الرُّبي وسلَّمهُ شيخُ الكنِانةِ محمَلاً ونالت بنو عثمانَ حَظًّا بِهِ على وسار به كالبدر عند تمامه و مَاسَ به يهتزُّ في حُلَّة البها وبين يديه الدفتدار وحوله ومن خلفهِ الفرسانُ من كلِّ جانبٍ بأسلحةٍ كالبرقِ تخطَّفُ عُمْرَ مَنْ وما زال يسعى مع سلامة ربِّه

ونسمتُها تَشْفي العليلَ من الضُّرِّ دعته إلى مصر دواعي الهَوَى العُذْري حَنينٌ إلى الجوار وشوقٌ إلى بدر وأمِّ القُرى ذاتِ الفضائل والفخرِ على اللهِ ربِّ البيتِ والركن والحِجْرِ محط رحالِ الوفدِ من سائر القطر مهماتُه طرّاً وأعلنَ بالشكرِ وللعَرَب العَرْبَا منَ الذهب التبر أُعِدَّتْ لأشرافِ الحجازِ مَدَى الدهرِ عليه وأضحى مَلْجَأَ العبدِ والحرِّ وسار كبدرِ التَّمِّ في رابع العشر وزُوَّارُ طه ملجأِ الناسِ في الحشرِ تعودوا إلينا بالسلامة والجبر ونحنُ بخير سالمين من الضُّرِّ من الخيرِ والإحسانِ والحِلم والبرِّ وفي حِجرِ إسماعيلَ يا طَيِّبَ النَّشْرِ وفي الرَّوضةِ الغَرَّا تَجاهَ أبي بكر منَ العَرَبِ العرباءِ في الوِرْد والصَّدْر فإنَّهما يا ذَا العُلاَ بقعةُ الشرِّ فُوجِّه بَشِيراً عاقِلاً كاتمَ السرِّ تميسُ دَلالاً في ثيابِ الهورى العُذري

إلى أن دنا من حضرةٍ طابَ ريحُها وأنزله فيها وبات بها وقد وأصبح فيها قائِماً صائِماً له وباتَ بها والقلبُ خَيَّمَ باللَّوَى وأصبحَ منها سائـراً متـوكُّـلاً وفي بركةِ الحجِّ الشريفِ أتى بها أقام بها حتى انقضت بأولي النهى وعلق واستوفى جميع الذي له وعلق أيضاً بعد ذلك صُرَّةٍ وأقبلتِ الحجَّاجُ من كلِّ جانب وفي سابع العشرينَ دُقَّتْ طُبولُهُ وصُحْبتُه الحجَّاجُ طرّاً بأسرِهِم وودَّعـه شيـخُ الكِنــانــةِ قــائــلاً وتنظر مصراً في السرور وفي الهنا وبالحجِّ فافعلْ كلَّ ما أنت أهلهُ ولا تَنْسَنا في البيتِ من صالح الدُّعا وفي عرفاتٍ والمُحَصَّب مِنْ منَّى وفي يَنْبُع مع بدرِ والقاع فاحترسْ ولا تأمن الصَّغْراء ونقب عَليهِمَا وكـلَّ قليـلِ يــا أميــرَ الَّلــوا لنــا ومن بعدِ ذا كلُّ الصناجِقِ أَقبلَتْ

وعانقَهُمْ مذْ عانقُوه ووَدَّعُوا وأدمُعُهم فوقَ المحَاجِر كالقَطْرِ وأحبابُه طرّاً تقولُ له مع السَّ للامَةِ يا ذا العِزِّ والمجدِ والقَدْرِ

٢٧٥ ـ شيخُ بنُ علويِّ بنِ شيخِ ، الجفريُّ ، باعلويُّ ، الحسينيُّ (١)(٢).

السيد، الصالح، المستعد.

لقيته بـ «ثغر الحديدة» وأنا متوجه إلى الحجاز وهو إلى اليمن عائداً من بلاد «جاوه»، وهو إنسان حسن، وبيني وبينه عقد مؤاخاة ومصادقة ـ بارك الله فيه \_.

•

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» (۲۱۹/۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۲/ ۲۸۶)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۲/ ۲۰۷)، «تاريخ الشعراء الحضرميين» (۲/ ۲۱۸)، «الأعلام» للزركلي (۳/ ۱۸۲)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/ ۲۲۸)، وفيها وفاته سنة (۱۲۲۲هـ).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ساقطة من «ب».

## في العبادلة

٢٧٦ \_ عبدُ الله بنُ أحمدَ، العينيُّ.

الملقب بالناصح، الشهير بإمام مسجد الحاج ناصر، الشيخ، الفاضل، المقرىء، المجوِّد.

وُلد به «عينتاب»، وحفظ القرآن وجوَّده على محمود أفندي شيخ القرَّاء، وحضر دروس العلم وأنجب، وتنزل إماماً في جامع الحاج ناصر، وأدّب الأطفال.

ورد علينا في سنة (١١٩١)، فسمع عليّ من أوّل «الصحيح» إلى:
«بوادره»، و«مسلم» من كتاب: الإيمان، إلى باب: من لقي الله تعالى
بالإيمان وهو غير شاك، ومن «سنن أبي داود» من كتاب: الصيام، من
باب: شهادة الواحد على رؤية هلال شهر رمضان، ومن أول
«الترمذي» إلى باب: الاستنجاء بالحجرين، ومن «ثلاثيات ابن ماجه»
خمسة أحاديث، و «ثلاثيات الدارمي» خمسة عشر حديثا، ومن أول
«المصابيح» إلى آخر حديث وفد عبد القيس، ومن الجزء الثاني من
«معجم الطبراني» إلى آخره، ومن «دلائل النبوة» للبيهقي من أوله إلى:
تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، كلُّ ذلك بقراءة السيد
حسين الشيخوني.

ومن «النسائي» إلى باب: السلام على من يبول، ومن آخر كتاب «شعب الإيمان» للبيهقي قدر ورقتين، وذلك في مجالس أولها من (٢٩) شعبان، وآخرها في عشرين رمضان، وكتبت له الإجازة، ووعظ به «المشهد الحسيني»، واجتمع بصاحبنا الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المقرىء، فقرأ شيئاً من القرآن بطريق السبعة، وأجاز له، وتوجّه إلى بلاده.

ثمَّ ورد دمشق الشام، ووعظ بها ودرَّس، وذهب إلى الروم، فأُكرم، ثمَّ عاد إلى بلده، وهو ممَّن يكاتبنا في كلِّ عام، ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

الشهير الشوريُ، الضريرُ، السهير بنُ أحمدَ، الحسينيُّ، الشافعيُّ، الضريرُ، الشهير بـ«دائل»(۱).

شيخنا، الإمام، العارف، الصوفي، صاحب «اللُّحَيَّة» ـ وهي إحدى ثغور اليمن ـ.

وهو أحد الأولياء المشهورين في عصره، المشار إليه بالكمال بزهده وفخره.

صحب القطب الكامل سيدي عبد الخالق بن الزين المزجاجي، وسمع منه، وروى عنه، وألبسه الخرقة، وبه تخرج.

وردت عليه بلده، وزرته في منزله في سنة (١١٦٦)، وسمعت دروسه، وما كان يقرأ عليه، من ذلك: «اليواقيت والجواهر» للقطب الشعرانيِّ، وقرأت عليه أوائل بعض الكتب، وأضافني، وأكرمني، وأجازني ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٩١-٩٢).

٢٧٨ عبدُ الله بنُ حجازيِّ بنِ إبراهيمَ، الشافعيُّ، الأزهريُّ، الشهير بالشَّرقاويِّ (١).

الإمام، الفاضل، الفهامة، صاحبنا.

ولد في حدود الخمسين بعد المئة، وقدم الجامع الأزهر، وسمع الكثير من كلّ من الشهابين الملّويّ، والجوهريّ، والحفنيّ، وأخيه يوسف، وأحمد الدمنهوريّ، والسيد البليديّ، وعطية الأجهوريّ، وعليّ الصعيديّ، ومحمدٍ الفارسيّ، وعمر الطحلاويّ.

وسمع «الموطأ» فقط على عليّ بن العربي السقاط، وبأخرة تلقَّن السلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكرديّ، ولازمه في منزله، وحضر في أذكاره وجمعياته، ودرّس بالجامع الأزهر وأفتى، وتميز في الإلقاء والتحرير.

وله مؤلفات دالة على سعة فضله، من ذلك: «حاشية على التحرير»، و «شرح نظم يحيى العَمْريطي»، و «شرح القصائد المشرقية» والمتن له \_ أيضاً \_، و «شرح مختصر» في العقائد، والفقه، والتصوف، مشهور في بلاد داغستان، و «شرح رسالة عبد الفتاح العادلي» في العقائد، و «مختصر الشمائل» وشرحه له، و «رسالة في

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۲۷۵)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۵۶)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ۲۵۰)، «حلية البشر» للبيطار (۲/ ۲۰۰۵)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/ ۱۱۱۵)، «كنز الجوهر» لسليمان رصد (ص: ۱۳۳)، و«تاريخ الأزهر» (۱۳۳)، «الخطط التوفيقية» لمبارك (۳/ ۳۳)، «اكتفاء القنوع» لفنديك (ص: ۳۷۹)، «تاريخ آداب اللغة العربية» لزيدان (۲/ ۲۸۱)، و«الأعلام» للزركلي (۲۸۷۶)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۲۳۶).

لا إله إلا الله »، و «رسالة في مسألة أصولية» في جمع الجوامع، و «شرح الحكم والوصايا الكردية» في التصوف، و «شرح ورد السَّحَر» للبكري، و «مختصر المغني» في النحو، وغير ذلك.

اجتمعت به كثيراً وأحبني، وأتى إلى منزلي زائراً، وكان بينه وبين شيخنا السيد العيدروس حبُّ أكيد، وانتفع به الناس في العلم، مع صلاحه وورعه وحسن تقريره وإنصافه، وميله إلى الرقائق، وزهده \_ بارك الله فيه، ونفع به \_.

## ٢٧٩ \_ عبدُ الله بنُ الشيخ جابرٍ ، الحلبيُّ ، الحنفيُّ .

صاحبنا، الفقيه، الصالح، المقرىء، المجوِّد، الإمام بالجامع الكبير بـ «حلب».

ورد علينا في سنة (١١٩٤)، وأتى إلى منزلي، وسمع عليَّ أشياء. وهو إنسان حسن السيرة، طيب السريرة، لديه مذاكرة وحافظة، يتردد إلى مصر كثيراً، وكان والده قد تولى مشيخة رواق الشام في مصر.

المنصورة »(١). الله بنُ إبراهيمَ، الشافعيُّ، السندوبيُّ، الرفاعيُّ، نزيلُ «المنصورة

ابن أخي الشيخ الكبير المعروف بالمواني، ولد ببلدة «منية سندوب» سنة (١١٤٠)، وحفظ القرآن وبعض المتون، وقدم المنصورة، فمكث تحت حيازة عمه في عفّة وصلاح، وحضر دروس الشيخ أحمد الجالي، وأخيه محمد الجالي، وانتفع بهما في فقه المذهب.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٢٠٣\_٦٠٣).

فلمَّا توفي عمُّه في سنة (١١٦١)، أُجلس مكانه في زاوية أنشأها عمُّه في مؤخر الجامع الكبير بـ «المنصورة»، وسلك على نهجه في إحياء الليالي بالذكر وتلاوة القرآن، وكان يختم في كلِّ يوم وليلة مرة، وربَّى التلاميذ، وصارت له شهرة زائدة، مع الانجماع عن الناس، لا يقوم لأحد، ولم يدخل دار أحد، وفيه الاستئناس، وعنده فوائد يذاكر بها، واعتقده الخاص والعام، وزاره أكابر الناس.

عقدت معه عقد الأخوة بالمراسلة، وكاتبني، ودخلت «المنصورة» مراراً، ولم يقدَّر لي لقاه؛ لما كان عليه من الاحتجاب والانجماع، وهو إنسان حسن جامع للفضائل.

توفي سنة (١١٩٩).

ميرغني بن حسن بن ميرخورد بن حسن بن محمد أمين بن عليً ميرغني بن حسن بن عبد الله بن ميرغني بن حسن بن عبد الله بن عليً بن حسن بن عيم بن عيم بن عيم بن أحمد بن عليً بن إبراهيم بن يحيى بن عيسى بن أبي بكر بن عليً بن محمد بن إسماعيل بن ميرخورد البخاريً بن عمر بن عليً بن عثمان بن عليً المتقي بن الحسن بن عليً الهادي بن محمد عليً بن عثمان بن عليً الهادي بن محمد الجواد، الحسينيُّ، النسفيُّ، ثمَّ المكيُّ، الطائفيُّ، الحنفيُُّ المحفيُّ المحود الحنفيُّ المحفيُّ المحدد المحنفيُّ المحدد المحدد الحدد الحديث المحدد المحدد الحدد المحدد المح

شيخنا القطب، عفيفُ الدين، أبو السيادة، الملقبُ بالمحجوب.

وُلد بـ «مكة»، وبها نشأ، وحضر في مبادئه دروس بعض علمائها؛ كالشيخ النخليّ وغيرِه، واجتمع بقطب زمانه السيد يوسف المهدليّ،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٩٣-٩٤)، «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ١٠١٢)، «حلية البشر» للبيطار (٢/ ١٠١١-١٠١١)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٦٤) «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٢١٩).

وكان إذ ذاك أوحد عصره في المعارف، فانتسب إليه ولازمه حتى رقّاه، وبعد وفاته جذبته عناية الحق، وأرته من المقامات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فحينئذ انقطعت الوسائط، وسقطت الوسائل، فكان أويسيا، تلقيه من حضرة جده حسلى الله تعالى عليه وسلم -(1) كما أشار إليَّ ببعض ذلك، وظهرت كراماته، وبهرت إشاراته، وطار صيتُه في الآفاق، وصار كلمة اتفاق، ووفد إليه العارفون فوجاً فوجاً، وصار يترقَّى إلى مصاعد المجد العليً وُجاً أَوْجاً أَوْجاً.

أول ما اجتمعت به وتشرفت بلقياه بـ «مكة» في رباط الزمامية ، وذلك في سنة (١١٦٣)، فلاحظني بأنظاره العليَّة، وشملتني نوافح أنواره البهيَّة، ثمَّ عدت إلى اليمن وأنا بتلك المشاهدة مسرور، وملاحظة أحاطت كلِّيتي كالسور، ثمَّ وردت مكة سنة (١١٦٦)، والمترجم كان انتقل إلى الطائف بأهله وعياله، وشرف تلك المشاهد بأحواله، فذهبت إليه عائداً، وطرقت الباب فجاء الخطاب، مرحباً بقرَّة أعين الأحباب، وحينئذ لازمته ملازمة العبيد للأسياد، وتشرفت بسماع ما يلقيه من فوائده العالية الإسناد.

وأمرني بكتابة بعض ما تيسَّر من مؤلفاته، فكتبتها بخطي، وحررتها بضبطي، التي منها: «فرائض الدين وواجبات الإسلام لعامة المؤمنين»، وقد كتب على ظهرها بخطه الشريف:

فروضُ الدينِ أنواعٌ وهذا الدرُّ صافِيها فعض بنواجذ فيها وقلْ يا ربَّ صَافِيهَا

<sup>(</sup>١) هذه من خرافات الصوفية التي لا يعوَّل عليها، والله المستعان.

وهذه النبذة عجيبة في بابها، جامعة مسائل العقائد والفقه، وكنت لما وصلت إلى مصر قد شرحتها شرحاً نفيساً، وقد ذكر في آخرها أنه فرغ من تأليفها في يومي التشريق سنة (١١٦٥)، ومنها: «سواد العينين في شرف النبيين»، ولها قصة في ضمنها كرامة، قال في آخرها: إنه فرغ من تأليفها في رجب سنة (١١٥٧).

ومنها: «السهم الراحض في نحر الروافض»، وهذه قد ألفها وأنا عنده، وذلك بعد خروج العجم من مكة؛ لقصة جرت بينهم وبين أهلها في جمادي سنة (١١٦٦).

ومنها: «الفروع الجوهرية في الأئمة الاثني عشرية».

ومنها: «الدُّرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة العظيمة»، ألفها في سنة (١١٦٤)، وكتب بخطه على ظهرها: [من مجزوء الكامل]

للسه درُّ مسؤلسفِ درَّتْ بسه درَرُ المَسلاَ كسم دُرَّةٍ يُتِمَستْ بِسه حتَّى أفاقَتْ للأُلَى كساربٌ فاعْل مَقامَهُ كاللَّرِّ في تاج العُلا

ومن مؤلفاته: «الكوكب الثاقب»، وشرحه، وسمَّاه: «رفع الحاجب عن الكوكب الثاقب».

وله ديوانان متضمنان لشعره، أحدهما المسمى ب: «العقد المنظم على حروف المعجم»، والثاني «عقد الجواهر في نظم الفاخر».

ومنها: «المعجم الوجيز في أحاديث النبي العزيز ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ» اختصره من «الجامع» و «ذيلِه»، و «كنوز الحقائق»، و «البدر المنير»، وهو في أربعة كراريس، وقد شرحه صاحبنا العلامة سيدي محمد الجوهري ـ حفظه الله تعالى ـ، وقرأه درساً.

ومنها: «شرح صيغة القطب ابن مشيش» ممزوجاً، وهو من غرائب الكلام.

ومنها: «مشارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار».

وقد أجازني بكل ما عنده، وأطلعني على نسبه الشريف أخرجه من صندوق ملفوفاً عليه بالحرير الأخضر، وهو مضمَّخ بأطيب الأعطار، فتبرَّكت به، وتشرَّفت بالكتابة عليه، واستجزته مرة في صيغة صلاة للقطب الجيلاني \_ قُدِّس سرُّه \_، فأجازني، وكتب لي بخطه، فطلبت سنده، فقال: عني عنه (١)، وطلبت منه مرة إسناد كتب الحديث فقال: عني عن رسول الله \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_، فعلمت أنه أُويسيُّ المقام، ومددُه من جدِّه \_ عليه الصلاة والسلام \_، ومآثره شهيرة، ومفاخره كثيرة، وكراماته كالشمس في كبد السماء، وكالبدر في غيهب الظلماء، أحواله في احتجابه عن الناس مشهورة، وأخباره في زهده عن الدنيا على ألسنة الناس مذكورة، فلا حاجة إلى الإطالة بها.

٢٨٢ - عبد الله بنُ إسماعيلَ ، الرماديُ . الشيخُ ، الفاضلُ ، المستعدُّ .

لقيته في «المنصورية» إحدى قرى اليمن، في بيت السادة بني بَحْر حين وردت عليهم لزيارة جدّهم في سنة (١١٦٦)، فقرأ عليَّ شيئاً من أول «تفسير البغوي»، و«رسالة في علم التصريف»، وكتب عني أشياء من نظمي، منها: «تخميس قصيدة القات» للسيد حاتم بن موسى الأهدل صاحب «مخا»، وهو ذو خطَّ حسن، وقد نسخ بيده عدة كتب كبار، منها: نسخة «القاموس» مع الضبط الحسن، ومراعاة الإعراب.

<sup>(</sup>١) هذا باطل لا يعوَّل عليه، ولو اعتمد مثل ذلك، لبطلت الأسانيد والروايات.

٢٨٣ - عبدُ الله بنُ سليمانَ بنِ عبدِ الله، الجَرْهَزِيُّ، الشافعيُّ، الزَّبيديُّ (١).

شيخنا، الفقيه، الدرَّاكة.

وُلد بـ «زَبيد» في غرَّة رمضان سنة (١١٢٨)، وبها نشأ، وحفظ القرآن وجوَّده على شيخ الإقراء علاء الدين بن محمد باقي المزجاجيِّ في سنة (١١٣٨)، وسمع الحديث على السيد يحيى بن عمر الأهدليِّ، وتفقَّه عليه وعلى السيد أحمد بنِ محمدِ المقبولِ.

وارتحل إلى مكة، فحضر دروس الشيخ عطا المصري، وعلي الغانمي الشامي، وبالمدينة شيخنا ابن الطيب، والشيخ محمد حياة، وأجازه السيد مشيخ بن مدهر العلوي، والشيخ إبراهيم المنوفي، وشيخنا السيد العيدروس، والشيخ محمد أكرم.

ورجع إلى زبيد، وقد امتلأ بالمعارف والعلوم، وأتقن المنطوق منها والمفهوم، ودرس وأفاد، وألف وأجاد، واجتمعت عليه الطلبة من كل أوب أفواجاً، وانتشر علمه في الآفاق، فهرعت الأسئلة إليه فرادى وأزواجاً، وتولَّى الإفتاء، ودخل صنعاء، واجتمع بملكها الإمام، ونال منه الاحترام، وكنت ممن شملته عنايته، ولاحظته رعايته، فحضرت في دروسه الفقهية والأصولية، وأجازني لفظاً وخطاً إجازة عليَّة.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٨٦.٨٥)، «النفس اليماني» للأهدل (ص: ٤٤-٤٦)، «عقود اللآل» للحبيب عيدروس الحبشي (ص: ١٤٩)، «أبجد العلوم» (٣/ ١٧٥)، «التاج المكلل» كلاهما لصديق خان (ترجمة رقم: ٧١٥)، «هدية العارفين» (١/ ٣٥٧)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ١٩٥)، «الأعلام» للزركلي (١/ ٩٥)، «معجم المؤلفين» لكحالة (ص/ ٢٤٦)، ووقع عند بعضهم نسبته (الجوهري) بدل (الجرهزي).

وله مؤلفات في عدة فنون، منها: «القول المنتخب في بيان أن الخروج من الخلاف مستحب»، و«البيان في مسائل الأذان»، و«القول الْمُعَاني في الرد على الجلال الدوَّاني "القائل بإيمان فرعون، و «المتجر الربيح في شرح صلاة التسابيح»، و«القول الصحيح في شرح غرامي صحيح»، و «حاشية على شرح مقدمة بافضل»، و «القول المنصور في الذب عن أهل القبور»، و «سد المدارج عن المعارج»، و «التنقير على التطهير»، و «جواهر الأحلاك في شرح منظومة السِّواك»، والأصل للسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل سماها: «تحفة النساك في فضائل السواك»، و «جالب السُّلُوِّ في شروط الوُضُوّ»، و «تحفة السعداء بتعداد الشهداء»، و «البدور الطوالع في اختلاف المطالع»، و «الفجر الأنور في شرح خطبة تحفة ابن حجر»، و«شرح الأربعين النووية»، و«فتح الرحمن بشرح إعانة الإخوان بتعليم الصبيان»، و«فتح المنان على فتح الرحمن»، و «الإنصاف في نية الاغتراف»، و «التجريد في مسائل التقليد»، و«المراتب العلية على الفرائد البهية بنظم القواعد الفقهية»(١)، وله شرحان على «منظومة السنوسي» للناشري، وله في الرد على أهل الهيئة ثلاثة مؤلفات.

٢٨٤ - عبدُ اللهِ بنُ شمسِ الدين بنِ حمادةَ المنزليُّ .

التاجر، الصدوق، الأديب، الزين، صاحب النوادر والملح.

اجتمعت به كثيراً، وبيني وبينه محاورات، وكان يدعونا إلى منزله في ليالي الشتاء، نتجاذب معه أطراف الحديث بصحبة كل من السيد

<sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب بعنوان «المواهب السنية على الفرائد البهية» بتحقيق: رمزي ديشوم، في المكتب الإسلامي ببيروت.

حسين المقدسي، والسيد إبراهيم أبي الفتح.

مات يوم الأربعاء ٢٨ جمادى الأولى سنة (١١٧٣) بمنزل «أكرى» منصرفاً إلى الحج ـ رحمه الله تعالى ـ.

اللطيف بن عبد القادر بن موسى، غضبة، الأسوريُّ، المقداديُّ، المقدسيُّ، سبطُ آلِ الحسن.

صاحبنا، الشريف، العمدة.

لقيته ببلده سنة (١١٦٧) حين نزلت عند والده، وهو أكبر الإخوة الأربعة، ولما توفي والده، تولَّى نقابة الأشراف عوضاً عنه، وسار فيها سيراً حسناً، ونعم الرجل هو ديانة ومودَّة، ومفاوضاته كلَّ عام لا تنقطع عنَّا ـ جزاه الله تعالى خيراً ـ.

٢٨٦ - عبدُ الله بنُ عبدِ اللهِ بنِ سلامةَ، الأَدْكاوِيُّ، المصريُّ، الشافعيُّ، الشهيرُ بالمؤذِّن (١).

صاحبنا، الشيخ، الأديب، الماهر، الناظم، الناثر.

وُلد بـ «أدكو»، وهي قرية قرب «رشيد»، كما أخبرني من لفظه سنة (١١٠٤)، وبها حفظ القرآن، وورد إلى مصر، فحضر دروس علماء عصره، وأدرك الطبقة الأولى.

واشتهر بفن الأدب، وطار صيته المستغرب، وانضوى إلى فخر

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٤٠٠)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۰۲)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ۱۸۵)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٥٩- ١٠٠)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٢٥٥-٢٥٦)، وفيها وفاته سنة (١٨٤).

الأدباء في عصره السيد علي أفندي برهان زاده، نقيب السادة الأشراف، فأنزله عنده في إكرام، واحتفل به، وكفاه المؤنة من كل وجه، وصار يعاطيه كؤوس الآداب، ويصافيه بمطارحته أشهى من ارتشاف الرضاب، وحج بصحبته بيت الله الحرام، وزار قبر نبية عليه الصلاة والسلام -، وذلك سنة (١١٤٧)، وعاد إلى مصر، وأقبل على تحصيل الفنون الأدبية، فنظم ونثر، ومهر وبهر، ورحل إلى «رشيد»، و «فوة» و «الإسكندرية» مراراً، واجتمع على أعيان كلِّ منها، وطارحهم ومدحهم، وفي سنة (١١٨٦) لما دخلت في «فوة»، وصليت في جامع ابن نصر الله، رأيت بجواره بيتين بخط المترجم تاريخ كتابتهما سنة ولادتى.

اجتمعت به كثيراً، وأحبني وأحببته، وكان يتردد إلي في غالب الأيام، وطارحني وطارحته، ولما شرعت في شرحي على «القاموس» أمدني بكتب لغوية غريبة، وحثني على إتمامه بعد أن اطلع على بعض ذلك، وكذا أمدني بعدة أجزاء حديثية بخطوط المحدثين وسماعياتهم، وخاطبني برسائل ووسائل، وقصائد وفرائد، ونوادر وغرائب.

وبعد وفاة السيد النقيب، تزوج وصار صاحب عيال، وتنقلت به الأحوال، وصار يتأسف على ما سلف من عيشه الماضي في ظلّ ذلك السيد \_ قُدِّس سرُّه \_، فلجأ إلى أستاذ عصره شيخنا الشبراويِّ، ولازمه، واعتنى به، وصار لا ينفكُّ عنه، ومدحه بغرر قصائده، وكان يعترف بفضله، ويحترمه، ولمَّا توفي، انتقل إلى شيخنا شيخ وقته الشمس الحفنيِّ، فلازمه سفراً وحضراً، ومدحه بغرر قصائده، فحصلت له العناية والإعانة، وواساه بما به حصلت الكفاية والصيانة.

وله تصانيف كلها غُرر، ونظم نظامه عقودُ الدرر، فمنها: «الدرة الفريدة»، و«المنح الربانية في تفسير آيات الحكم العرفانية»، و«القصيدة الفردية في مدح خير البرية»ألَّفها لعلي باشا الحكيم، و«القصيدة الفردية في مدح بانت سعاد للسيوطي»، و«الفوائح الجنانية في المدائح الرضوانية»(۱) جمع فيها أشعار المادحين للمذكور، ثمَّ أورد في خاتمتها ما له من الأمداح فيه نظماً ونثراً، و«هداية المهوَّمين في كذب المنجمين»، و«النزهة الذهبية بتضمين الرحبية»نقلها من الفرائض إلى الغزل، و«عقود الدرر في أوزان الأبحر الستة عشر» في كل منها الاقتباسات الشريفة، و«الدر الثمين في محاسن التضمين»(۱)، و«بضاعة الأريب في شعر الغريب»(۱) وذيلها بذيل يحكي «دمية القصر»، وله «المقامة التصحيفية»(١٤)، و«المقامة القهذيّة» في المجون، وله «تخميس بانت سعاد» صدَّرها بخطبة بديعة، وجعلها تأليفاً مستقلاً (٥).

وقد كتب بخطِّه الفائق كثيراً من الكتب الكبار ودواوين الأشعار،

<sup>(</sup>١) له نسخة بخط المؤلف في المكتبة الوطنية في باريس برقم (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) له نسخة في دار الكتب بالقاهرة. «فهرس دار الكتب» (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) له نسخة في المكتبة الوطنية بباريس برقم (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) منه نسخة في برلين برقم (٨٥٨١)، وقد ألفها بكلمات لا تختلف عن بعضها البعض إلا في الإعجام والإهمال. «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (٨/ ٤٦،٤٥).

<sup>(</sup>٥) وله من المؤلفات: «ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة» أي: «التعريف والإعلام» للسهيلي، و«التكميل له» لابن عسكر الغساني، و«صلة الجمع وعائد التذييل» للبلنسي، طبع بتحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، في مجلدين، بمكتبة العبيكان بالرياض سنة (٢٠٠١م).

وكمل غير أشياء من غرائب الأسفار، رأيت من ذلك كثيراً، وقاعدة خطِّه بين أهل مصر مشهورة لا تخفى، ورأيت ما كتب كثيراً.

فمن الدواوين: «ديوان حسان» \_ رضي الله تعالى عنه \_ رأيته بخطّه، وقد أبدع في تنميقه، وكتب على حواشيه شرح الألفاظ الغريبة، وله مطارحات نفيسة مع شعراء عصره (١ والواردين على مصره، ولم يزل على حاله حتى صار أوحد زمانه، وفريد عصره (١) وأوانه.

ولِمَّا توفي شيخنا الحفني، اضمحلَّ حاله، ولعب بلباله، واعتورته الأمراض، ونضب روض عزِّه وهاض، وتعلل مدة أيام، حتى وافاه الحِمام في نهار الخميس خامس جمادى الأولى سنة (١١٨٤)، وصلِّي عليه بصباحِه بالجامع الأزهر، ودفن بالمجاورين قرب تربة الشيخ الحفني ـ رحمه الله تعالى ـ.

ومما اخترت من شعره قوله متوسلاً بالنبي عَلَيْكُو: [من الكامل]

يا رَبِّ بالهادي الشَّفيعِ مُحَمَّدِ وبالهِ الأَطْهارِ ثُمَّ بِصَحْبِهِ الـ كُنْ لي مُعيناً في مَعادي واكْفِني واسْتِرْ بفضلِكَ زَلَتي واغْفِرْ بِعَـدْ

سَلِ اللهَ ذا المنِّ العَظيم وَلا تُسَلُّ

وَمَهْما تَنَلُ ما رُمْتَهُ يا أَخا الحِجَى

[من الطويل]

سِوَاهُ فَإِنَّ اللهَ يُعْطِيكَ مَا تَبْغِي مِنَ الأَمَلِ المطلوبِ فاقنعْ ولا تَبْغِي

مَنْ قَدْ بَدا هذا الوجودُ لأجلهِ

أُخْيار يامُغْنى الوَرَى من فَضْلهِ

هَمَّ المعاشِ وما أرى من ثِقْلهِ

لِكَ شَيْبَتي واشْفِ الحَشــا مِنْ غِلَّهِ

وله:

<sup>(</sup>۱) ما بينهما ساقط في «ب».

وله متوسلاً بالله تعالى:

أَسْ أَلُ اللهَ الَّهِ الَّهِ يُغْنِي وَبطَهَ الشَّفِيعِ أَحْمَدَ ذِي الجاهِ

أَرْتَجِي الفَوْزَ والنَّجاةَ منَ النَّا

وله في آل البيت \_ وفيه اقتباس \_:

آلَ طَهَ يِا أُولِي كُلِّ هُدًى نَزَلَ القرآنُ فِي تَطْهِيرِكُمْ

نُوركُمْ يجلُو دُجَى كُلِّ عَنَا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ

[من الخفيف]

[من الوافر]

وَيُقْنِي رضًا بما قَدْ قضاهُ

مَــن اخْتَــارَهُ لَنــا واصْطَفــاهُ

ر وعَفْ وا عَنِّ ي إذا أَلْق اهُ

ومن غرر صنائعه في النوع المخترع المسمى بـ «وسع الاطلاع»، وقد قسمه إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يكون أول كلِّ كلمة أولاً لأختها، وفيه قوله: [من الطويل] بهيٌّ بَدا بالوَصْلِ برّاً بصبِّهِ بزَوْرَتِهِ بانَتْ بَلابِلُ بالِهِ

الثاني: حرف عاطل وحرف منقوط سوى القافية، وفيه قوله: [من الطويل] جميلٌ بديعٌ جلَّ ذاتاً بهيةً به زدتُ حُبّاً فاتك بمجاله

الثالث: كلمة منقوطة وكلمة عاطلة، ويسمى الأخيف، وفيه قوله: [من الطويل]

جُنِنْتُ وُلُوعاً في هواهُ شغفت كَمْ فُتِنْتُ عَساهُ يُحِبُّني لكمالِهِ الرابع: جميع الكلمات منقوطة، وفيه قوله: [من الطويل]

شَفيقٌ شَقِقٌ شَيِّقٌ شَنِبٌ شَفَى بِغنْجِ بجفْنٍ شَفَّني بِنِبالِهِ

وله فيما لا يستحيل بالانعكاس: [من الرمل]

بانعكاسٍ قولُنا لم ينعكسُ الْغِ مِنْ فَمِ فَمِنْ نَمْ غَلا

وله فيه أيضاً:

اِرْعَ لِخِلِّ إِنْ أَسَا إِرْثِ لِمَـنْ مَـلَّ قَلَـا وله فيه \_ أيضاً \_:

صَديقِي في الأنام حَليفُ حِلْمٍ مَيِنَتُ لُهُ تُنِيكُمُ لهجو ذَام أَذُو جهلٍ مَيِنَتُ لُهُ تُنيكُمُ

تأمَّلْ لما أبداهُ هذا المُهَفْهَفُ خبا لو أتى يومَ مولايَ يُسْعِفُ يَميناً إذا ألقاهُ همِّى يُكْشفُ تمنوا إذا أمُّوا الحمَى يتعطَّفُ مرامُهُم منه هباتٌ تُوَلِّفُ يــواصِلُنــي يــومـــاً إذَا أَتلهَّــفُ هُيَامي ينادي يا مليحاً أَتعْطِفُ

أظُلْماً إذا أصبحت تسخو وتُسْعِفُ

وله في النوع المسمى بالعود: دلالُـه بـولاةِ الحـبِّ زادَ فلـوْ دَلالُــــهُ زَاد صَحْبِــــي وصالُهُ طيب لبّي لو يعودُ عسى

وَاسِ إِنِ الْخِــلُّ عَــرًا وَالْسِقَ لِمَسِنْ مَسِل ثَسرًا وَامْ حُ إِذاً وَدَعْ مِ رَا

[من الوافر]

[من مجزوء الرجز]

عليه الجهلُ حَتْماً لا يَحُومُ

وله في وسع الاطلاع، وهو أن الحرف الذي يختم به الكلمة، يبتدىء به الكلمة التي بعدها إلى آخر البيت، قوله: [من الطويل]

فريد دَلالٍ لا انفصال لحسنِهِ حبيبٌ بَهِيٌّ يـوم ملقـاه هنِّنـي به هامَ مثلِي يا أخلاء أمةٍ وكَمْ ملَّكُوه هائِمِين نفوسَهم رشاء تمنَّى يصطفيني يودُّنِي ينعم متعوبٌ بَرَتْهُ هُمُومُهُ فزادَ دلالاً إذْ ذكرتُ تَعَطُّفاً

[من البسيط]

قدْ عاد بالقرب يا صحبي شفى سَقَمِي بالقُرْب زَادَ دَلَسالُهُ بالوصْل يحسِمُ دائي بلْ يصونُ دَمِي

وصاله طب دائسي نباله قد أنات عاشقيه فكم نباله قد أنات عاشقيه فكم نبالسه نافسذات قتاله في الرّعايا لا يُطاق فلا قتاله في الرّعايا لا يُطاق فلا قتاله في الرّعايا السرّعايا

عسى يعودُ وصالُهُ عادتْ بهم نافذات عودٍ فانتقِمِ فكم أضاءت نِبَالُه تهزأ فقدْ عادَ جداً ذاكَ فاعتصِم فَللا يُطاأَق قتالُهُ

وله في بناء مسجد الشيخ مطهر بيت تأريخ: [من الخفيف] إنَّما يَعْمُـرُ المساجِـدَ مَــنْ آ مَــنْ آ مَــنَ بــاللهِ مُــوقِنــاً بــالمفــازِ سنة (١١٧٩)

وله تشطير «دالية ظافر الحداد»: [من الكامل] لو كان بالصبر الجميل ملاذُهُ ما ضَلَّ عنه هُجُوعُه ولذاذُهُ كلاً ولولاً بُوقُ ثغر جَبِينِهِ ما سَحَّ وابلُ جفنِهِ ورَذَاذُهُ إلى آخرها.

وله في قصيدة يمدح بها بعض أمراء مصر، ويهنئه بعام أربع وستين، فيها تأريخ، كلُّ مصراع منه تأريخ على حدته، ومنقوط المصراعين تأريخ، ومهملهما تأريخ، ومنقوط الأول مع مهمل الثاني تأريخ، وبالعكس، فبالجملة ستة تواريخ في البيت الواحد، مطلعها: [من السريع] سَلُوهُ عَنْ جَفْنِيَ مَا أَرَّقَهُ وخاطرِي المشغوفِ ما شَوَّقَهُ وبيت التأريخ:

عامٌ بِكُم فرقدٌ إشراقُه يومُكُم راقَ فما أَشْرَقَهُ وله: وله: وافي المحبُّ إليكُمُ يرجو اللَّقاَ كم مرةٍ فأبي قضاءُ اللهِ فلئنْ منعتُمْ بالتلاقي مَرّةً ألبستموهُ حُلَّةً المتباهِي

وكان في مجلس، وفيه أعيان الكتاب من الخطاطين، فطُلب منه وصفهم، فقال:

انظر لمجلسِ ذا الكتّابِ تَلْقَهُمُ قد أَحْرِزُوا قَصَبَ الأرقامِ واقتطَفُوا مامنهم مَنْ يرى يوماً برَاعَتُه وله مؤرخاً عذارَ محبوب:

يا رَعَى الله دَهْرَ أُنْسٍ تَقَضَّى حيثُ وردُ الخدودِ زاهٍ نَضيرٌ وَلِيَ الدَّهْرُ الما شِئْتُ مُطيعٌ وَلِيَ الدَّهْرُ لما شِئْتُ مُطيعٌ إِنْ أَقُلْ آمِراً أَجابَ وحَظِّي مُنْ تَدَدى مُسَلْسَلاً آس ُ خَدَّد مُنْد

مُذْ تَبَدَّى مُسَلْسَلاً آسُ خَدَّيْهِ مَـلَّ عَنِّي ظناً بأنِّيَ سالٍ قالَ: ما مِلْتُ عَنْكَ لكنَّ ما لا

قلتُ: يامُنيتي خُدُودُك أضحَتْ

قال: إِيهِ شَبِّهُ عِذارِي وَأَرِّخْ

مثلَ النُّجوم التي يَسْري بها السَّارِي جَنَى حُروفٍ لقد زِينَتْ بأسفارِ إلاَّ وقيل لَهُ ما أحكَمَ البارِي

[من الخفيف]

بِكَ يَا أَيُّهَا الظَّرِيفُ الشَّمَائِلْ مَثْمَرُ بِالْجَمَالِ يَا غُصْنُ مَائِلْ مُسْعِدَاتُ بُكُورُهُ والأصائِلْ مُسْعِداتُ بُكُورُهُ والأصائِلْ بَتَمليك في حلى السعد رافِلْ بَتَمليك في حلى السعد رافِلْ كَ وأَمْسَى لماءِ وردِك ناهِلْ مَعَ أَنَّ الْحَشَا بِحُبِّكَ ذَاهِلْ تَشْتَهِيه بَدَا فَمَا أَنْتَ فَاعِلْ بَحُبُّكُ ذَاهِلْ بَعْبَلُ فَمَا أَنْتَ فَاعِلْ بَعْبَكُ ذَاهِلْ بَعْبَكُ ذَاهِلْ بَعْبَكُ ذَاهِلْ بَعْبَكُ ذَاهِلْ بَعْبَكُ ذَاهِلْ بَعْبَكُ ذَاهِلْ فَمَا أَنْتَ فَاعِلْ بَعَنَّا بِسَلاسِلْ قَلْتُ: (مسكُ الوَرْدِ قَد جَاءَ سَائِلْ)

[من الطويل]

أَتى ودمُ الأجفانِ قَدْ سَفَحوهُ يطالِبُكُم بالصَّومِ فيه كُلُوهُ يطالِبُكُم بالصَّومِ فيه كُلُوهُ [من مجزوء الكامل]

سِ الخدِّ في الوجهِ البديعِ

وله، وهو منقول من معنىً فارسي: شكا لي أَهْلُ الكَيْفِ شَهْرَ الصِّيامِ إِذْ أَن فَعْلَتُ لهمْ: يا قومُ إِنْ جاءَ نَحْوَكُم يا ومثله \_ أيضاً \_:

جلس الرقيب علاماً

فكانَّه برد العجر

بسَمِيِّكَ الكَرَّار قَصِّرْ عُمْرَ هـ فالصبُر عنِّي قد نأَى والشوقُ منَّد وجفاك قد هد القِوى ونواك قد وَوَحَتِّ ما لاقيتُهُ أنا ذلكاك والذنبُ ذنبي فاعفُ عنِّي سيدِي وله:

لَيْتَ شعري ماذا تقولونَ في وَاصِلُوهُ أو عامِلوهُ بلطفٍ

وله في المواعظ:

ليتَ شِعْري إذا دَنا يا رفاقِي واغتدَوْا بي إلى محلِّ به صَحْـ هل إذا غَرْبَلُوا التراب أيلقوا ويْحَ هذي الدُّنيا التي تحرق الأك وبـذاكَ القفْـر اغتـدَيْـتُ رهِينـاً فإذا رمت (۲) يا دغستان تدري فانظرنْ ما خَطَّتْ يمينُك في لَوْ

وله مستعطفاً:

بحديثنا الممزوج بالسراء ــذا الصَّدِّ واحفظْ صُحبتي وإِخائِي لى قىد دَنَا وتَشَتَّتَتْ آرَائِى أَضْني الحَشَا وعلى يديْكَ شِفَائِي حِجِلُّ الوفيُّ وإن أطلتَ جَفَائِي فالعفو شأنُ السَّادةِ الكُـرَمَاءِ

زِ مقابِلٌ فَصْلَ الرَّبيع

[من الخفيف]

[من الكامل]

حِبِّ معنَّى مغرَّى بكم لا ينامُ فَعَسي أَنْ تـزورَهُ الأحـلامُ

[من الخفيف]

أُجَلِي ثُمَّ هَيَّؤُوا لي ترابِي بي جفوني وليس يُرجى إيابِي ذُرَّةً منْ عَظْمِي فيا لمُصَابِي الله عبد المرقب المابي المابي ليس[لي](١) من زادٍ ولا مِنْ ركاب شقوة من سعادة في المآب حِكَ لمَّا تأتي غداً للحساب

<sup>(</sup>۱) سقطت من «ب».

<sup>(</sup>۲) فی «ب»: «کنت».

وقال لأمر اقتضى:

وعُصبَــةِ ســوءٍ تَجــافيتُهــمْ لحاني قومٌ على تركِهم فقلتُ لهم عُذُرُنا واضِحٌ فَنَحْنُ نَعيشُ بَأَقْلامِنا

وقال في الرد على المنجمين: اللهُ يعلمُ ما يكونُ وما بـهِ فدع المنجِّمَ في ضلالتِه وَما واحَذرْ تُصَدِّقُه فتَهْلِكَ جاهِلاً علمُ الإلهِ محجّبٌ إلاّ على هذا اعتقادي والذي أُلْقَى به ثُمَّ الصلاةُ على النبيِّ وآلــهِ

أتى لنا أهلاً وسهلاً به قال لي الوقتُ وقد راقَ منْ صِفْهُ بمدح رائب لائب على لسانى قلتُ أُرَّخْتُهُ ابـــان مــــا بــــى روحُـــهُ يثمِـــرُ

[من المتقارب]

وَنزَّهْتُ نَفْسِيَ مِنْ دائِهِمْ وقالوا ألست من اكفائِهم على تركِ ساحةِ أُحيائِهمْ وهُم عايشونَ بأقفائِهم

[من الكامل]

تسري الرياحُ وما به يجري الفَلَكُ يُنبيكَ عنهُ فَفِي مقالتِهِ أَفَكُ يا مُدَّعي الإيمان فيمن قد هَلَكْ مَنْ يرتضِيه من رسولٍ أو مَلَكْ رَبِّي لا شك ناجياً مَعَ مَنْ سَلَكْ والصَّحْبِ ما انشقَّ الضِّياءُ مِنَ الحلَكْ

وأنشده بعض علماء الروم تأريخاً بالتركية، يخرج منه ست تواريخ، وزعم أن شعراء العرب لا يحسنون مثل ذلك، فعمل تلك الليلة قوله \_ وهو أول ما عمل من هذا النوع \_: [من السريع]

عامٌ جديدٌ بالهنا مقبلُ وكلّ خير ذكرهُ يوثَرُ رَبِّ أَنِلْنا فيه ما يجبُرُ مَنْهَلِــه المــوردُ والمصــدَرُ فهو بما تمدحه يشهر في بيتِ شعرِ حَسَنِ يُلْكُرُ ووعــــدُ مِثلــــي نــــورُه يُبُهـــرُ

فكلُّ مصراع تأريخ، ومهملُ المصراع الأول مع مهمل الثاني تأريخ، ومنقوطُ الأول مع منقوط الثاني تأريخ، ومهملُ الأول مع منقوط الثاني تأريخ، وعكسه، فليعلم.

وله تشطير لامية ابن الوردي:

(اعتزلْ ذكرَ الأغاني والغزلْ) وإِلَى الجِدُّ وكُسْبِ الفَضْلَ مِلْ (ودَع الـذُّكْرَى لأيـام الصِّبـا) أقمرَ الشَّيْبُ فلا تَذْكُرْ صِبًا إلى آخرها.

وله في الزهديات:

اللهُ ربِّي لا شريكَ لَـهُ ولا يقضى ويفعلُ ما يشاءُ كما له

وله تخميس بيت الرقمتيْن: وحـوراءِ النـواظـر أسهـرتْنِـي ومذ حصلَ الوفاءُ وبَشَّرَتْنِي

وقال:

لم أقل قد نامَ حظًى إنَّما

[من الرمل]

واطَّرِح تنميـق مَـدْح أو غـزلْ (وقُل الفصلَ وجانِبْ مَنْ هزَلْ) وادَّكِرْ في خَطْبِ شَيْبِ قد نزلْ (فلأيام الصّبا نجم ٌ أَفَلْ)

[من الكامل]

نِـدٌ ولا بعـد ضِـدٌ ولا أَعـوانُ سبحانه في كلِّ يـوم شـانُ

[من الوافر]

لياليَ هجرِها بل حَيَّرَتْنِي رأت قمر السماء فأذكر تنبي لياليَ وصْلِنا بالرَّقْمَتَيْن

وأبدَتْ لى شمائِلَها الفواتِنْ ووجْها نيِّراً للبدر فاتِنْ وقالت لي وثوقِي صارَ آمِنْ كلانًا ناظر ومُوقِي صارَ آمِنْ رأيتُ بعينِها ورأتْ بعينِي

[من الرمل]

نامَ أهلُ الحظِّ في وَقْتِ انتباهِهُ

لكن اللهُ تعالى قادرٌ في بقائي في تولّيه وجاهِهُ وقال في تضمين المصراع الأخير الفارسي:

محبَّتها لهيباً في حَشائِي محـل السِّر منى والوفاء وتمنخنى سرورأ باللقاء أُمتِّعَ ناظري قبلَ التنائِي على الخَدِّ المكلَّلِ بالبهاءِ (جه بودی کرنبودي آشنائي)

وخَوْدٍ من بناتِ الفرس ألقتْ وقد مَلَّكْتُها رقِّى وحَلَّتْ تعاملُني بما يَسْبي فـؤادِي سطا فینـا النَّـوی فـأتیتهَـا کَـیْ فقالتْ لي وقد أَذْرَتْ دموعاً بِ الفِ اظِ تُحاكِي عِفْدَ دُرِّ

وله قصيدة ليس فيها حرف منقوط من أسفل، منها: [من مجزوء الكامل] وسَمَتْ تُفاخِرُ مَن عَدَاهَا كملت محاسنه فتاها رشـــأٌ لـــواحظُـــه غــــدتْ فتَاكه أو مَا كَفَاها وله أخرى ليس فيها حرف منقوط من أعلى، منها: [من الخفيف] يا مليحاً يهوى دواماً صُدودِي لِمَ يا باهيَ الجمالِ الوحيدِ أحــرامٌ لــو ميَّلُــوك لــوصــل لمحبِّ يرى الوصالَ كعيدِ

وله نظم البحور على ترتيبها في الدوائر بأسمائها: [من الطويل]

سريع انسراح يا خفيف المسالِكِ وضارعْ إذا رُمْتَ اقتضابَ حسودِناً لتجتثُّ أَصْلاً وقساربْ ودَاركِ

أطلتَ مديدَ الهجرِ فابسطْ لوافرِ الـ وداد بقربِ كاملِ وارثِ مالِكِي وكن هزجاً وارجزْ بوصلِي وارمُلَنْ

وله في النصفيّات نبذة صغيرة جمعها على حروف المعجم، للمرحوم صاحبنا الشيخ محمد سعيد السمان، الدمشقي، حين قدم

مصر، واجتمع به سنة (۱۱۷۲)، وأنا إذ ذاك بـ «مصر»، منها على حرف الألف: [من الخفيف]

> قالَ لي مَنْ هويتُ يا ذا المعالِي صُنْ كلامي وحُسْنَ نطقي بديهـــاً وعلى حرف الباء:

أفدي حبيباً سباني عاتبتُ قال دَعْنِي وعلى حرف التاء:

قلت للشادن المليح وقد نبتَ الشعرُ فوقَ صفحةً خَدَّيْه وعلى حرف الشين:

قلت للمسرف المبذِّر دَبِّرْ إنَّ ساداتِنا الأفاضلَ قالُـوا

إنْ تُكن تشتهي حصولَ لقائي قلتُ حسنُ الكلام نصفُ الوَفاءِ [من مجزوء الكامل]

وقد حمانيي قربة فالعتب نصف المَسَبَّهُ [من الخفيف]

حلَّ بخدَّيْه ما رماه بفَوْتِ ك وهذا واللهِ نصفُ الموتِ [من الخفيف]

أمرَ دنياك تُدْركن خيرَ عِيشَهْ إنَّ حسنَ التدبير نصفُ المعيشَـهُ

وقال في تفضيل القديم على الجديد، والجديد على القديم:

[من مجزوء الكامل]

كَـمْ لـلأواخِـرِ مـن مفـاخِـرْ كم في جديدهِمُ جُواهرُ فاعقد عليه بالخناصر

كن للمُعاصِرِ خيرَ ناصِرْ لا تَحْقِــرَنَّ جــديــدَهــم من كان منهم مُبدِعاً

وقال يمدح الشمس الحفني \_ قدس سرّه \_: [من البسيط] في كلِّ شارقةٍ طرفي أُردِّدُهُ في روضةٍ أَنْفٍ من وجهكَ الحسن

يا مُحْيِيَ الدينِ بالآثارِ والسُّنَنِ من قلبِكَ النيِّرِ الصافِي من الدَّرَنِ روحي تَردَّدُ مني داخلَ البدَنِ راجِ بَقاءَكَ يا علامة الزَّمنِ

فلما سمعه الممدوح ووعاه، قال بلفظه المبين: آمين اللهم آمين.

وقال مخمساً أبيات ابن منجك المشهورة: [من الخفيف]

طافَ بالراحِ مُشْتهانا المدلَّلُ يَنْثَنَـي مثـلَ بـانَـةٍ تتميَّـلْ قلتُ مذْ زمزمَ الكُؤُوسَ وأقبلْ

نتفدًّاكَ ساقياً قَدْ كَساكَ الْ حسْنُ من فرقِكَ المضيءِ لساقِكُ في معانيكَ حارَ فِكْري ووَصْفِي فلأيِّ الصِّفاتِ أُبدي وأُخفِي وعجيبٌ من حيثُ تبدُو لِطَرْفِي

تشَّرقُ الشمسُ منْ يديْكَ ومن في لكَ الثُّريّا والبَدْرُ من أطواقِكُ ولما ألف المقامة الإسكندريَّة التصحيفية، قرَّظ عليها أدباءُ عصره، كما سيأتي ذلك في تراجمهم، فكنت ممن تطفَّل على شأوهم، فكتبتُ عليها ما نصُّه:

نفحة نفحت، عطريتها عطرت، بها نها، كرام كرام، أصاب أضاءت، لواهج نورها لواهج نورها بل تحفة يلب حقب، ثمرها تمرها، حكماء حلماء، مستفيدين من بنت فن دني، وحين جئت أجني، أحيت ميت قلبي من تقلبي، وأثارت إن أرت، ببديع إشارتها تبديع إنشاء ربها، نوافح سرها نوافج نشرها، وشيٌ وشيّ، عن تنيس عنيت بنية وافية واقية، راقية راقية، خلل حلل، بلاغة بلاغه بلاغي،

ولالى لسان ولالي لن تبان، صاحبها صاح بها، في حسن نسجها فيحسن تنتيجها، ورقت ورقت، وتاهت وباهت، فكأنها قل إنها، زينب زينت، لبني لينت، بل سلمي بك سلمت، إن شافها الفراوي، إن شانها ألف راوى، مخبأة مجناه، يغرى بعزة، مغانى معانى، حيث جئت تجيب، وجلت وحلت، مسامع أريب مبيناً معاريب، فقهت ففهت، شدو تبدُّو، مهذبها مهديها، ومحررها ومحرزها، النابل النائل، المشرق المشرف، خليل جليل، بشير يسير، بلفظه تلفظه، يحيى بحيث يجيب، الناجب الباحث، الناسب الناشب، فاتح الرتاج، فائح الرياح، لأدبه لاذ به، قلبي فلبي، تمسكت بمسكة، غوري عوري، باسم ناسم، عزيز غرير، دُره دَره، بحور تخور، فاضل فاصل، كنيت لبيب، جابر جائر، بفوز يفوز، عبد الله، عند الله، أجمل اجمل، مدحه مدحت، علمه علمه، مطرز مطرر، نسجه نسخه، حسن حسن، أدبه إذ به، تمت تمن، إن شئت أن يتبين لك كل، فخاره نجاره، بعضله يفضله، طيب طبت، بحلو يجلو، مرآه مرآة، قلبي فلبت، من عاداه من عادات، جنابه حنانه، بتحمل يتجمل، بحاله تخاله، عذب درّ غدت دُرّ، فوائده قوايده، معانِدَ فَضْلِه مُعانَد فضله، كما قال لما نال، رأيه رابه رأيته، حقاً جفا، منكره من كره، ودَعْه ودُغه، فإنهما فاتهما، لما لججا كمال حجا، وإن شئت أنشيت، أنهما اتهما، يا فلان باقلان، قمن فمن، بح قمرا محق مرا، أو بزق شمسا برقش مينا، أيهم اتهم، سرب شرب، ولا يمهم كانم هم، أعمى أغمي، عليه غلبه، هواه هوآه، منه مِثْهُ، مُنِي ميت، عَقْل غَفَل، عن غب، نهل يهل، عقد عُقد، فضل فصل، ببيانه تبيانه، والذي يلام والسلام».

## فلما قرأه، وأحاطَ بما فيه، أعاد الجوابَ إليَّ بما نصُّه:

«السيدُ السندُ، مرتضى مريضى، ببيانه تبيانه، محمد مجمد، يراعه براعة، أذهلت إذ هلَّت، تسايرنا ببيان ربا، يغالي بعالي، مزيته مرتبة، الذي أكدت، عصبته عصبيته، بلاغة بلاغه، فاضل فاصل، تلاعب بلاعى ولاغى ولاعب، تلفظ بلفظ، نكته نكتب، بتبر ببئر، عدوه غدوه، جبّر حبّر، أدب أدت، فصاحتها قضاجها، لجيبه لحيثية، الود ألوذ، بأدبه تأدية، لأفضاله لا فض آله، العالمين الفآكمين، بيانه بنانه، زین رتب، قولی فولی، تحسینه بحسن به، تم ثم، أطنب أطیب، عيشه عشية، تولاني بولاين، ومدحني ومدجني، ثمراته ثم رأيته، بلاغته بلاغاية، شرفني سرفتي، سيد شيد، كلامي لكائن، عرفانه عرف أنه، مقيد مفيد، فشيده في سدة، تصحيفة بصحيفة، تحسبها بحسنها، كخود لجود، تركيبها بركنيها، تحبس بحسن، معانيها معاينها، تحن تحف، وشان وتبيان، ينشي يبني، البها النها، بخط يخط، ابن مقلة أتى مُقَلَّه، وانتمى وانتخب، في فن، صنيعة صيغة، سلبت بتنكيت يزيل برنك، جده حده، المحزون المحروب، دامت زامن، محاسنه مجانسة، فضله فض له، عين غيث، بره ثرة، الحكيم الحليم.

وقال مضمِّناً، وقد بلغ عمرُه سبعين من السنين: [من البسيط] قد شِبْتُ مولايَ والسبعونَ فلا تنلني في جسمي الضَّعيفِ أَذَى وإنني لكَ عبدٌ فاقضِ لي كرما بالعتقِ ياسيدي إنَّ الملوكَ إذا شابتْ عبيدُهم في رقهم عتقوهُم عتق الأحرار (١)

<sup>(</sup>١) كذا ورد في حاشية «ع»، و«ب»، وليس المراد أنه تتميم للنظم، بل البقية كلام.

وله مضمناً:

وله في المجون مضمناً:

وربَّ صغيرِ من بني التُّرْكِ جاءني فساومتُهُ وصلاً ولاطفْتُ خلْقَهُ فلمَّــا رأَى[...]<sup>(١)</sup> توقَّاهُ خائِفاً

وقال \_ أيضاً \_ من هذا النوع: أقولُ وقد نالَتْ يدى مَنْ هويتُه أما عطفةٌ للصَّتِ يافاترَ المها ولكنَّه لمَّا رأى[...](٢) راعَهُ بحقِّكَ لاتُدخِلْه فيَّ جميعَهُ

وله مضمناً:

بقبلـــة جَــادَ حِبِّـــى فقلتُ ياقلبُ أبشرُ

قالوا تغرَّبْتَ ياهذا فقلتُ لهم إذا تغرَّبْتُ والدينارُ يصحبُني

وفي خدِّهِ وردٌ تَشُوقُ كمائِمُهُ إلى أنْ أتى نحوي ولانَتْ شكائِمُهُ (كما يتوقَّى رَيِّضَ الخيل حازِمُـهُ)

[من الطويل]

[من البسيط]

[من الطويل]

وياطالما قد مالَ عَنِّيَ بالقَبْض فأدرك مطلوبي ومالَ إلى الأرض وقالَ وبرقُ الشوقِ يزداد في الوَمْضِ (حَنانَيْكَ بعضُ الشرِّ أهونَ من بعضِ)

دَعُوا مَلامي فإني غير مستمع

(لم أدر ما غربةُ الأوطانِ وهو معي)

[من المجتث]

وكــــــــانَ منــــــــي يَفِـــــــرُّ (ف أوَّلُ الغيثِ قطر)

وله تقريظ بديع على شرح رسالة «اسم الجنس والعلم» لسيدنا شيخ السجادة الوفائية \_حفظه الله تعالى \_، والمتن لشيخنا السيد العيدروس ـ رحمه الله تعالى ـ:

هذا عِلْم علاَّمة، عَلِمَ فعلَّمَ، وفَهُم فَهَّامة، فَهمَ ففهَّم، وجنسٌ

<sup>(</sup>١) كلمة يستحيا من ذكرها.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق.

خاصٌّ من خاصِّ الخواص، ودرِّةٌ من بحر علم لا من بحر غوَّاص، وأديبٌ أبرزَ غامض تحفِّ أتحفّ بها طالبيها، ولبيبٌ كشف النقاب عن وجه حسناء تمنُّعت عن غير عارفيها، فنزَّهْتُ طرفي في محاسن ما أبدع، وحبستُ طِرْفَ نظري متأملاً بدائعَ ما أودع، وقلت: عينُ الله عليه من رئيس أمعنَ نظرَه، وأنعمَ في تنقيح أبحاثها فكرَه، وأتقن ضمَّ المتن لشرحه المجيد، حتى صار في الالتئام كعقدِ دُرِّ دارَ بالِجيد، كيف لا وهو من نخبة قوم عارفين، ولكل وجهةِ خيرٍ همَّهم صارفين، وعن كلِّ شُرِّ عازفين: [من البسيط]

بهم نُغاث إذا خطبٌ لنا زَحَفا محمداً سبط أهل الصدقِ آلِ وِفَا بكلِّ أعجوبةٍ تنحو لها اللُّطَفا وحَاطُهُ مِن عيونِ الحاسدين وأَوْ لاهُ المُنَى ووقَاهُ ربُّهُ وكفَى

وله هذه الأبياتُ الثلاثة أودعها في أوائل كل كلمة منها حرف من الحروف الهجائية: [من الطويل]

إلى باب تُوَّاب ثنيتُ جوارحِي حليمٌ خبيرٌ درءُ ذنبي رضاؤُهُ زكا سرُّ شأنِي صف ضفا طال ظله عنايتُهُ غاثَتْ فجلَّ قضاؤه هدايتُه وافت لأمن يشاؤُهُ كفانِي لفيض ما عدانِي نوالُه

وقال مؤرخاً وصولَ العين بالماء الكثير إلى مكة \_شرفها الله تعالى \_: [من المديد]

بعد ما كنَّا فَقَدْنَاهَا (هـو «فيض الله» أجراها)

جادَ بالعين الإلهُ لنا وجرت بالماء طافحة فلِـــذا قــلْ إذْ تــؤرِّخُــه

قومٌ همُ زينةُ الدنيا وبهجتُها

لا سيّما ذا الفرع سيدنا

أدامَه مَنْ حَبَاه الفضلَ يُتحِفُنا

وكان الآغا المعيَّنُ عليها من الدولة يقال له: «فيض الله».

وله تشطير بيتي الشقائق لمولانا العارف بالله تعالى، الشيخ عبد الغني النابلسي \_ رحمه الله تعالى \_ مسؤولاً في ذلك، وكان قد ورد على السائل جملة تشاطير عليهما لأدباء الشام، فقال: [من الكامل]

> وشقائقِ قالتْ لنا بين الرُّبَا إن كنتَ ترغبُ في شُميم عبيرناً هل أنبتتْ قبلُ العوارضُ مثلُّنَا حُزْنا الفخارَ على الزهورِ ببهجةٍ

وقال \_ أيضاً \_:

وشقائق قالت لنا بين الرُّبا مَن أُمَّنَا واشتمَّ نفحتنَا يقـلْ هل أنبتتْ قبلُ العوارضُ مثلّنا وقال\_أيضاً\_:

وشقائقِ قالت لنا بين الربا وبنا غدا النعمانُ يُعجبُ قائلاً هل أنبتتْ قبلُ العوارضُ مثلّنا أوما درتْ أنَّا نفوقُ محاسِناً

وقال \_ أيضاً \_:

وشقائقِ قالت لنا بين الربا بي يفخرون ومن رأى حسنِي يقلْ

ببديع لفظ بالعقول يُسَامُ دعْ وجنةَ المحبوبِ فهي ضِرَامُ ذًا منظرٌ تهفُو له الأحلامُ قلتُ: اسكتُوا لا يسمع النمَّامُ

ردْ روضَنَا هـ و جنةٌ وسـ الأمُ دَعْ وجنة المحبوب فهي ضرامُ حسناً وإشراقاً هواه يُرامُ أُومَا استحَتْ من عَرْفِنا الزَّاكِي شَذَا قلتُ اسكتوا لا يُسمع النمَّامُ

[من الكامل]

[من الكامل]

ببهائِنا شُغِفَ الملوكُ وهامُوا دعْ وجنةً المحبوب فهي ضِرامُ زهراً تُحَارُ لوصفِه الأفهامُ قلتُ اسكتوا لا يُسمع النمَّامُ

[من الكامل]

أنا للزهور إذا حضرتُ إمامُ دعْ وجنةَ المحبوب فهي ضِرامُ

هل أنبتت قبلُ العوارضُ مثلنا وشقيقُنا يزهو على طول المدكى

وقال ـ أيضاً ـ وفيه توجيه علم المنطق:

وشقائقِ قالت لنا بينَ الرُّبا برهان سعدي الآن أنتج قائلاً هل أنبتت قبلُ العوارضُ مثلنا لكنَّها حصل التَّمَانُع عندَها

وقال \_ أيضاً \_ وفيه توجيه النحو:

وشقائقِ قالت لنا بين الربا وإنِ ابتغيت لعائِدِي صلةَ الوفا هل أنبتت قبلُ العوارضُ مثلنا لكنها قد عُطِّلتْ من عاملِ

وقال\_ أيضاً \_ وفيه توجيه النجوم:

وشقائقِ قالت لنا بين الرُّبا والـزهـرةُ الغـرَّاء قـالـتْ للسُّهَا هل أنبتتْ قبلُ العوارضُ مثلَنا أومـا تـرَانـا كـالثـريّـا بهجـةً

وقال يخاطب الشمس الحفني \_ قُدس سرُّه \_:

يا سيداً غطَّتْ جيلالةُ قدرِهِ قد أذهبَ اللهُ الكريمُ بفضلِه وأزال شكوايَ التي قد أوهنتْ

والوردُ فيها قد علاه قتامُ قلتُ اسكتوا لا يُسمع النمّامُ

[من الكامل]

بمقدِّماتٍ ما بِها إيهامُ دعْ وجنة المحبوب فهي ضرامُ شكلاً ترى تصديقَه الأوهامُ قلتُ اسكتوا لا يُسمع النمَّامُ

[من الكامل]

إن جئت نحوي سَرَّك الإقدامُ دعْ وجنة المحبوبِ فهي ضِرامُ حتى أُضِيفَ لها هوًى وغرامُ قلتُ اسكتوا لا يُسمع النمَّامُ

ميزانُ عزِّي لا يزالُ يُقَامُ دعْ وجنةَ المحبوبِ فهي ضِرامُ نجماً أضاءَ بنوره بهرامُ قلت اسكتوا لا يُسمع النمامُ

[من الكامل]

ولما بهِ انحازَتْ جميعُ الناسِ وبلطفِه ما حلَّ بي من بَاسِ عظمِي فلا أشكو سوَى الإِفْلاَسِ

وقال متغزلاً:

[من الوافر]

يمرُّ عليَّ مَنْ أهوَى فأهوَى الصتفاتاً منه نحوي إذْ يَمُرُّ فَيُعْرِضُ حين يلحَظُني دلالاً فيا عَجبي يمرُّ ولا يمرُّ

وكان قد مرض مرضاً أعيا الأطباء، ورثى له فيه الأعداء، فضلاً عن الأحبَّاء، فلمَّا عُوفي قال: [من المنسرح]

قد حَصَلَ اللُّطفُ في القضا وقد ولستُ أشكو لغيره أبداً وقال \_ أيضاً \_: [من الخفيف]

> ربِّ بالمصطفى رسولك طه حُفَّني منك يا إلهي بلطفٍ وقال\_أيضاً\_:

لطف أ إله عن حفَّن عن الله الم فالحماد لله السذي وقال \_ أيضاً \_:

لطَــف الله بحـالِــي فلــهُ الحمــدُ علــى مــا

وقال، وهو معنى منقول من الفارسية:

أزال ربِّي ما كنتُ أخشاهُ فأحمدُ اللهَ ليسسَ إلاَّ هُـو

المصفّى من سائر الأدناس وأزِلْ ما يسوءُني من باسِ [من مجزوء الرجز]

ما [قد] دهاني في البدنْ أَذْهَ بَ عن عن الحَزَنْ [من مجزوء الرمل]

بعـــد أن أوهــنَ عظمِــى زالَ مــن همّــي وغمّــي

[من الوافر]

أُعيذكَ أَنْ تكونَ لدى البرايا تُسمَّى سارقاً يا ذا المعانِي ولكنْ إن سرقتَ فدرُّ معنَّى به تزدانُ لا درُّ الغوانِي

وقال مؤرخاً وقد كتب على حَنَفية للوضوء: [من السريع]

يا ناظراً في حسن صنعي لقد صرت سبيلاً لطريقِ النجاهُ لسان حالى قائلٌ أُرِّخُوا (سبيلُ ماءِ للوضوءِ والصلاه)

وقال في غرضٍ عرضَ: [من الخفيف]

جامعاً في جماله كلَّ بهجَهْ نحن قومٌ إذا رأينا مليحاً نجعلُ الشربَ للتفرُّج حُجَّهُ وأردنا بالاحتيال نراه

وقال يخاطب الشمس الحفني في يوم عيد: [من مجزوء الكامل]

ويسزيد أشراقا ونورا عيد بكم يزهو سرورا لمعاقبل الإسلام سُورا فـــــأدامكــــم ربُّ العُـــــلا

وقد أنشدني المترجَم من لفظه أشياء كثيرة لا أحصيها كتابة، فإنه كان كثير التردد علي، فما من مجلس من مجالسي إلا وقد كان يفيدني من منثوره ومنظومه، ولو كنت تيقظت لجمع ذلك، كان ديواناً، ولكن كان ما كان، فممًّا علق بالبال مما أنشدنيه لغيره، وفيه تورية: [من مجزوء الرمل]

هَيَّأُ لي البلاَّنُ (١) موسَى خلوة تُحيى النفوسا قيل ما تعمل فيها قلتُ أستعملُ موسي

وأنشدني\_أيضاً \_: [من الطويل]

إذا المرءُ لم ينفعُكَ والدهرُ مقبلٌ عليه ولم تخطر عليه ببال وشرشر عليه عند كل مَبال فصوِّره في وسط الكنيفِ بفحمةٍ

<sup>(</sup>١) البلأن: هو الحمّامي، وهو يخدم المستحم في الحمّام بما يحتاجه. انظر: «قاموس الصناعات الشامية» لمحمد سعيد القاسمي (١/ ٥٠)، ط (١٩٦٠).

وقد شطرهما ما بين المصراعين فقال: [من الطويل]

(إذا المرءُ لم ينفعْك والدهرُ مقبلٌ) عليهِ بما قد كانَ يرجُو ويأمُلُ وأضحى بثوبِ التيهِ والكبرِ يرفلُ وصار يـرى منـك المـودةَ تثقُـلُ (عليه ولم تخطر عليه ببالِ)

(فصوِّره في وسط الكَنيفِ بفحمةِ) وكنْ حالةَ التصويرِ في وقت ظلمةِ ومُرْ كلَّ مبطونٍ وصاحب تخمةِ على رأسِه يخرى بعزم وهمَّةِ (وشرشرْ عليه عندَ كلِّ مبَالِ)

ومما أنشدنيه هذين البيتين (١) \_ قال: سمعهما من شيخنا الأستاذ الشمس الحفني \_ قدس سره \_ أنشدهما في مرض موته، وذلك قبل أن تصعد روحه الزكية بقليل \_: [من البسيط]

> أحسنت ظنَّك بالأيام إذ حسننت ا وسالمتُكَ الليالي فأغتررتَ بها

وأنشدني لنفسه، وفيه اقتباس: يا صباحَ الوجهِ يا بيضَ الثنا وإذا أظلـــمَ دهــرٌ جـــائـــرٌ وأنشدني لغيره:

أُميلُ إلى الشَّكْل الجميل إذا بكا وما مقصِدي فعلَ القبيح وإنَّما وقد شطرهما، فقال:

حروفُ غَرامي كلُّهنَّ للابْتِدَا

ولم تخفُّ سوءَ ما يأتي به القدرُ وعندَ صفوِ الليالي يحدُثُ الكَـدَرُ

[من الرمل] راقبوا الرحمنَ في مأسوركُمْ (انظرُونا نقتبسْ مِنْ نوركُمْ) [من الطويل] أُنَازُّهُ طرفي فيه نسم أردُّدُ أشــاهـــدُ صنــعَ الله ثــم أوحّــدُ

[من الطويل] وأنواعُ عشقي ثابتاتٌ على المدَى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: هذان البيتان.

ومن قبلِ أَنْ خطتْ رسومي على الندا (أميلُ إلى الشكلِ الجميلِ إذا بدًا) (أُنزه طرفي فيه ثم أردد)

وهمة نفسِي في محبتها الدُّمَى مُلُوكيَّةٌ تهوَى العفافَ تكرُّمَا وليسَ ربيعي أن يَنَال مُحرَّماً (وما مقصِدي فعلَ القبيحِ وإنَّما) (أشاهدُ صنعَ اللهِ ثم أوحدُ)

ولما كان (١٢) ربيع الأول سنة (١١٨) كتبت إليه مع كراريسَ من شرحي على «القاموس»، وأرسلت إليه ليجيل نظره فيها، ويكتب عليها تقريظاً، فإنه كان يواعدني بكتابته، وكنت أنتظر تمام الكتاب، فبلغني أنه متمرض، فأسرعت لتحصيل المطلوب، والفوز بالمرغوب، فلما وصل إليه، تعلل بما فجأه من الأمراض، ودهته موانع الآلام المانعة عن الانتهاض، وقبلتُ عذرَه، والله يجبُر كسره.

وهذا الذي كنت كتبت إليه \_ وهو نوع مخترع من المنشآت \_:

مولانا وسيدنا الذي أبقى الله بوجوده زينة جمال الأدب، وانسلت اليه الأدباء مستفيدين من موائد فضله من كل حَدَب، وأحيا ما فات من رُفات الفنِّ، بعذب تحريره الأشهى من زلال الضَّرَب، وطوَّق أعناق أهله بعقود هي أحلَى من سلاسل النهب، الأستاذ فريد عصره، أمدنا الله بطول حياته، أتحفه بسلام يموج كما يموج نيل مصر عند الزيادة، ودعاء تتلقاه ملائكة القبول من فوق العرش بالإجابة والإجادة، وثناء كالمسك معطر بعبير حسن الإخلاص والاستفادة، وأنهي إليه أشواقاً أبت غلباتها إلا تحكماً عليَّ من غير إرادة، متطلعاً لمشاهدة ذاته، واستماع لذيذ كلماته.

وإن مما ينهى إلى مسامع تيار علمه المأنوس، إجالة النظر في هذه

الكراريس الموسومة بـ «تاج العروس»، ثم تشريفها بكتابة تقريظ يزيل عن الوجه العبوس، ويُعلي مقامَها عند المطالعة بين الرئيس والمرؤوس، فإنه المشار إليه في هذا الفن، والمعوَّلُ عليه في كل مهماته، أعلى الله مقامه في أعلى ذُرًا مراتب الكمال، وأنشقه من حضرات قدس أنسه نسماتِ الوصال، ووالى عليه من غيوث برِّهِ الهطَّال بالغدوِّ والآصال، وأبقى لوجوده جمالاً بين العلماء ممزوجاً بالكمال، ما كُلِّلَت تيجان الفصاحة من آداب روض جنَّاتِه.

ولم يزل المترجَمُ معلَّلاً بالأسقام، مضمحلَّ الجسم والقوى بالآلام، حتى وافاه الحِمام في التاريخ المذكور، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وضاعف له الأجور.

٢٨٧ - عبد الله بنُ عليِّ، الحسنيُّ، الغرابيُّ، الزَّبيديُّ. صاحبنا، السيدُ، الشريفُ، الأجلُّ.

وُلد بحصن الغراب \_ أحد حصون اليمن \_ سنة (١١١٧)، وكان زيْدِيَّ المذهبِ، قد قرأ في فقه مذهبهم، ولما نزل إلى زَبيد، تشفَّع، وحضر دروس الشيخ علاء الدين بن محمد باقي المزجاجيِّ، والسيد يحيى بن عمر الأهدليِّ، والسيد أحمدَ المقبولِ، وحضر مشاركاً لنا على شيوخنا: سيدي عبد الخالق بن أبي بكر، ومحمد بن علاء الدين، وأجازه شيخنا مساوي الحشيبري، والسيد محمد بن حسن تلميذ القطب باحداد.

وورد على الحرمين، فأخذ من كل من مشايخنا السيد عمر بن أحمد، والشيخ عطاء المصري، وسيدي أحمد الأشبولي، وابن الطيب، وآخرين، ورافقني في السفر إلى «بيت الفقيه» و«اللحيَّة»،

وبلوت منه مروءة، وحسن خلق، وطيب عشرة، وكان إنساناً حسناً بشوشاً منصفاً.

٢٨٨ ـ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ جيلانَ، البرعيُّ، الشافعيُّ (١). الفقيه، الصالح، الفاضل.

لقيته بـ «المراوعة»، وقرأ علي مواضع من أول «شرح القطر»، ومن أول «شرح الأزهرية»، و«رسالتي الصغرى على الصرف»، وكتبها لنفسه، وصححها علي.

وهو إنسان حسن، صاحب ودِّ وصداقة، ولديه محفوظة للأشعار، وقد سمعت منها شيئاً كثيراً، وكتبته عندي.

٢٨٩ ـ عبدُ الله بنُ محمدٍ، الكُنْتَاويُّ، المغربيُّ.

الشيخ، الصالح، المستعدُّ.

أخذ ببلاده عن المختار بن أبي بكر نزيل «أزدات»، ولازمه، واعتنى به، فانتفع به، وورد علينا حاجاً في سنة (١١٩٤) مع الركب التواتي، وتوجه إلى الحرمين، وحضر على الشيخ صالح الفوتي شيئاً من دروسه، وعاد مع الركب المصري فسمع في ٢٦ صفر من سنة (١١٩٥) من لفظي الأولية، والشعر، وحديث: «إنما الأعمال»، ثم صار يلازمني في أكثر الأوقات، وذكر لي عن شيخه صاحب أزدات أخباراً عجيبة ـ سيذكر بعضها في ترجمته ـ، وأخذ له مني كتاباً بعد أن بيّ سلامه لي، وكتبت له إجازة حافلة، وأجازني في بعض الفوائد، وتوجه إلى بلاده ـ بارك الله فيه ـ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٨٣\_٨٤).

شيخنا، الإمام، الفقيه، المحدث، الأصولي، المتكلم، الماهر، الشاعر، الأديب.

ولد تقريباً في سنة (١٠٩٢)، وهو من بيت العلم والجلالة، فجده عامر بن شرف الدين، ترجمه الأميني في «الخلاصة»، ووصفه بالحفظ والذكاء، فأول من شملته إجازته سيدي محمد بن عبد الله الخرشي، وعُمْرُه إذ ذاك نحو ثمان سنوات، وذلك في سنة (١١٠٠)، وفيها توفي، أجازه بالبخاري، وبقية الستة، وذلك بعناية الشهاب الخليفي، ثم طلب وحضر، حتى فاق وبهر.

ومن شيوخه: خليل بن إبراهيم اللقاني، والشهاب الخليفي، ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني، وأحمد النفراوي، ومنصور المنوفي، والشيخ صالح الحنبلي، ومحمد المغربي الصغير، والشيخ عيد النمرسي.

وورد على الحرمين، فسمع الأولية، وأوائل الكتب من الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وأجازه، وعاد إلى مصر، وهو الفرد الجامع في المعارف، والأوحد المشار إليه في اللطائف.

ولم يزل يترقى في الأحوال والأطوار، ويفيد ويملي ويدرِّس

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:۱۷۹-۱۸۲)، «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ۲۹۵-۲۹۷)، «سلك الدرر» للمرادي (۳/ ۱۰۷) وقد أرخ وفاته سنة (۲/ ۱۰۷هـ)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۸۳)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ۲۸۳)، «فهرس الفهارس» للكتاني (۲/ ۱۰۲۵-۱۰۲۱)، «الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۳۰۵)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۲۸۲-۲۸۲).

الكتب الكبار، حتى أشير بمشيخة الأزهر في حياة كبار العلماء من مشايخه ومن الأقران، فتصدر بهذا المنصب العزيز الشأن، وصار له عظيم الجاه، ومنزلة عند رجال الدولة وأمراء مصر، ونفذت كلمته، وقبلت شفاعاته، وصار لأهل العلم في مدة توليته رفعة المقام، والمهابة عند الخاص والعام، هذا مع كمال حبّه لأهل الله، وللمنتسبين إلى الشرف، وحسن اعتقاده في أولياء الله تعالى، ومدحه لهم، والمداومة على زيارة مشاهدهم.

أول ما لقيته في مشهد القطب سيدنا أبي محمود الحنفي ـ قدس سرُّه ـ، فتشرفت بتقبيل أياديه، ودعا لي، وشملتني إجازته، ثم حضرت عليه دروسه التفسيرية وغيرها مما يقرأ عليه بـ «الجامع الأزهر»، فكان يلقي في تقريره أنواع الفوائد، ومهمات المقاصد، وعليه خَفَرٌ وهيبة، والناس بين يديه نواكس الأذقان، كأن على رؤوسهم الطير، وهكذا من أول الدرس إلى آخره.

وأقبلت إليه الباشاوات والأمراء لزيارته، وهادَوه بأنفس ما عندهم، وفي كل سنة يتوجه لزيارة القطب السيد البدوي \_ قدس سرُّه \_، ويخطب تلك الجمعة في بلده، ويُهْرَع إليه الخاصُّ والعامُّ من كل أوب، ويزيل عنهم المظالم بأدنى إشاراته، ويقضي لهم الحوائج.

وكان طلبة الجامع في زمنه مضبوطين في غاية الأدب والاحترام، ليس لأحد من الظلمة ولا على من يليهم سبيل.

ومن آثاره كتاب «منائح الألطاف في مدائح الأشراف» قال في خطبته:

«هذا ديوان شعر نَسَجَتْ فكرتي بُرْدَه، وقدحتْ رويَّتي زَنْدَه،

فَرَشَحَتْ رَيَّاه ببعض أوصاف السادة الأشراف، ووُشِّحتْ حُلاه بسيد عبد مناف \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_، سألنى فيه من لا أستطيع له رداً، ولا أجدُ من طاعته بداً، جمعتُه مما كان تفرق في زوايا الإهمال، وتناولته مما طيرته لواقح الطرح بأكفِّ الآمال، وكنت أنى لستُ في هذا الشأن مذكوراً، ولكن كان ذلك في الكتاب مسطوراً، ولعمري من عرض عقله على الناس، فهو لسهام الكلام برجاس، ولا بدُّ من قادح ومادح، سيما وقد ذوى غصنُ الشباب، وغرب كوكبُ الصِّبا وغاب، ولم أكن لهذا الغرض تأهَّلْتُ، لكن على مولاي سبحانه توكلت، وحلاوةُ السَّبك لا تخفي على الذوق السليم، وفوق كل ذي علم عليم» انتهى.

وقد رتب \_ رحمه الله تعالى \_ هذا الديوان على حروف المعجم، وهو في ستة كراريس، وأنا أورد لك منه ما انتزعه الخاطر، مقتصراً على القلِّ لئلا يمَلُّ منه الناظر، فمن غزلياته قوله: [من المتقارب]

> ولى فيكَ يا هَاجري صَبْوَةٌ أبيتُ أُسَامِرُ نجم السَّما وأُعْرِضُ عن عاذلي في هوَاكْ أمولاي بالله رفقاً بمن فإني حَسِيبُك مِن ذَا الجفا ويا هاجري بعدَ ذاك الرِّضَا فإني محبٌّ كما قد عهدت متى يا جميلَ المُحَياً أرَى

وحقِّك أنت المنُى والطَّلَبْ وأنت المرادُ وأنت الأرَبْ تحيَّرَ في وَصْفِها كُلُّ صبْ إذا لاح في الدُّجا أو غَرَبْ إذا لامَ يامُنْيَتِي أو عَتَبْ إليك بذُلِّ الغرام انتسب إ وياً سيدي أنتَ أهلُ الحسبُ بحقِّكَ قبل لي لهذا سبب ب ولكن عبك شيء عجب رضاكَ ويذهبُ هذا الغَضَبْ

أشاع العَـذولُ بـأنّي سَلَوْتُ ومثلُـك لا ينبغي أن يَصُـدً الشاهدُ فيك الجمال البديع ويعجبني منك حسن القوام أما والّذي زانَ منك الجبين وأنبت في الخدّ روض الجمال لئن جُدْت أو جُرْت أنت المرادُ لئن جُدْت أو جُرْت أنت المرادُ

وله \_ أيضاً \_ هذه القصيدة: مهلاً فما لك في هذا الجمالِ شَبَهْ إنْ كانَ يا بدرُ هذا الهجرُ من سببٍ وهي طويلة.

وله ـ أيضاً ـ المقطعة السائرة: سيدي بالذي اصطفاك وحيداً وهي عشرة أبيات.

وله \_ أيضاً \_:

يفديكَ يا بدرُ صَبُّ ما ذُكِرْتَ لَهُ لا تَخْشَ منِّي سُلُوّاً في هواكَ وإنْ وله ـ أيضاً ـ:

بأبي غزالاً زارني مُتَسَتِّراً هَزَّتُه نسمة عِطْفِهِ فأطاعَها من غير ميعاد أتى فتضاعفت

وحقّ ك يا سيدي قد كَذَبُ ويهجُرَ صَبّاً له قد أَحَبُ فيأخذني عند ذاك الطّربُ فيأخذني عند ذاك الطّربُ ولين الكلم وفَرطُ الأدبُ وأودع في اللّحظ بِنْتَ العِنبُ ولكن سقاهُ بماءِ اللّهَبُ ومالي سواكَ مليحٌ يُحَبّ

[من البسيط]

وارحم فتاكَ فقد حمَّلتَهُ وَصَبَهُ فما يضرُّك لـو عـرَّفتَه سبَبَهُ

[من الخفيف] في مِلاحِ الزمانِ واصِلْ مُحِبَّكُ

[من البسيط]

إلاَّ على قَدَر شَوْقاً إليكَ وَتَبْ تَبَّتْ يَدَا عاذِلي يا بدرُ فِيكَ وتَبْ

[من الكامل]

بعدَ العشاءِ وقد مَضَتْ ساعاتُ وكذا الغُصونُ تهزُّها النَّسَماتُ لقدومِه الحسناتُ واللذَّاتُ

ودنا فأصبحَ في قلوب ذوي الهوَى عانقتُه فاسودَّتِ المقلُ التي وضمَمْتُ قامَتَهُ فخِلْتُ كأنما يا قلبُ إنْ زعم العواذلُ أنَّه ما إنْ رأيتُ ولا سمعتُ بمثلِهِ ملكَ الجمالَ بأسره فلأجلِ ذا يا طارقاً يأتي بخير مرحباً قد زرتَ عبدَكَ محسِناً متفضِّلاً يا من يحاولُ غايةً لجمالِهِ وحياته ما ملتُ فيه لريبةٍ يا حسنها من ليلةٍ قد أحسنتْ ما زلت أجني من لذيذ خطابهِ طارحتُه ذِكْرَ الهوَى فسكرتُ مِن وبلغتُ قصدي حيثُ جاء لمنزلِي وبدا الصباح فراعه بضيائه وارتَاعَ من فَلَقِ الصباح وقولِ حَ وتحركت أعطافه لذهابه ودنا يودعني فلا وأبيك مَا وله\_أيضاً\_:

يفديكَ يا بدرُ صَبُّ ما بخلتَ على ما زال في صفحاتِ الخدِّ مجتهداً

مِنْ لحظِه وقُـوامِـهِ رنَّـاتُ هي بَلْوَتي واحمَّرتِ الوَجَناتُ قد عجَّلَت لذَّاتِها الجنَّاتُ في الحسن يوجدُ مثلُه قل هاتُوا قمرٌ له صدق الورَى هَالاَتُ رُفِعَتْ لمنصب حسنِه رَايَاتُ وصلَ الجميلُ وزادت المِنَّاتُ وكذا العبيدُ تزورُها الساداتُ أقصِرْ فما لجمالِهِ غاياتُ الظلمُ في شرع الهورَى ظُلُماتُ والدهر مختلفٌ له حالاتُ تُحفأ لها من طيبه نفحاتُ نَعُماتِ لَفْظِ ضمها الحركاتُ هذا الغزالُ ورَاقت الأوقاتُ فزعاً وخوفاً أن تراه وُشَاةُ يّ على الفلاح وزادتِ الحسرَاتُ فتضاعفت في قلبي الجمرات بقيت لدى التوديع فيَّ حياةُ [من البسيط]

جَفْنيهِ بالنوْم إلا بالدموع سخَا يكررُ الوجدَ حتى في الحشاً وسخَا

يا مُمْرِضي بشقيقٍ عمَّ وجنتهُ ما كان ضرَّكَ لو واصلْتَ مكتئباً ها أنتَ غُصْنُ وقلبي طائرٌ فإذا يا عاذلي فيه لا تكثرُ عليَّ فما واحَيْرتي إن أقلْ صِلْني يصولُ وإنْ قَضَّيْتُ دهريَ في كربٍ وقدْ زعمُوا وله ـ أيضاً ـ:

إنَّ وَجْدِي كلَّ يوم في ازديادْ يا خليلي لا تَلُمْني في الهوري أنا إنْ لم أهو غِزلانَ النَّقَا منتهى الأمالِ عندي هَيِّنٌ إنَّ ذنبي عندَ مَن يعذِلُني يا أهيلَ العشق هلْ من منجدٍ ما احتيالي في الهوى ما عملِي بيـنَ جفنــى والكــرى مُعْتَــرَكُّ فتنتي ظبئ ظريفٌ أهيفٌ إنْ يكنْ عشقى له أفسدَنِي ورشادي إن يكنْ في سلوتِي أنـــا أهـــواهُ ولا أذكــرهُ ومتــــى رامَ لســـانــــي لهجـــةً

وجاعلَ المسكِ خالاً والهلالِ أَخَا ما حَالَ عنكَ ولا عَقْدَ الهوَى فسخَا أبعدْتَهُ عنكَ أو هيَّجْتَه صَرَخا قد كنتَ تعهدُه من صبرِيَ انتسخَا أرضيتُهُ صَدَّ أو لاَينْتُهُ شَمَخَا بأنَّ أهلَ الهوى في شدَّةٍ ورَخَا إمن الرمل]

والهوى يأتي على غيرِ مُرادْ ليس لي مما قضاهُ الله راد أيُّ فرقِ بينَ قلبي والجَمَادُ وجُفُونٌ زانَها ذاك السَّوَادُ ودلالٌ قد نَفَى عَنِّي الرُّقادُ إنَّ قلبي في الهوى إن رُدَّ عادْ هل سلا الأحبابَ ذُو وَجْدٍ وسادْ ليس لي إلا على اللهِ اعتمادُ واختـــلافٌ وشِقـــاقٌ وعِنـــادْ كلَّما قلتُ جَفاهُ زالَ زادْ فاعلموا أنِّي راض بالفساد ا فدعوني لستُ أرضى ذا الرَّشادْ إنَّ كشفَ السرِّ في الحبِّ ارتدادْ باسمِـه قلـتُ سُليمـي وسُعـادُ

هو قصدي لستُ أسلُوه وإنْ وكنذا وَجْدي به وَجْدي به كم صرفتُ القلبَ عن عشقتِه يما حبيبي تِه دلالاً واحْتَكِمْ لستُ أُصغي لعذولٍ في الهَوَى لا أرى في الحبِّ عاراً أبداً وله \_ أيضاً \_:

لا وعينيك والجبينِ المفدَّى ولكَ اللهُ لم أَحُلْ عنكَ يوماً وغرامي الذي عهدت غرامِي لا رعى اللهُ واشياً قد سعى بي إنْ تردْ بي عقوبة فَبِلَحْظيْ أنا باقٍ على هواكَ ومَنْ لي

وهي طويلة. وله مضمناً:

بأبي غزالاً صَدَّ عني قسوةً وسطا عليَّ بصارم من لحظهِ وسطا عليَّ بصارم من لحظهِ وكم استغثت بِعَطْفِهِ وبطَرْفِهِ وينزيدُني هجراً إذا ما زدتُهُ أنا لا أحولُ وحقِّهِ عن حُبِّهِ ما حيلتي أنا عبدُه فعليَّ أنْ

صرتُ فيه مُثْلَةً بينَ العبادُ مستمرُ ما لِوَجْدي من نفَادُ وتجلَّدُ ما أفادُ وتجلَّدُ ولكنْ ما أفادُ أنا من تعرفُهُ في كلِّ نادُ لا ولا أنسى سُويْعاتِ الودادُ يفعلُ الحبُّ بقلبِي ما أرادُ يفعلُ الحبُّ بقلبِي ما أرادُ [من الخفيف]

ما تعوّدْتُ من جمالِك صَدّاً لا ولا خنتُ في الهوى عنكَ عهداً وفؤادي لم يبغ عنكَ مَرددًا وتعنّبي وتصددي لشقْوتني وتصددي لك اقتصص يا غزالُ صَفْحاً وحَدّاً إنْ تراني يا سيدي لك عبداً

[من الكامل]

وأطاع عذّالي وأشمت حُسّدِي مَنْ مُنْصِفي مِنْ لَحْظِه مَنْ مُسْعِدِي مَنْ مُنْصِفي مِنْ لَحْظِه مَنْ مُسْعِدِي وبعَطْفِ مِهِ وبقَ لَمّ المُتَاوِّدِ حُبّاً ويسمعُ فيّ قولَ مُفَنِّدِ حُبّاً ويسمعُ فيّ قولَ مُفَنِّدِ هومطلبِي أبداً وغايةُ مقصِدِي أرضى الصُّدودَ إذا ارتضاهُ سيِّدِي أرضى الصُّدودَ إذا ارتضاهُ سيِّدِي

لكنَّهُ مذْ جارَ في أطماعِهِ واستشهدَ[...] الضعيفُ بأنني حكَّمْتُ حاجبَهُ عليَّ وإنَّني

وأرادَ قتلي بالقَوامِ الأملَدِ فارقتُ أسقامي وعدْتُ لمرقدِي راضٍ بأحكامِ الرقيقِ الأسعدِ

وقال متشوفاً إلى مصر في بعض أسفاره: [من الطويل]

بمصرِ ومَنْ لي أن ترى مقلتي مِصْرَا فقد ردت الأمواج سائلة نهرًا وأظهرَ فيها المجدُّ آيتَه الكبرَى فتطويلُ أخبارِ الهوى لذةٌ أخرَى وأشهدُ بعدَ الكسر من نيلِها جَبْرًا تقضَّتْ وأبقتْ بعدَها أنفُساً ضرَّا يجدِّدُ لي مرُّ النسيم بها ذِكرًا وألحاظِ غاداتٍ قد امتلأتْ سِحرا عَلاَ وغَلاَ من أن يُباع وأن يُشرَى وقرَّتْ بمن أهواهُ مقلتي المعرَى وأسجدُ في حُجْراتِ لذَّتها شُكرا وصبَّ على أرجائِها المزنَّ والقَطْرَا فلله ما أحْلَى وللهِ ما أَمْرَا بروضَتِها الغَنَّاء وقد تنفعُ الذُّكْرَى وأصبُو إلى غُدرانِ روضتِهِ الغَرَّا وألبسَهَا من بعدهِ حُلَّةً خَضْرًا تمدُّ له كَفّاً وتُهدِي له زَهْرَا

أعِدْ ذِكْرَ مِصْرِ إنَّ قلبي مولَّعٌ وكَرِّرْ على سمعي أحاديثَ نِيلِها بلادٌ بها مدَّ السماحُ جناحَه رُُويداً إذا حدثتنَي عن ربوعِهَا عسى نحوَها يلوي الزمانُ مَطِيَّتِي لقد كان لي فيها معاهد لذة أحنُّ إلى تلكَ المعاهدِ كلُّها أما والقُدودِ المائساتِ بسفحِهَا وما في رُباها من قوام مُهَفْهَف لئن عادَ لي ذاك السرورُ بأرضِها لأعتنقنَّ اللَّهْوَ في عَرَصاتِهَا رعى الله مرعاهَا وحيًّا رياضَهَا منازلُ فيها للقلوب منازةٌ يذكِّرُني مَرُّ الصَّبا لَذَّة الصِّبا على نيلِها شوقاً أَصُبُ مَدامِعِي كساها مديدُ النيلِ ثوباً مُعَصْفَراً وصافحَ أغصانَ الرياضِ فأصبحتْ

وأودع في أجفانِ مُنتَزَهاتِهَا إذا حَذَّرَتْني بلدةٌ عن تشوُّقِي وإن حَدَّثوني عن فراتٍ ودجلةٍ إلى أن قال:

لئنْ كنتُ مشغوفاً بمصرِ فليسَ لي ثم أطال إلى أن قال:

ملوكٌ على التَّحقيقِ ليسَ لغيرِهمْ

وله في مليح بوجهه أثرُ جدري:
بابي شادنا تجدّر فازُ
ما كفاهُ أنْ ثمَّ في الحُسْن حتَّى
وأظن البدور قد نقَطَته رقَّ جسما حَتَّى رأيت لآلي رقَّ جسما حَتَّى رأيت لآلي بَدْرُ تم تَرى على وَجْنَيْهِ بَدْرُ تم تَرى على وَجْنَيْهِ قد تَثَنَى فمال غُصنا رَطِيبا بجبين يضيء تحت طِرازِ بجبين يضيء تحت طِرازِ يا غزال الكِناس كُنَّا عرَفْنا خَلَّ هذا الدَّلال وارحَمْ مُعَنَّى فيكَ قد صارَ مُطلق الدمع مضنى فيك قد صارَ مُطلق الدمع مضنى وله ـ أيضا ـ:

لا تخشَ منِّي سُلُوّاً في هواكَ وإِنْ وبعدَ هذا الضَّنا باللهِ يا أَملِي

نسيماً إذا داناهُ ذو عِلَّةٍ يَبْرَا إلى نيلِ مصرِ كان تحذيرُها إغرَا فعندي حديثُ النيلِ أَحْلَى إذا مَرًا

بها حاجةٌ إلا لقاءَ بني الزَّهْرَا

سوى الإِسمِ وانظرْهم تجدْهم به أَحْرَى [من الخفيف]

زادَ بتجديرِه جمالاً ونُورا كلَّلُ الوَجْهَ لولولواً مَشُورا عندَما لاحَ بالنجومِ سُرورا ثَغْرِه فَوْقَ وجنتيه سطورا إنْ تأملتَ خالَه كافورا وتبددى فَلاحَ بدراً مُنيرا أخضرِ زانَ جفنه المكسورا كَ أنيساً متَى عرفْتَ النُّفُورا لم يجد في الهوى عليك نصيرا مُستهاماً لم يلق منك هجيرا

[من البسيط]

زادتْ بهجرِكَ أَسقامِي وأَمراضِي أَساخِطٌ أنتَ من مُضنَاكَ أمْ راضِي [من الخفيف] أهيف القدد ليّن الأوضاع

سحرُ جفنيهِ حَلَّ بالإجماعِ ليثُ غابٍ يصطادُه ظبي قاعِ

ـديَ طَفَلٌ بعيدُ عَهْدِ الرضاعِ بصليـبِ مـن جيـدِه وذِراعِ

عندَما أقبلَتْ بذيل الشعاعِ بسلامِي حتى ابتدَتْ بوداعِي [من الخفيف]

ووردُ الخدودِ بالفمِ يقطَفُ الذي بالشِّفاهِ يُقطفُ أشرَفْ دُ احمراراً وذاك إنْ زدتَه جَفْ

[من المجتث]

فقلت يا قوم كُفُّوا واليوم كُفُّوا واليوم لسي فيه أَنْهُ

[من الخفيف]

وظريفاً لم تنظرِ العينُ مثلَهُ حُسْنَ ظُنِّي في أنها فيكَ سهلَهُ

وله من قصيدة مطلعها: لستُ أُهـوى إلاَّ رقيـقَ الطبـاعِ ومنها:

كيف أسلو منقَّهَ اللفظِ أَلْمى صادَ قلبي بلِينِه وعجيبٌ ومنها:

فتلقَّيْتُــهُ كمــا يتلقَّــى الثَّ ثُمَّ بِثنا على فراشِ التَّهانِي ومنها:

ليلة كادَ يعشرُ الفجرُ فيهَا يا رَعَى اللهُ ليلةً ما استتمَّتْ وله \_ أيضاً \_:

إنَّ ورْدَ الرِّياضِ يُقْطَفُ بالأَنْفِ وإذا ماعدَلْتَ في الحكمِ فالوردُ وإذا زدتَــهُ مــن اللَّشــم يــزدا وله ـ أيضاً ـ:

لمسا تعسندًّرَ لامُسوا قد كانَ لي فيه عُذرٌ وله ـ أيضاً ـ:

يا مليحاً قدْ أبدعَ اللهُ شكلَه إنَّ لي حاجةً إليكَ فحقًتْ

قُبلةً أجتني بها وردَ خـدً جُـد بهـا كلَّمـا أراكَ وإلاَّ وإلاَّ ومنها:

ف اتَّ قِ الله َ في الله و فت الله و فكر ألم و فكر ما الله و في الله و في الله و فكر أن أن ألم الله و الكرن فاتَّ خِذْني عبداً فإنّي أنا الصا وفوق الذي وإنْ تَصبّر مُغْرى أنا عَفُ الضّميرِ تَأْنَفُ نفسِي الله الخرام عنّي وعن فلي وله وله وله وله النساء:

قالوا وقدْ شَاهدوا نُحولي حَتَّامَ لا تستفيت عُشقاً فقلت لا تعددلوا فإنَّي وله وله أيضاً:

سمحتَ بالوصلِ بعدَ الهجرِ يا حَسَنُ وأنت يا زَمَني لمَّا أتيتَ بِهِ وأنت يا زَمَني لمَّا أتيتَ بِهِ ما كانَ من ذَنْبِكَ الماضي فَمُغْتَفَرُ وله أيضاً \_:

لاً وَخَالٍ كَأَنَّـهُ نَقطـهُ النَّـا ما أطعتُ الوُشاةَ فيكَ ولكن

يْكَ وأَشفي بها فؤادي المولَّهُ أَكتفي منك كلَّ شهرٍ بقُبلهُ

قتلُ مثلِي يُباح في أي مِلَهُ ني بدورٌ وأَهلُ وُدِّي أَهِلَهُ مغرمٌ يعرفُ الغرامَ كلَه دقُ في الوُدِّ واتركِ الناسَ جُمْلَهُ يعلمُ اللهَ أنَّهُ لا لِعِلَه في الهوى كلَّ خَصْلَةٍ تغضبُ اللهُ عِفَّةِ نفسِي فتلكَ فِيَ جِبِلَهُ وَيَلِهُ الله عَلْمَا الله عَلَمَا الله عَلْمَا الله عَلْمَا الله عَلْمَا الله عَلْمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلْمَا الله عَلَمَا الله عَلْمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلْمُ الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلْمَا الله عَلَمَا اللهُ عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا اللهِ عَلَمَا الله عَلَمَ الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَ عَلَمَا المَا عَلَمَا المَا عَلَمَا المَا عَلَمَا المَا عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا المَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا المَا عَلَمَا عَ

وما بِجِسمي من السَّقَامِ ولا تُبَالي من السَّقَامِ ولا تُبَالي من الملامِ شيخٌ تصابيّتُ في الغُلامِ

[من البسيط]

وزالَ ذاكَ العَنا والغَمُّ والحَزَنُ قَلَّـدْتَنـي مِنَنـاً مـا مثلُهـا مِنـنُ لم يبقَ عندَك عيبٌ أيُّها الزمنُ [من الخفيف]

سِخِ فوقَ العِذارِ أعجمَ لاَمَا خاطبوني جَهْلاً فقلتُ سلامًا

وله في مدحِ آلِ البيتِ من قصيدة طويلة هذه الأبيات: [من الخفيف]
هاتِ حدِّث عن نيلٍ مصرَ ودعْني عن فراتٍ ودجلةٍ فيحاءِ
وأُعِدْ لي حديثَ لذَّاتِ مصرٍ فحديثُ اللذَّاتِ عنِّيَ نائِي
أنا أهوى الجمالَ والأعينُ النُّجُ للْ تذيبُ القلوبَ بالإيمَاءِ

## ومنها:

فرعى اللهُ روضَ مصرَ وما ضَمَّ آهِ لو كانَ لي على الغيدِ صبرٌ إنَّ مصراً لأَحْسَنُ الأرضِ عندِي وغرامي فيها وغاية قصدي

ئه من أهين ومن هيفاء كان قلبي في راحة من عناء وعلى نيلها قصرت رجائبي أن أرى سادتي بني الزهراء

وله في مدح السيد عبد الخالق بن وفا، شيخ السادة بمصر: [من البسيط] حِمِاكَ قَدْ غَرَّدتْ فيه المسرَّاتُ وجَنَّاتُ

وبيتُ عِزِّكَ رَوْضاتٌ وجَنَّاتُ للواردين كراماتٌ وآياتُ به على أصلِكَ السامي علاماتُ

وهي طويلة، ومنها:

يا منْ يرومُ مقامَ المجدِ ليسَ لهُ عَرِّجْ على ساحةِ الساداتِ تلقهُمُ

وفيكَ يا بنَ أبي التَّخصيص قد ظهرتْ

وفي مُحَيَّاك نورٌ ساطعٌ شهدتْ

ومنها:

يا طالبَ الغايةِ القُصْوى لمجدهِمُ ويا حريصاً على نَشْرِ الفضائلِ هلْ بيضُ الوجوهِ خضرُ الأَكُفِّ ندًى

حصرٌ وللمجدِ ترتيبٌ وأوقاتُ أصلَ الوفاءِ وقد تُغْني الإشاراتُ

أَقْصِرْ فليسَ لهذا المجدِ غاياتُ للشمسِ يوماً إلى المصباحِ حاجاتُ فوقَ السماء لهم في العزِّ آياتُ

ومنها:

وانظرْ لأنوار عبدِ الخالقِ بن وَفَا نَعَمْ مواهبُ مولانا وإنْ كَثُرَتْ

فإنَّه البدرُ والأقوامُ هالاتُ لكنه لهم مِنْها اختصاصاتُ والأولياءُ كثيرٌ غير أنَّهم في رتبة العبدِ والساداتُ ساداتُ

وله متوسلاً بالنبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: [من الكامل]

وأَنِحْ مطيَّكَ بالعُذَيْبِ ولَعْلَع قومٌ وفازوا بالمقام الأرفَعُ وابكِ الدِّيارِ واجْرِ سُحْبَ الأَدْمُعَ والنَّــاسُ بيــنَ مسلَّــم ومــودِّعُ وبدا لعينك نورُ تلكَ الأربُع حَــذرِ وسَــلْ بتــأدُّب وتضــرُّعُ وتلهُّفي وتولُّعي وتوجُّعِي ولوامعُ الفضلِ الأعزِّ الأمْنَع قَـدْراً وأكـرمُ شـافـع ومُشَفَّع دِ وذو اللوا المعقودِ يومَ المفزع

عُجْ بالعَقيق وقفْ بذات الأَجْرَع وانزلْ مِنَّى فهناكَ قد بلغَ المنَّىَ وأعدْ حديثكَ للغُويْرِ وبارِقٍ وإذا حظيت بلثم تربة طَيْبَةٍ وتظاهَرَتْ أعلامُ هاتيك الرُّبَي فادخلْ لذي الجاهِ الرَّفيع وكنْ على واذكر هناك تشوُّقي وتشوُّفِي حيثُ النبوَّة والرسالةُ والهدَى أزكى الورى وَأُجلُّ مَنْ وطيءَ الثَّرى سرُّ الوجودِ وقطبُ دائرةِ الشهو

هكذا وجد في الديوان، وقد ذيلته ببيتين:

سَحَراً وحَنَّتْ فوقَ ذاتِ الأَجْرَع أو حنَّ مشتاقٌ لوادي لَعْلَع [من الخفيف] صانه اللهُ من صُروفِ الزمانِ ما حوى فيه من بديع المعانِي صلَّى عليهِ اللهُ ما هَبَّتْ صَبًا والآلِ والأصحابِ ما نجمٌ بَدَا وله في مدح بعض القصور: ما لهذا المكانِ في الحسن ثاني فتأملُ وسرِّح الطـرفَ وانظـرْ

وتنزَّه في قاعةٍ قد تجلَّتُ
وتَلَقَّتْ فيها أماماً وخلفاً
وهَواهَا أضحَى عليلاً ولكنْ
يا لها قاعةً كروضةٍ حُسْنِ
ليسَ فيها إلا هَزارٌ يغنِّي

كعروس زِيْنَتْ بطيبِ الأغانِي تَلْقَ فيها كلَّ المُنَى والتَّهانِي جـربوه لصحَّةِ الأبدانِ قد تجلَّتْ بالحورِ والوِلْدانِ أو هـلالٌ يلـوحُ أو غُصْنُ بـانِ

وله غير ما ذكرت على ما هو مثبت في ديوانه، وقد قال في آخره:

"يقول ناظمه - غفر الله له -: هذا ما وقع عليه اختياري، وأستغفرُ الله مما جرى به القلم في غير طاعة الباري، والشعراءُ في كل واد يهيمون، وأعوذ بالله من قوم لا يشعرون، وأرجو من الله سبحانه أن يصونه عن غبي يهدم بنيانه، فتنسدُّ عليه أبواب معانيه، ويُطَفِّفُ كيلَ تلك الأوزان، فيغيرُ الوجوة الحِسان، ولكن سنة الله في الذين خَلوا، ولا يدفع الأقدارَ ليت ولو، وعلى الله الاعتماد، في المبدأ والمعاد».

وله قصيدة أنشأها في مرض موته، وقد سارت سير الأمثال، وشطرها جماعة من أولي الإفضال، وهي هذه: [من الخفيف]

ربِّ إني تعاظَم الذنبُ منِّي ربِّ عفواً عني وصَفْحاً فإني ربِّ أكرمْ شيبي فإني ضعيفٌ ربِّ إني أسرفتُ جهلاً علَى نف أتَجَرَّا على المعاصي وإنِّي ربِّ أعطيت فوق ما كنتُ أرجُو ربِّ لا تجعل العطا اسْتِدْراجاً

ربِّ واجعـل المتفضـل خيـراً ربِّ والأمرُ كلُّه لكَ فافْعَلْ ربِّ إِنْ شئتَ أَن تعذَب عذَّبْ أنبا يبا ربِّ لَسْتُ آمَنُ مَكْراً أنا بارزتُ خالقي بالمعاصِي بئس عبد أنا أبارز بالعص أيُّ شخصِ حوى القبائحَ مثلِي واحَيائي واخَجْلَتي منْ كريم جلَّ مولَّى لا يقطعُ الفضلَ عمَّنْ ليتَ شِعْري ماذا أقولُ إذا مَا يومَ يلقى كلُّ امرىءٍ ما جَنَاهُ لكن الظّنُّ بالإلهِ جَميلٌ لهف نفسي على ليالٍ تقضَّتْ وعلى عُمْرِيَ الذي ضاعَ مِنِّي ربِّ فرِّجْ كربي بحقِّ أبي الفرَّ سيدي أحمدَ المُكنَّى أبا الفت كُمْ أتى ما لا يسرُّه ساحة الكفْ وكراماتُـهُ الكثيـرةُ ليسـتُ بدويٌّ من نسل فاطمة الزَّهْـ سيد المرسلينَ أزكى البرايا

أنتَ منْ كلِّ راحمٍ بِيَ أرحَمْ بييَ ما أنْتَ أهلُه وتكرَّمُ تَ وإن ما أردْتَ ترحمُ ترحَمْ غير أن القنوط عندي محرَّمْ وهو يُسْدي إليَّ إحسانه الجمّ يانِ مولًى عَلَى مَنَّ وأنعَمْ أنا أُعْصي وخالِقِي يتكرَّمْ إِن عصاهُ عبدٌ حَبَا وتكرَّمْ قد عصاهُ وإنْ أساءَ وأجرمُ حكم الرَّبُّ بالعذاب وأَبْرَمْ ويُجازَى بكلِّ مَا كانَ قَدَّمْ إِنَّ شأنَ الكريمِ إِنْ مَنَّ عَمَّمْ وزمانٍ من غيرِ نفع تُصَرَّمُ ومَضَى سرعةً وزالَ كُأَنْ لَمْ اج واكشف عنِّي بهِ الهَمَّ والغَـمِّ (١) يان سلطانِ الاولياءِ الملشَمْ ر وكم كافر بذلك أسلم تحت حصر فلا يقال لها كُمْ راء بنتِ النبيِّ طَهَ المكرَّمْ من لهُ العنكبوتُ في الغارِ خَيَّمْ

<sup>(</sup>۱) ليته ما شانها بهذه الأبيات المبتدعة، والتوسلات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أفضلِ العالمين عُلُواً وسُفْلاً من أتى بالبراقِ للمسجدِ الأق كَمْ حَباهُ الإلهُ في ليلة الإس يا إلهي عليهِ صَلِّ وسَلِّم

أعدلِ الأنبياءِ ديناً وأقومُ الصلى وصلَّى بالأنبياءِ وسلَّمْ صلى وصلَّى بالأنبياءِ وسلَّمْ صرا مَزايا وكم عليه تكرَّمْ ما تَغَنَّى حادي السُّرَى وترنَّمْ

وممن شطرها الشيخ عبد الله الأدكاوي، وأحمد بن مصطفى الفوِّيُّ، وغيرهما.

توفي المترجَم في صبيحة الخميس سادس ذي الحجة الحرام، ختام سنة (١١٧١) بمنزله بـ «الأزبكية»، وغسل وجُهِّز وصلِّي عليه بـ «الجامع الأزهر» بمشهد حافل، ودفن بـ «البستان» عن ثمانين تقريباً.

٢٩١ ـ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يحيى بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ العزيز، الأنصاريُّ.

أخو أحمدَ المتقدَّم بذكره، وأمُّهما صفية بنتُ الحسين بن محمد بن علي بن شرحبيل البوسعيدي، أحد المتقدمين في الزاوية الناصرية، وهو ابن خال والدهما.

ورد علينا مع أخيه في سنة (١١٩٧)، فسمع معه أشياء، وأجزت لهما، وهما في نهاية من الصلاح والتقوى والبرور بالأم، وحسن القيام في طاعة المولى، مع التوجه إليه في السر والعلن، وقد توجها إلى «مراكش» ـ بارك الله فيهما ـ.

٢٩٢ ـ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ القاسمِ، بَلْغيثيُّ، الشريفُ، الحسنيُّ. ورد علينا حاجاً في سنة (١١٩٠)، وسمع مني الأولية في يوم الاثنين ٢٨ جمادى الأولى منها، مع جماعة في «درب الدليل» إحدى محال مصر.

٢٩٣ ـ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ حميدةَ ، الدكاليُّ ، الهلاليُّ ، الشهيرُ بـ «ابن العروضيِّ».

شيخٌ فاضلٌ.

ورد علي في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة (١١٩٢)، وسمع مني الأولية، و«حديث جويرية في فضل التسبيح» إملاء لسندهما، وتوجه إلى الروم، ثم ورد علينا ثانياً، ومكث أياماً يتردد إلى، ثم توجه إلى المغرب.

٢٩٤ ـ عبدُ الله بنُ محمدٍ، البكريُّ، السوسيُّ (١). الشيخُ، الفقيهُ، العلامةُ، المفننُ.

المنورة، عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حسينٍ، السنديُّ، نزيلُ المدينة المنورة، المشهور بـ «جمعة» (٢).

صاحبنا، الولي، الصالح، الفاضل، حضر دروس الشيخ محمد حياة السندي، وغيره من الواردين، وجاور بالمدينة نحواً من أربعين سنة، وانتفع به طلبة المدينة، واشتهرت بركته، فكل من قرأ عليه

<sup>(</sup>۱) لعله هو المترجم في «شجرة النور» (ص: ٣٤٥)، و«فهرس الفهارس» (٢/ ٧٥٠-٧٥١)، وهو عبد الله بن محمد السوسي السكتاني نسباً، التونسي إقامة ومدفناً، المالكي، وكانت وفاته في حدود سنة (١٦٦٩هـ).

وله ثبت، قال الكتاني: نرويه وماله \_ أي: المترجم \_ من طريق السيد مرتضى الزبيدي، عن الشهاب أحمد بن عبد الله السوسي، والسيد عبد القادر الراشدي القسمطيني، كلاهما عن والد الأول مؤلفه وهو المترجم هنا. ا. هـ.

وهذا يعني أن الشيخ عبد الله بن محمد البكري السوسي \_ إن كان هو المعني \_ ليس الشيخ المباشر للمؤلف الزبيدي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٥١).

شيئاً، فتح الله عليه، وصار من العلماء، لقيته بها سنة مجاورتي، وكنت جاراً له في الرباط الذي على «باب الرحمة»، فبلوت منه كرماً ومروءة وحباً وشفقة، وربما حضر مشاركاً لنا على شيخنا الشيخ أبي الحسن في بعض دروس «الهداية».

ولم يزل يكاتبني إلى مصر في كل سنة، حتى توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة (١١٩٤).

## ٢٩٦ \_ عبدُ اللهِ بنُ محمودِ بنِ حسينٍ ، الأنطاكيُّ ، الحنفيُّ (١) .

صاحبنا، الشيخ الفاضل، الأديب، الشاعر، المنشىء، الماهر، الصوفي، وكان تخلصه في الأشعار بالسالك على طريقة العجم.

ولد بـ «أنطاكية»، وقرأ على والده، وهو إذ ذاك شيخ العلماء بتلك البلاد، ثم مال إلى التفنن في الصناعة، فأخذ حظاً وافراً من فن الإنشاء، والقلم الديواني.

ودخل دار السلطنة، وصاحب الأعيان وخالطهم، واجتمع إذ ذاك بشيخنا عيدي أفندي الجلوتي، فصحبه ولازمه وانتفع به، وعلق عنه شرحه الذي عمله على «الفصوص»، واغتبط بكلامه جداً.

ونظم بالتركية قصائد وأشعاراً متفرقة، ثم تنقلت به الأحوال إلى أن تعلق بالخدمة السلطانية، وجعل كاتباً لديوان بعض الوزراء، ودار معه مدة وهو على هذه الحال، ثم ترك ذلك كله، وانسلخ عن تلك الهيئة.

وقدم مصر على قدم التجريد، ونزل بخان جعفر قرب المشهد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «سلك الدرر» للمرادي (۱۰۸/۳)، وفيه: أنه ولد بعد الثلاثين ومائة وألف، وتوفي أواخر القرن.

الحسيني، وكنت أسمع به، وهو يسمع بي، فلما أخبرت بقدومه، أقبلتُ إليه مسلِّماً، فأقبل إلي مبتسماً، وتفاوضنا في الحديث، وتذاكرنا القديم والحديث، وأراني بعض كلامه نظماً ونثراً، وأنس بي، وأنست به، ورأيت معه «شرح الفصوص» لشيخنا المشار إليه، وطالعته، ولا زال يؤنسنا بلقائه، ويحدثنا عن لذيذ أنبائه، حتى قوض خيام الإقامة، وتوجه حيث لا يُدرَى مع السلامة.

۲۹۷ ـ عبدُ اللهِ بنُ منصورٍ، التلبانيُّ، الشافعيُّ، المعروف بـ «كاتب المقاطعة» (۱).

الإمام الفاضل، اللغوي الماهر، المنشىء، الأديب، وهو ابن أخت شيخنا المعمَّرِ أحمدَ بن شعبان الزعبليِّ.

ولد تقريباً سنة (١٠٩٨)، وأدرك الطبقة الأولى من الشيوخ؛ كالعزيزيّ، والعشماويّ، والنفراويّ، والمنوفيّ.

وكانت له معرفة تامة بعلم اللغة والقراءة، واقتنى كتباً نفيسة في سائر الفنون، وكان سموحاً بإعارتها لأهلها، وكان مشايخنا الذين أدركناهم يجلُّونه ويعرفون مقامه.

ولما دخل شيخنا ابن الطيب مصر، أحبَّه، واغتبط بصحبته، وحصل حاشيته على «القاموس» في مجلدين حافلين استكتاباً.

وقرظ على «شرح البديعية» لعلي بن تاج الدين القلعيِّ، ذكر فيه من نوع وسع الاطلاع له:

سعادٌ دعتْنِي يومَ مَرَّتْ تواصلاً أَلا أَيُّها الحادُونَ نِيخُوا المَطَائيا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤١٥).

وكتب على «المقامة التصحيفية» للشيخ عبد الله الأدكاويّ، وقد أهدى إليه نسخة منها ما نصه:

عبد الله عند الله، وحيه وجيه، محتم مخيم، تعلو بنا تعلو نبا، سمانه بسماته، عمله عن له، الثواب الثواب، ولا حرمنا ولآخر منا، الأبهج الأنهج، مهدى مهذب، نواله نُوَّاله، ما ألهم ما الهم، دونه دونه، بقالب تعالى، بنيَّة بيِّنة، فإحلالنا إجلالنا، لحبر حبر، بفصاحته قضاء حبه، وخير جبر، أحبابنا أحيانا[بما]، بِرُّ برّه، ومنال محب من المحب، منّ من، السَّلام السِّلام.

واتفق أن بعض المعترضين في مجلسه قد وضع من هذا الوضع، فرد عليه المترجَم، وانتصر لصاحب المقامة، فلما بلغ ذلك إليه، كتب إليه يشكره:

عبد الله عند الله، أوجه أوجة، لجهته لج هته، نخبة تحية نخبة ندية نديه، تنبيه ببينة، ثابتات بائبات، حبي حيث، نضرني نصرني نبئر ينير بنير بسر ذكي دلت معاينة معانيه على عَلِيِّ جمل رتبته زيَّنته، حلة خلته، ووفاني ووقاني، عيب عيي عتبي، يعيب بعين حاسد حاشد، قوله فوله، ودعه ودغه، فإنهما فاتهما، حسن جنس المعنى المعنى، بفصاحته نقض أُخيَّة أخيه، بقيت تفتي، بحق يحق، يخف بتحف بتحف، بها نها، محب محت، أذاء أداة، أدبك إذ بك، آسى أسي، قلبه فلبه، إراحة إزاحة، فصل فضل، سيده شيده، البصير النصير.

وكان سبب اجتماعي به أنه بلغني أن عنده «حاشية القاموس» المذكورة، وكنت إذ ذاك مشتغلاً بشرحي على «القاموس»، فلزم الأمرُ التوجه إليه في استعارتها، فلما وصَلتُ إلى منزله بـ «الأزبكية»، ولقيته

وأخبرته بخَبَرِي، فرح بي وهش وبش، وأعارني إياها، وأباح لي سائر ما أطلب من الكتب اللغويَّةِ، وصرتُ بعد ذلك أتردد إليه، وأطلعته على شرحِي، فاغتبط به، واستنسخه إلى حرف الزاي.

وفاجأته المنون في ٢٣ شعبان سنة (١١٨٥)، وصُلِّي عليه بـ «الجامع الأزهر»، ودُفن بشرقي مقام سيدي عبد الله المنوفيِّ بـ «المجاورين» ـ رحمه الله تعالى ـ.

٢٩٨ - عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الملكِ، الحسنيُّ، المدغريُّ.

ورد علينا حاجّاً مع بني عمه سنة (١١٩٢)، فسمع مني الأولية في ٢١ صفر منها.

وكتبتُ له الإجازة، وسافر إلى بلاده.

۲۹۹ ـ عبدُ الله بنُ عبدِ الرزاق بنِ موسى بنِ سلامة بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ حسنِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يحيى بنِ عبدِ الله بنِ حسنِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يحيى بنِ حسنِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ بركاتِ بنِ حسنِ بنِ محمدِ بنِ مُحددِ بنِ مُدْتَضَى، الحُسَيْنيُّ، المحلِّيُّ، الشهير بـ «الحريري».

شيخنا، الشريف، العالم، الصالح.

سمعت منه الأولية بسَمَاعِه من الشيخ عبد اللطيف بن أحمد البقاعي، عن عبد القادر التغلبيِّ، بسنده، وذلك بمنزلي في نصف صفر سنة (١١٤٠).

وكان مختصاً بصحبة شيخنا الحفنيّ، ملازماً لدروسه مدة، وحضر على غيره كذلك، وبيني وبينه ودُّ ومحبة.

كان يَرِد علينا مصر، ووَرَدْتُ عليه بلده، فبَلَوْتُ منه مروءةً

ومحاسنَ أخلاقٍ، واجتمعتُ به كثيراً في موالد السيِّد المعتادة، وتلقَّن منِّي الذِّكْرَ على طريقة السادة النقشبنديَّةِ، وكتبتُ له نُبْذَةً في كيفية السلوك بها، وأجزته في السلاسل الأربعة عشر.

وكان إنساناً حسناً، ودوداً، جمَّ الفضائل، كثير المحاسن، عارفاً بالفنون.

توفى في منتصف رمضان سنة (١١٩٤).

٠٠٠ \_ عبدُ اللهِ الموقِّتُ بـ «جامع قوصون»، الشهير بـ «الطويل» (١). الشيخ، المعمر، الصالح.

ولد أول القرن، وأدرك جملة من الشيوخ، وحضر دروسهم. اجتمعت به كثيراً، وكان ممَّن يوذُّنا، وسمعت من لفظه فوائد.

وكان ماهراً في علم الوقت، ولديه مذاكرة في التاريخ والأدب، جامعاً للمحاسن، توفي فجأة في الحمَّام في ١٢ ذي الحجة سنة (١١٨٨) عن سبع وثمانين سنةً.

٣٠١ عبدُ الله بن خزام، أبو الطوع، الفيوميُّ، المالكيُّ (٢). الشيخ، الفقيه، العلامة، الصالح، المعمَّر.

أخذ ببلده عن الشيخ سلامة الفيوميّ، وغيره، وقدم «الجامع الأزهر»، فأخذ من فضلاء عصره، وهو أحد من يشار إليه في بلده بالفضل.

وتولى الإفتاء، فسار فيه بغاية التحري.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٧١)، «هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٢٥٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٦٣٥-٥٦٤).

وبلغني من تواضعه أنه كان يأتي إليه أحد من العوام فيقول: حاجتي في بلد كذا، فقم معي حتى نقضيها، فيطيعه، ويذهب معه المِيلين والثلاثة، فيقضيها له، وقد تكرَّر ذلك منه، وكان له في كل يوم صدقاتُ الخبز على الفقراء والمساكين يفرِّقها عليهم بيده، ولا يشمئز.

وكانت له معرفة تامة في علم المذهب وغيره من الفنون الغريبة؛ كالفلك والميقات، وعنده آلات لذلك.

أول اجتماعي به في «الجيزة» بـ «مسجد أبي هريرة» على شاطىء النيل، ثم تكرَّر اجتماعي به كثيراً، وكان إنساناً حسناً، جامعاً لأدوات الفضائل.

توفي يوم الجمعة (١١) ربيع الثاني سنة (١١٩)، ولم يخلف بعده مثله.

## ٣٠٢ ـ عبدُه الحضراويُّ، الشافعيُّ.

من أهل «منية الحَضر»؛ من قرى «المنصورة».

الشيخ، الصالح، العالم.

تفقه بـ «المنصورة» على الشيخ أحمد الجالي، ورحل إلى دمياط، فأخذ من الشيخ أحمد الأسقاطيِّ قبل قدومه مصر، والشيخ أبي النور، وجماعةٍ، ورجع إلى المنصورة، فدرَّس وأفاد.

وكان بارعاً في العربية والتوحيد، مشاركاً في غيرهما.

اجتمعت به مراراً بـ «المنصورة»، وبـ «كفر منية الخميس»، وسمعت من فوائده، وأنشد لي أشياء كثيرة، وكان لديه محاسن جمّة وكرم الأخلاق، وانتفع به غالب طلبة «المنصورة» في العربية.

وكُفَّ بصره في أخرة.

وتوفي في سنة (١١٩٤)، ولم يخلفُ بعدَه مثلُه ـرحمه الله تعالى ـ.

٣٠٣ ـ عبد الجواد بن محمد بن عبد الجواد، الأنصاري، الجرجاني، الحنفي (١١).

الشيخ، الخير، المكرم، الجواد، من بيت الثروة والفضل، جدوده مالكية، فتحنَّف هو.

لقيته ببلده حين رحلتي إلى الصعيد، وأنا عائد من «فرشوط»، فأضافني.

وله مآثر في إكرام الوافدين، وحسن توجه مع الله تعالى، وأوراد وأذكار، وقيام الليل، يسهر غالب ليله وهو يتلو في القرآن والأحزاب، وورد مصر مراراً، وفي أخرة انتقل إليها بعياله، واشترى منزلاً واسعاً بـ «العينية»، وصار يتردد في دروس العلماء مع إكرامهم.

ثم توجه إلى الصعيد ليصلح بين جماعة من العرب، فقتلوه غيلة في سنة (....)(٢).

٣٠٤ ـ عبدُ الجليل بنُ أحمدَ، المغفريُّ، الشَّنقيطيُّ.

شيخ، فاضل.

ورد علينا في سنة (١١٩٢)، فسمع مني الأولية في يوم الأربعاء (٢١) جمادى الآخرة، وتوجه إلى الحرمين، ثم عاد إلينا، فحضر بعض دروسي.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۹۰)، وأرخ وفاته سنة (۱) ۱۱۸٤هـ).

<sup>(</sup>٢) لم يذكره في الأصلين.

وسمع أشياء ممَّا كان يقرأ عليَّ بمنزلي، وتوجه إلى بلاده، بارك الله تعالى فيه.

٣٠٥ ـ عبدُ الحيِّ بنُ الحسنِ بنِ زينِ العابدينَ، الحَسنيُ، البَهْنَسِيُّ، المالكيُّ (١).

شيخنا، الإمام، الصالح، نزيل بولاق.

سألتُه عن مولده فقال: ولدت بـ «البهنسا» بعد عام الفصل بسنتين، وكان عام الفصل سنة (١٠٨٣).

وقدم إلى مصر، فأخذ من خليل اللقانيّ، ومحمدِ النشرتيّ، ومحمدِ النشرتيّ، ومحمدِ الزرقانيّ، وعبدِ الله الكَنكُسيّ، ومحمدِ بن سيفٍ، ومحمدِ الخرشيّ.

وحجَّ سنة (١١١٣)، فأخذ عن البصريِّ، والنخليِّ، والسيد محمد البيتيِّ.

وأجازه القطب سيدي محمد التهامي بالطريقة الشاذلية، والسيد محمد بن علي العلوي في الأحمدية، ومحمد شويخ في الشناوية.

وحضر دروس المحدِّثِ عليِّ الطولونيِّ، وكتب الإملاء، ودرَّس بـ «الجامع الخطيري» بـ «بولاق»، وأفاد الطلبة.

تشرفت بلقائه في سنة (١١٧٥)، وسمعت من فوائده، وصافحني وأجازني بمروياته، وكتبها لى في سنة (١١٧٨).

وكان شيخاً بهياً، معمَّراً، منوَّرَ الشَّيبة، منجمعاً عن الناس، زاهداً، قانعاً بالكفاف.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:١٩٩-٢٠٠)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٣٣-٣٣٧)، وأرخ وفاته سنة (١٨١١هـ).

توفي ليلة الاثنين ٢١ شعبان في سنة (١١٨١) بمنزله بـ «بولاق».

واتفق أني كنتُ بائتاً تلك الليلة بـ «بولاق»، فحضرتُ الصلاةَ عليه بجامعها الكبير في مشهد حافل، وحُمِلَ على الأعناق إلى مدفن الخلفاء قرب مشهد السيدة نفيسة، فدفن بها، ـ رحمه الله تعالى ـ.

٣٠٦ عبدُ الحيِّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحيِّ بنِ مصطفى بنِ عبدِ الحيِّ بنِ مصطفى بنِ عبدِ المنعم بنِ ناصرِ الدينِ، الحَسنِيُّ، الفوِّيُّ.

صاحبنا، الشريف، الصالح، المعمّر.

لقيتُه بـ «المشهد الحسينيّ»، وسألتُه عن مولده، فقال: تقريباً في سنة (١١٠٧)، عاش تسعين سنة، وأن جده عاش مئة سنة، ووالده مصطفى عاش ستة وثمانين سنة، ووالده عبد المنعم كان أحد المدرسين في مذهب الشافعيّ بـ «فوة» معاصراً للشيخ أبي النجا بن خلف، وأنه غرق في بحر القُلْزُم، وهو متوجّه إلى جُدّة.

ثم لقيتُه ببلده، فأضافني إلى منزله، وكان شيخاً بهيّاً، ذا شيبة منورة، ولديه فوائد، ويذاكر بأخبار الصالحين.

٣٠٧ ـ عبدُ الحقِّ بنُ يوسفَ بنِ الحسنِ بنِ أبي الحجَّاجِ، الأقصريُّ، المالكيُّ.

الشيخ، الفاضل، الفهامة.

لقيته بـ «الصعيد»، وذاكرته، ورأيت له عدة تآليف في شرح صيغة صلاة للشيخ الطيب السوداني، أجاد فيها.

ولما ورد مصر سنة (١١٨٩)، اجتمع بي في مشهد القطب أبي محمود الحنفيِّ \_ قُدِّسَ سِرُّهُ \_، فسمع مني الأولية إذ ذاك، وأتى إلى منزلي.

وهو فقيه، فاضل، لا بأس به، وقد أحبنا في الله ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٠٨ \_ عبدُ الحقِّ بنُ ملا نياز، البخاريُّ، المدنيُّ.

الشيخ، الصالح.

أتى والدُّه من بلاده ومعه أولاده: هذا، وإخوته، فتَدَيَّرَ المدينة.

ونشأ المترجَم في عفَّة وصلاح وطلب علم، ولا زال كذلك حتى عُيِّن لمنصب الإمامة في الروضة الشريفة بعناية بعض كبراء الدولة.

وورد إلى مصر لمقتضٍ من طريق القصير على الصعيد، فاجتمع في، وكان قبل ذلك يكاتبني كل سنة، فحضر دروسي الحديثية.

وسمع علي «الرسالة القشيرية» بقراءتي لها في شهر رمضان سنة (١٢٠٠) بـ «مشهد رقية».

ولما أراد العود إلى المدينة؛ كتبتُ له إجازة حافلة بما سمع وقرأ \_ بارك الله تعالى فيه \_.

٣٠٩ \_ عبدُ الواحدِ بنُ محمدٍ، الفاسيُّ (١)(٢).

الإمام، الفاضل، من ذرية شيخ الجماعة سيدي عبد القادر الفاسيّ.

ولد به «فاس»، وحضر على مشايخ الوقتِ، ومَهَرَ وأَنْجَبَ، وله سليقة شعرية.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «اليواقيت الثمينة» للأزهري (١/ ٢٣٢)، «سلوة الأنفاس» للكتاني (١/ ٣٢٥)، «الأعلام» للزركلي (٥/ ١٢٩)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٣٣٥)، وفيها وفاته سنة (١٢١٣هـ).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد حسب ترتيب نسخة «ب»، مع أنه مخالف لسياق ترتيب حروف الهجاء.

كتب إلى يستدعي منِّي الإجازة في كتاب، وفيه هذه الأبيات: [من الكامل]

شيخ المشايخ الهمام المرتضى فما لها من آخِر ولا انتِهَا فإنه مقصِّر عند الثَّنَا امنُنْ على بالقبول والرِّضا بما سألتُ ورُدَّه ما تَشَا(١) إلاَّ جميلُ الظَّنِّ فيكَ والرَّجا رسولِنا المقبولِ مَنْ بهِ احْتَمَى صلَّى عليهِ اللهُ ما بدرٌ بَدا وآله وصحبه ومَنْ تَلاً

يا سيِّداً حاز المعالى والسَّنا أوصـــافُــه ممتـــدَّةٌ مــن جَـــدِّهِ فكـــلُّ مــا يقـــولُ فيــه مَـــادِحٌ ونیلُـهُ لیـِسَ لــه مــن سَبَــب وقــد تــوسَّلْــتُ بجــاهِ أحمــدٍ

فكتبتُ له إجازة حافلةً ضمنتُها ذكرَ شيوخ الشرقِ وأسانيدِهم الغريبةِ في كُرَّاسَةٍ، وأرسلتُها مع حاملِ الاستدعاءِ الشيخ عليِّ بنِ الطيب المقرن الفاسيِّ - أوصله الله تعالى سَالماً -.

## ٠ ٣١٠ ـ عبدُ الواحدِ بنُ منصورِ ، الفُوِّيُّ .

صاحبنا، المحب، الصالح، من بيت العلم والرياسة.

رافقنا في زيارة السيد البدوي \_ قُدِّسَ سِرُّهُ \_ مراراً، فبَلَوْتُ منه حُسْنَ خُلُقٍ، ومزيدَ مروءةٍ، وهو نِعْمَ الرجلُ صلاحاً وديناً.

٣١١ - عبدُ الواحدِ بنُ أحمدَ الفاسيُّ، الشهير نسبه بـ «صُفيرة».

شيخ الركب، وأصله من وادي الصفراء، نزل جدهم بـ «فاس».

ورد علينا في سنة (١٢٠١)، فسمع منِّي أشياء، وأحبَّني في الله ورسوله، وكتبتُ له الإجازة، وتوجُّه بالرَّكْبِ.

وهو من أحسن الناس ديناً وخلقاً ومروءة ومكارم أخلاق، يميل

<sup>(</sup>١) كذا في «ع» و «ب»، وربما يكون الشطر الثاني: بما سألتُ وَرُدَّهُ متى تَشَا.

إليه السلطان، ويعتمدُه في بعض أموره، وله جلالة وحرمة في «فاس»، وبيتهم مشهور بالكرم والمواساة.

وله في طريق الحجِّ مكارم مع الحجَّاج وحسن ثناء \_ بارك الله تعالى فيه \_.

ولما وصل إلى «طرابلس»، كتب إليَّ منها كتاباً يتضمن الحبَّ والوثوق بالعهد الذي فارقته عليه، وبعض أخبار الرَّكْب.

٣١٢ عبدُ الخالقِ بنُ أبي بكرِ بنِ الزَّينِ بنِ الصدِّيقِ بنِ الزَّينِ بنِ محمدِ بنِ أبي القاسم، محمدِ بنِ محمدِ بنِ أبي القاسم، النمريُّ، المزجاجيُّ، الزبيديُّ، الحنفيُُّ (١).

شيخنا، إمام السنة، ومقتدى الأمة، من بيت العلم والتصوف، جدُّه الأعلى محمد بن محمد بن أبي القاسم صاحب الشيخ إسماعيل الجبرتي قطبِ اليمن، وحفيدُه عبدُ الرحمن بن محمدِ خليفةُ جدِّه في التسليك والتربية، وهو الذي تَدَيَّرَ «زبيد» بأهله وعياله، وكانوا قبل بـ «المزجاجة»، وهي قرية أسفل زبيد، خربت الآن.

ولد المترجم في سنة (١١٠٠) بـ «زبيد»، وحفظ القرآن وبعض المتون، ولما ترعرع، أخذ عن الإمام المسند الشيخ علاء الدين المزجاجيّ، والسيد يحيى بن عمرَ الأهدلِ، والمسندِ عبد الفتاح بن إسماعيل الخاص، والشيخ علي المرحومي نزيل «مخا»، وأجازه من مكة الشيخ حسن العجيميُّ بعناية والده، وبعناية قريبه الشيخ علي بن علي المزجاجيّ نزيل «مكة».

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٥٧-٦٧)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٨\_٣٣)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٧٣١).

ووفد إلى الحرمين، فأخذب «مكة» عن الشيخ محمد عقيلة، روى عنه الكتب الستة، وحمل عنه المسلسلات بشرطها، وأَلْبَسَهُ، وحكَّمَهُ، وحضر على الشيخ عبد الكريم اللاهوريِّ في الفقه والأصول.

أخبرني أنه كان يحثه على قراءة «الأخسيكتي»(١)، ويقول: لا يستغنى عنه طالب.

وحضر دروس الشيخ عبد المنعم بن تاج الدين القلعيّ، ومحمد بن حسن العجيميّ، ومحمد بن سعيد التنبكتيّ، وب «المدينة» عن الشيخ محمد طاهر الكرديّ، سمع منه أوائل الكتب الستة، والشيخ محمد حياة السنديّ، لازمه في سماع الكتب الستة، وعاد إلى «زبيد»، فأقبل على التدريس والإفادة.

سمعتُ عليه «الصحيحين» بقراءتي وبقراءة غيري، و «سننَ النسائيِّ» كلَّه بقراءتي في «عين الرضا» لموضع بالنخل خارج زبيد، كان يمكث فيه أيام خِراف النخل، و «الكنز»، و «المنار» كلاهما للنسفي، و «مسلسلات» شيخه ابن عقيلة، وهي خمسة وأربعون مسلسلاً.

وسمعتُ عليه «المسلسل بيوم العيد» بشرطه، ولازمتُ دروسه العامة والخاصة، وألبسني الخِرْقَة، ونصَّبَنِي وحكَّمَنِي، بعد أن صحبتُه وتأدبتُ به.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن عمر، حسام الدين الأخسيكتي، المتوفى سنة (٦٤٤هـ)، وكتابه في أصول الفقه المعروف بـ «المنتخب الحسامي»، ونسبته إلى «أخسيكت» من بلاد «فرغانة». «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي (١٨٨).

وفي أخرة توجه إلى الحرمين، فمات بـ «مكة» في ذي الحجة سنة (١١٨١) ـ رحمه الله تعالى، ونفعنا به ـ.

٣١٣ - عبدُ الخالقِ بنُ عبدِ الخالقِ بنِ محمدٍ، الشربينيُّ، الشافعيُّ. الشيخ، الصالح، المعمر.

لقيتُه بـ «شربين» سنة (١١٧٥)، ثم ورد علينا مصر مراراً صحبة أولاد القطب الشربينيِّ لمصلحةٍ اقتضت، وكتبتُ له الإجازة في «الدلائل»، و «الأحزاب الشاذلية»، و «الطريقة الأويسية»، وكان شيخاً حسن الشكل والسَّمْتِ، له توجُّه مع الحقّ، وتودُّد مع الخَلْقِ، وبشاشةُ الملقى، وكرم العشرة.

مات سنة (١١٩٥).

٣١٤ ـ عبدُ الخالقِ بنُ علي بنِ الزينِ بنِ محمدِ باقي بنِ الزينِ بنِ النينِ بنِ المزجاجيُّ، الحنفيُّ، الزبيديُّ (١).

صاحبنا، ألفقيه، الصالح.

حضر مشاركاً لنا على مشايخنا: سيدي عبد الخالق، ومحمد بن علاء الدين، والسيد سليمان بن يحيى.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «النفس اليماني» للأهدل (ص:١٠٨)، «التاج المكلل» لصديق خان (ص:٤٩٩)، «حلية البشر» للبيطار (٢/ ٢٨٨) وفيه: توفي بعد (٠٠١هـ)، «هدية العارفين» (١/ ٢٦٣)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ٢١٠)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٧٣١)، «هجر العلم ومعاقله في اليمن» للأكوع (٤/ ٢٠٣٠-٢٠) وفيه: توفي في صفر سنة (١٠١هـ)، وهو عبد الخالق بن علي (وقيل: ابن علاء الدين) بن محمد باقي المزجاجي، «أعلام المكيين» للمعلمي (٢/ ٧٣٧)، «الأعلام» للـزركلي (٣/ ٢٩٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٢٩٧)، «الأعلام)

وتميز في الفقه، وحصَّل طرفاً من النحو والأصول، وبعد وفاة شيخنا سيدي عبد الخالق أُشير إليه في الفتوى، ودرَّس وأملى.

وهو اليوم مفتي السادة الحنفية بـ «زبيد»، وله ذوق في التصوف، وفهم في كلام القوم ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

## ٣١٥ \_ عبدُ الخالقِ بنُ محمدِ الوسلاتيُ ، التونسيُ .

ولد به «وسلاتة» من أعمال تونس في أول القرن، واجتمع على فضلاء عصره به «تونس» مثل سيدي عبد الله السوسيّ، والشيخ سيدي محمد الغريانيّ، ومنصور المنزليّ، وقاسم بن عاشور، وطبقتهم، وصاحبهم، وداخل أمراء أفريقية.

وكانت عشيرته من أهل النجدة والشجاعة، فلما حصل اختلاف الكلمة بين الأمراء، خرج إلى «فاس»، فأقام بها مدة.

واجتمع بشيخنا سيدي محمد التاوديِّ وغيرِه من الفضلاء الكُمَّل، وأحبوه؛ لكمال عقله، وحسن تودُّده، ثم قدم مصر مع الرَّكْبِ الفاسيِّ، وتوجَّه إلى الحرمين.

وورد علينا مصر سنة (١١٩٦)، فاجتمع بي، وأحبني، وحضر بعض دروسي، وسمع أشياء ممًّا كان يُقرأ علي بمنزلي، وأجزتُ له في «الدلائل»، و «الأحزاب».

وهو شيخ حسن السَّمْتِ والشَّكْلِ، كثيرُ الوقارِ، رزينُ العقلِ، حَسَنُ المعرفة في الأمور، متينُ الرأي، كثيرُ الملازمة لي.

وهو اليوم بـ «ثغر الإسكندرية» مقيم بعياله ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣١٦ عبدُ الخالقِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللطيفِ بنِ محمدٍ تاجِ العارفينَ بنِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ العارفينَ بنِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عليٍّ بنِ حسينِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ العزيز بنِ عبد القادرِ، الحسنيُّ، المصريُّ (١).

الشريف، الصالح، العمدة، ويعرف بـ «ابن بنت الجيزي»، من بيت العز والسيادة والكرامة والمجادة.

جدُّهم تاجُ العارفين تولى الكتابة بـ «باب النقابة»، ولا زالت في ولده، ولما توفي أخو المترجَم محمد الآتي ذكرُه، ولي هذا في محلَّه.

وهو إنسان حسن، كثير الحياء، منجمع عن الناس، مقبل على شأنه، قد اجتمعت به مراراً في منزلهم به «السبع قاعات»، وبمنزلهم في «بركة جناق»، وعنده لطف ورقة طبع، بارك الله فيه وأعانه، ولما توفي أخوه المذكور، تولى منصب الكتابة عوضاً عنه، فباشره بعفة وديانة ونزاهة نفس.

٣١٧ \_ عبدُ الخالق بنُ التاوديِّ بن شَقْرُونَ .

الشيخ، الصالح، أخو عبد المجيد الآتي ذكره.

اجتمع بنا في سنة (١٢٠٢) حين ورد مصر برسم التجارة، وأحبني في الله وأحببته، وله بنا تردُّد، وميلُّ، وحسنُ اعتقاد ـ بارك الله تعالى فه ـ.

000

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۳۸)، وأرخ وفاته سنة (۱۲۰۱هـ)، «حلية البشر» للبيطار (۲/۸۲۵).



+

## فيمن اسمه عبد الرحمن

٣١٨ - عبدُ الرحمنِ بنُ آي ملك، البخاريُّ، النقشبنديُّ. الشيخ، الصالح، البركة.

ورد مصر من بلاده، وجلس قليلاً، ولما توفي الشيخ واصلٌ شيخُ «التكية العمودية» التي تحت قلعة الجبل، ولي هذا عوضاً عنه.

حضر عندي في مجالس «الصحيح» به «شيخو»، وسمع الأمالي، ولازمني في دروس «الإحياء»، وسمعت من لفظه مقاطيع فارسية للشيخ أبي سعيد أبي الخير، ولمنلا جامي، ولغيرهما، ومنها ما كتبه لي بخطه، وكان يخبرنا عن مشايخ «بخارى» أموراً عجيبة، وقد كتبت له الإجازة بما سمعه علي ومني، مات في ١٣ جمادى الثانية سنة (١١٩٥).

٣١٩ \_ عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ، الجعفريُّ السمهوديُّ.

الشيخ، الصالح، العابد، المعتقد.

سمع على الأولية، و«المسلسل بالعيد»، وحضر دروس «الصحيح» به «شيخو»، وسمع «الأمالي»، و«الأربعي (١) التساعية»

<sup>(</sup>١) هكذا، وهي وجهٌ في «الأربعين».

لابن دقيق العيد في سنة (١١٩٤) بمنزلي بقراءة السيد على الوفائي، وغير ذلك، وهو من كبار الصالحين، وردُه كلَّ ليلة مئة ركعة بالقرآن، مات في آخر شوال سنة (١٢٠٠).

٣٢٠ - عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ، الحسنيُّ، الوفائيُّ.

ابن عم صاحبنا السيد عليِّ الوفائيِّ، شيخ فاضل، حضر بعض دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، وكتب عني «الأمالي الشيخونية» و «الحنفية».

وحضر منزلي، فسمع أشياء، وهو ممن يودُّنا، ومن حسن خصاله وحرصه على طلب الخير أن سمع «المسلسل بالعيد» على من سمعه مني ـ بارك الله فيه ـ.

٣٢١ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الفتاحِ ، الدلجيُّ ، الشافعيُّ . الشيخ ، الفاضل ، المستعد .

سمع مني الأولية في يوم الجمعة ٢٣ صفر سنة (١١٩٠) مع جماعة بمقام الأستاذ الحنفي.

٣٢٢ ـ عبدُ الرحمن بنُ القادريَّ بنِ الفقيهِ مَيَّاره، الفاسيُّ. إمام فاضل، من بيت العلم، وجدُّه شيخ مشايخ الجماعة.

ورد علينا في سنة (١١٨٤)، فعقدت معه عقد الأخوة، وأحبني، ودعا لي بخير، وكتب لي بخطه في خامس جمادى الثانية عقد الأخوة، ورجع إلى بلاده، وهو الآن من الأحياء ـ بارك الله فيه \_.

٣٢٣ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ حسنٍ، الفتنيُّ، الحنفيُّ. نزيلُ الطائف، الشيخ، العلامة، الفقيه. روى عن الشيخ عيد النمرسيّ، وعبدِ الوهاب الطنطاويّ، والشيخِ سعدٍ باقُشير، وغيرِهم من الواردين.

لقيته بـ «الطائف» سنة (١١٦٦)، وسمعت من فوائده، وكان حسن الاستحضار للقواعد الفقهية، وقد أضافني إلى منزله مراراً، وكان له حبُّ في السادة من العجائب.

٣٢٤ عبدُ الرحمنِ بنُ حسنِ بنِ إبراهيمَ، الجَبَرْتيُّ، الحنفيُّ، الأزهريُّ (١).

صاحبنا، النبيه، الذكي، الماهر.

ولد بـ «مصر» سنة (١١٦٧)، ونشأ في حجر أبيه، وحضر دروسه، ومهر في علم الفلك، حتى إنه شرح رسالة في هذا الفن تأليف والده، فاستحسنه، ودلَّ على رسوخه فيه، ولما أزوجه والده، هنأه مولانا الشيخُ عبدُ الله الأدكاويُّ بقصيدة فيها تأريخ، وهي هذه:

[من مجزوء الكامل]

يا ماجداً أقوالُه وفعاله طابَتْ بذكرِكْ يا كنزَ طُلاّبِ المعارفِ جُلّها من دربِ بَحْرِكْ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» للبغدادي (۲۹۲/۱)، وفيه: أنه توفي سنة (۲۲۳۷) مخنوقاً بطريق شبرا، «تاريخ آداب العرب» لجرجي زيدان (٤/ ٢٨٣\_١٨) وقال: «كان المظنون أن المترجم توفي سنة (۲۲۳ هـ)، ولكننا وقفنا على نسخه من تاريخه في كتبة محمد بك آصف بمصر، جاء آخرها: أنه تم تبييضها سنة (۲۳۷هـ)، وعلى هامشها من نصه بخط واضح: بلغ مقابلة وقراءة على مؤلفه من أوله إلى آخره في يوم السبت المبارك (١٤) ربيع الأول سنة (١٢٤٠هـ) بمرأى وسمع من مؤلفه، متع الله الوجود بطول حياته. . . »، «معجم المطبوعات» لسركيس (١/ ٢٥٥ـ ٢٧٦)، «اكتفاء القنوع» لفنديك (ص:٨٨)، «الأعلام» للزركلي (٣/٤٠٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٢٨ـ٨٧).

يهنيك نَجْلُكَ عابدُ مَتَّعْتَهُ بِحَليكِ قَ أَزْوَجْتَه بكرَ المحا أَزْوَجْتَه بكرَ المحا أبقه اللهُ الكرر هذا هناءُ محبِّكَ الدَّا والحالُ قدد أَرَّخْتُهُ

السرحمن زاد عُلاً بفخرِكُ هَنِيَّةٍ يَا فَردَ عصرِكُ(١) هَنِيَّةٍ يَا فَردَ عصرِكُ(١) سن فانثنى يتلو لشُكرِكُ سن فانثنى يتلو لشُكرِكُ عمر فُم مُنعَمَيْنِ بطولِ عُمْرِكُ عمي لكم بسموً قدرِكُ عمي لكم بسموً قدرِكُ (شمسُ البها زُفَتْ لبدرِكُ)

وكان في حياة والده كنتُ أراه عنده، ولما تُوفِّيَ والدُه، فأولُ ما سمعه مني الأولية داخلَ مقام أبي محمود الحنفيِّ مع جماعة في سنة (١١٨٩)، ثم حضر مجالسَ «الصحيح» به «جامع شيخُو»، وكتَبَ «الأماليَ الشيخونية» بخطه الحسنِ كثيراً، وكذا حضر عدةً من دروس «الشمائلِ»، وكتَبَ «الأماليَ الحنفيَّة» في أجزاء لطاف، وكذا عدَّة أجزاء حديثية مما هو مثبوت عنده وعند كاتِب الأسماء، وعلى النُسخِ التي قرأها أو سمعها، وسمع مني بقراءتي جملة من «الصحيح» في مجالسَ بحجرتي داخل خانِ الصّاغةِ، وذلك قدرَ ثُلُثي الكتاب، مجالسَ منه في منزله المُشْرِفِ على النيل به «بولاق»، وجملة من «مجالس منه في منزله المُشْرِفِ على النيل به «بولاق»، وجملة من ومجالس منه في منزله المُشْرِفِ على النيل به والله يزل يُوادِدُنَا ويتردَّد وسنن أبي داود»، وغير ما ذكر، وهو كثيرٌ، ولم يزل يُوادِدُنَا ويتردَّد والفصاحة، وقد جمع تاريخاً لعصره ذكر فيه أشياء مستجادة، أعانه الله تعالى على إتمامه، وأعانني على بعض تراجم احتجتُ إليها في كتاب تعالى على إتمامه، وأعانني على بعض تراجم احتجتُ إليها في كتاب «التاريخ الكبير» لأهل القرن الثاني عشر ـ بارك الله تعالى فيه ـ .

<sup>(</sup>١) ربما يكون: «بحليلة ولطيفة»، فهي غير واضحة في الأصول.

٣٢٥ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ إسماعيلَ بنِ قاسمٍ، الحسنيُّ، الرويديُّ. الشابُّ، النجيب، الفاضل، المستعد.

ولد به «مصر»، ونشأ في حجر أبيه، وحفظ القرآن وجوَّده على أبيه، وحضر بعض دروس الفقه، وأنجب في فن القراءة، وله خط حسن، وشعر مقبول ينظمه ارتجالاً.

اجتمعت به كثيراً، وهو ممن يحبنا لحب والده وعمه لنا، وربما حضر بعض دروس «الصحيح» عليَّ في «جامع شيخو»، وأمَّ أحياناً ببعض الأمراء، وله لهجة في التلاوة مليحة، ثم ترك ذلك، وتنزَّل صيرفياً، واشتغل بالدكان، وترك حضور العلم، وهو الآن رافل في حلل الحياة.

جم المحاسن، كثير الفضائل ـ بارك الله فيه \_.

777 - عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ حسنِ بنِ عمرَ، الأجهوريُّ، المالكيُّ، المقرِىءُ (١).

الشيخ، الفاضل، العلامة، سبط القطب الخضيري.

أخذ علم الأداء عن كل من: محمد بن علي السراجي، أجازه في سنة (١١٥٦)، وعن عبد ربّه بن محمد السجاعي، أجازه في سنة (١١٥٤)، وعن شمس الدين السجاعي، أجازه في سنة (١١٥٣)،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٥٨٥-٥٨٦) وعنده اسمه «عبد الرحمن بن حسن بن عمر»، «اليواقيت الثمينة» للأزهري (ص:١٩٨)، «هدية العارفين» (۱/٢٩٥)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (٢/٤٨٣)، وفيه وفاته سنة (١٩٥٧هـ)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/٨٣٧-٧٣٩)، «الأعلام» للزركلي (٣/٤٠٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/٨٨٨).

وعن عبد الله بن محمد بن يوسف القسطنطيني، جوَّد عليه إلى قوله: ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥] بطريقة الشاطبية، و «التيسير» بد «قلعة الجبل» حين ورد مصر حاجّاً في سنة (١١٥٣)، وعلى الشيخ أحمد أبي السَّمَاح البقريِّ، والشهابِ الأسقاطيِّ، وآخرين.

وأخذ العلوم عن الشبراويّ، وأحمد العماديّ، والشمس السيجينيّ، والشهاب النفراويّ، وعبد الوهاب الطنتداويّ، والعزيزيّ، والشمسِ الحفنيّ، وأخيه يوسفَ الحفنيّ، والشيخ أحمدَ الملّويّ.

وسمع الحديث من الشيخ محمد الدفريّ، والشيخ أحمد الإسكندرانيّ، ومحمدِ بن محمدِ الدقاقِ.

وأجازه الجوهريُّ في «الأحزاب الشاذليةِ»، وكذا يوسفُ بن ناصر، وأجازه السيدُ مصطفى البكريُّ في «الخلوتية»، و«الأوراد السرية».

ودخل الشام، فسمع الأولية على الشيخ إسماعيل العجلوني، وسمع عليه الحديث، وأخذ فن القراءات على الشيخ مصطفى الخليجي، ومكث هناك مدة.

ودخل حلب، فسمع بها عن جماعة.

وعاد إلى مصر، فحضر مشاركاً لنا على شيخنا السيِّد البليديِّ في «تفسير القاضي» بـ «الجامع الأزهر»، وبـ «الأشرفية»، وكان شيخنا يعتنى به، ويعرف مقامه.

وله سليقةٌ تامةٌ في الشعر، صحبتُه مدة ولازمته، وتلوت عليه شيئاً من كتاب الله العزيز.

وكان يحبني ويميل إليَّ كثيراً، ويتعجب من تلك «الأمالي» التي

كنت أمليها في «جامع شيخو»، ويحب تحصيلُها، وألفت له «التحبير في المسلسل بالتكبير»، قرأتُه كلَّه عليه وهو يسمع، وكتبتُ له الإجازة على ظهره، وخرَّجْتُ له «معجم شيوخه» بأسانيدهم، وكتبتُ منها عدة نسخ، واغتبط بها كثيراً.

ودرَّس بـ «الجامع الأزهر» مدة في أنواع الفنون، وكان يتقن العربية والأصول والقراءات، ويشارك في غيرها.

وعين للتدريس في «السنانية» بـ «بولاق»، فكان يُقْرِىءُ فيها «الجامع الصغير»، ويكتب على أطراف النسخة من تقاريره المبتكرة ما لو جُمِعَ، لكان شرحاً حسناً.

وكان من إنصافه أنه إذا توقف في تحقيق لفظ حديث، أو في معناه، أو في كلام أحد الشراح، يأتي إلى منزلي، ويسألني عنه، ويعتمد على ما أقوله أو أكتبه.

وكتب على «شرحي على القاموس» تقريظاً حسناً، وهذا نصُّه: [من الطويل]

وسُهدَ ليالِ أوسَدَتْ قادحَ الفِكْرِ مصابيحِ آلِ اللهِ في عالَمِ السِّرِّ هو المرتضى عِقْدُ السيادةِ والفَخْرِ إلى البَضْعَةِ الزهراءِ سيدةِ الدَّهرِ كفانا هُداها عن هُدَى الأَنْجُمِ الزُّهْرِ وكم نسبةٍ تَرْوِيهِ للشمسِ والبدرِ كما فضلُه يَروي فَسَلْ (۱) من أُولي الفكرِ

الذّ الذّ كرّ صفحاً عن صبا البيضِ والسُّمْرِ وعرِّج على معراجِ فضلِ أولي النَّهِي ولا سيَّما ذاك المجيدُ محمدٌ شريفٌ زكيُّ والحسينيُّ جَدُّهُ في مَطْلَعِ السعدِ غرَّةِ فكم أيةٍ تُتُلَى بِعِزِ سَنائِهِ فكم لفظةٍ تَرْوِي صحاحَ جواهرٍ وكم لفظةٍ تَرْوِي صحاحَ جواهرٍ

<sup>(</sup>۱) کذا في (ع) و (ب).

وكُمْ شاهدَتْ رُقياهُ في الغيبِ مشهداً وكم خاضَ في علم اللغات محيطُها وكم رُهِنَتْ في روح معناه أنفسٌ عزيزٌ كساهُ اللهُ ثوبَ مهابة مواهب مولانا هبات مقاصد هو الكعبةُ الغَرَّاءُ في دُرَر الهدى مطالع سرّ السرّ منه طوالِع " هو الكنزُ مغنِي العارفينَ عوارفاً فمن نطقِهِ حَسَّانُ أصبحَ ناطِقاً بطول إسعاد<sup>(۱)</sup> بتقليـد كـوكـب فكم في العلوم الكلُّ أبدى عجائباً فمنشورُهُ درُّ ثمينٌ جـواهـرٌ وأزهارُهُ قد أينعتْ في رياضِه هو العَلَمُ الفردُ الذي شاعَ ذكرهُ له اليمنُ من قِدْم الزمانِ بحكمةٍ لقد وهبَ القاموسَ حَلْياً وحُلَّةً وقد كانَ ظمآناً فروَّاه مَشْرَباً وكم قد تحلَّى كالعروس بشرحِهِ وأضحى عجيبا بالبدائع معجبا وإنِّي لمدحي في الصفاتِ مُقَصِّرٌ

على عين ألطافٍ تجلُّ عن السِّحرِ فأنتجَ منها الدرَّ من لجَّةِ البَحْر بقَيْدِ اختيارِ في غبا الجبرِ والأسرِ عليه طرازُ العزِّ والفخر والقَـدْر إليها أتى القُصَّادُ في البحرِ والبَرِّ ومفتاحُ فضلِ لا يُقَايَس بالـذُر سماء المعالي السامياتِ مدى العصر عن المنهج الأقوى القويم إذا تُدري بأعلى لغاتِ العُرْبِ بالنثرِ والشعرِ مِنَ العزِّ والإقبالِ في جوهرِ البشْرِ ترقُّ لها في فَهْمِها أنفسُ الحرِّ منضَّدةٌ والعِقْـدُ مـن خـالِـصِ التَّبْـرِ فغنَّى عليها بلبلُ الشوقِ والقُمْري فعمَّ جميع الأرض في سائر القُطْرِ تِعالَتْ فعالت كشفها عن أُولي الخُبْر أضاء على الأفلاكِ والكوكبِ الدُّرِّي به رَاحَ كالنَّشْوَانِ من مَوردِ السُّكْرِ إذا ما تحلَّى في المعاني من الخدر بحيثُ به تُطوى المعاني على النَّشْرِ لكونِ معانيهِ تجلُّ عن الحَصْرِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين.

أنا العبدُ للرحمنِ مادحُ وصفكم وقفتُ ببابِ اللهِ في دَوْحَةِ الوَفَا وأُهدي صلاتي للنبيِّ وآلِهِ مدى مادحٍ أبدى مقولاً بمدحِكم ثم أتبعه بنثر فقال:

وأُدعى بُعَيْدَ الإِسْمِ بالمالكي المُقْرِي لمدحِ مزايا في القلوبِ وفي الصَّدْرِ كرامِ الهدى والحيِّ منقبةِ البِرِّ كرامِ الهدى والحيِّ منقبةِ البِرِّ دعِ الذكرَ صَفْحاً في صبا البيضِ والسُّمْرِ» دعِ الذكرَ صَفْحاً في صبا البيضِ والسُّمْرِ»

«حمداً لواهبِ المواهبِ السنيَّة، لذوي الرتب والمقامات العليَّة، موردِ المشارب الرحمانية الرضيَّة، ومعدنِ أسرارِ الفتوحات الربانية، في هياكل أنوار الكمالات الصمدانية، يُضَمَّن ثناءً يلوحُ بذلك الجناب الأسنى، والمشربِ العذب الفراتِ الأهنى، ختامُه المسكُ والندُّ العبيق، مشوباً بكأس التسنيم والرحيق، مؤيَّداً بتأييد محمدي، بأرواحِ راحاتِ المكارم مرتدي.

وإِنِّــي لأَدرِي أنَّ وصفَــك زائـــدٌ على منطقِي لكنْ علَى الوَاصِفِ الجهدُ

والصلاة على النبيّ المرتضى بحرِ الوفا، وعلى آله الأخيار، وأصحابهِ الأبرار.

أما بعد: فقد سرَّحت طَرْفي في شرح هذا «القاموس» العجيب، فإذا فيه جواهرُ مكنونة، ومعادِنُ مخزونة، تقصر عنها أيادي الرجال، ويعجِزُ عن مدحها لسانُ المقال، لمولانا وأخينا وحبيبنا السيدِ محمد مرتضى الحسينيِّ، أدام بكتابه هذا النفع لعامة المسلمين، على مَرِّ الأيام وتعاقب السنين، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

قاله بلسانه، ورَقَمَه ببنانه، أفقرُ العبيد إلى مولاه، الراجي منه بلوغَ مُناه، عبدُ الرحمن الأجهوريُّ، المالكيُّ، المقريُّ، الأزهريُّ،

الأحمديُّ، الأشعريُّ، الشاذلِيُّ، حامداً ومصلِّياً ومسلِّماً، وراجياً ألا ينساني هذا النجيبُ من صالح دَعَواته في خَلَوَاته وجَلَوَاته.

حُرِّرَ ذلك في شعبان لتسع بَقِينَ منه سنة (١١١٢)، والحمد لله رب العالمين».

ومما كتبه إليّ يحثني باستخراج نسبه من جهة الأم المنسوبة إلى سيدنا الزبير \_ رضي الله تعالى عنه \_ بواسطة القطب الخضيري، ما نصُّه:

وأُهِلُّـةٍ لمعـتْ ببحـرِ نَــدَاكــا بتسلسلِ شهدت بها جَوْزاكا أزهارها بلغاتها من ذاكا معنى فخار سامَهُ مَرْقَاكًا بحديثِ فَضْلِ لاحَ مِنْ معناكا ومناهجٌ بجواهر لِـذراكــا والسحرُ أسحرُه بها بحلاكًا قطرت بها سُحُبُ العلاءِ نداكا تزدادُ سِراً من سناءِ سَناكَا(١) بمطوّلِ الأنداءِ دونَ رُبَاكا دلَّتْ على أَيْماننا جَـدْوَاكَـا وعوارفاً عنها تسيرُ سُراكًا أنتَ المؤمَّلُ ليس لي إلاَّكَا

يا شمسَ فَضْل في سماءِ عُلاكا أنتَ الذي حُزْتَ المواهِبَ كُلُّها وبلابلُ الإسعادِ قد صدحَتْ على يا جوهريّ الأصل منسوباً إلى لكَ آيةٌ تُتلى فَتُجْلَى شمسُها لك بهجةٌ تسمُو على أقمارنا لك رقَّةٌ رقَّتْ لها أحرارُها لك منحةٌ من غيثِ راحتِكَ التي لك لمحة لاحت بها شمس الضُّحي لك راحةٌ يكبُو لدَيْها حاتمٌ تاللهِ لم نسمع بمثلِكَ في الورى ياً سيداً ملأً الوجودَ معارفاً جُدْ لي بتخريج انتسابي سيدي

<sup>(</sup>١) زيادة من «ع».

يُقْرَا لهم نسبٌ فما أَدْرَاكَا) (إنَّ الرضا بطلائه زكَّاكَا) سنة (١١٨٩) فالناسُ أمثالي بُعيدَ وفاتِهم واقبلُ مديحَ النعتِ فيكَ مؤرَّخاً

فأعدتُ له الجوابَ ارتجالاً، ووعدتُ بإنجاز مأمولِه؛ إسعافاً لما رغب إليه في معرفة أصوله، ما نصُّه: [من الكامل]

وأنال مولاك الكريم مناكا وعلا على أهلِ الفَخار عُلاكا في حسنِها قد سامَتِ الأفلاكا جَلَّ الذي بالفيضِ قَدْ أَسْدَاكا كالشَّمسِ لاحتْ في ضياءِ سَناكا أغْرى لخدمتِكُم ولا أَنْساكا والفيضُ يُغْرَفُ من بُحور ندَاكا

شمسَ الهدى إنِّي جُعِلْتُ فِداكا قد فُقْتَ في فضلٍ وعلمٍ والتُّقى راسلْتني نظماً عقودُ نظامِه ومنحتنِي مِنَحاً يجلُّ مقامُها وسألتمُ التخريجَ في نسبٍ فذا فإذا ظفرتُ بهِ كتبتُ وإنَّنِي واسلم ودُمْ في عِزَّةٍ أَبَادِيَّةٍ

وكتب إلى شيخنا السيد عبدِ الرحمنِ العيدروسِ قصيدة مطلعُها: [من الطويل]

> رعى الله أرضاً عمَّها وابلُ القطرِ بها سادةٌ حازوا المكارمَ والتُّقى وهي طويلة، وآخرها:

ولاحَ بِها نورُ الكراماتِ والسِّرِّ وأبناءُ أنجابِ الرسولِ سَـمَا الفخرِ

أتيتُ إليكم لائـذاً بجنـابكُمْ بعقد قواف<sup>(١)</sup> المدح نُظَم بالدُّرِ فأعاد شيخُنا الجواب، ولبداعته أوردتُه هنا بتمامه، وهو هذا:

ووَافَى يُعَاطِينَا حُمَيًا الهَوَى العُذْرِي

«تجلَّى لنا في حضرةِ السِّرِّ والجهرِ

<sup>(</sup>١) كذا في «ع» و «ب»، ولعلها: «قوافي» حتى يستقيم الوزن.

يُدارُ بها كأسُ البلابلِ في الفَجْرِ فلِلُّه حسنٌ فائقُ الشَّمسِ والبدر إذا ما تَثَنَّى يَزْدَرِي عادِلَ السُّمْرِ وأخجلَ بنتَ الكرم من ريقهِ العِطْرِي وما المسكُ إلا خالُه فائحُ النشرِ على أنه أحلى من السُّكَّرِ المِصْرِي على أنَّها من رُقيةِ النوم في أُسْرِ وما الثأرُ إلاَّ أن يقابَلَ بالهَجْرِ لغنَّى عليه صادحُ الوُرْقِ والقُمْري فهذا به أغندو وهذا به أسري وعقلُ عذولي منهُ أوهى من الخَصْرِ وما شَعْرُه إلاَّ الطويلُ من الشُّعْرِ تبدَّى اسودادُ الليلِ في حالةِ الظُّهرِ فغنَّت على الأغصانِ من حيثُ لا يدري إذا ما جفا يوماً أقولُ انقضى عُمْرِي جميلِ اعتقادٍ دام في غُرَّةِ الفَخْرِ خَفَاجِيُّ شِعْرِ زَاهِرُ النظم والنَّثْرِ ربيعُ العُلا كالرَّوضِ من صالح القَطْرِ له نسبةٌ فيها وإن خُصَّ بالمُقْرِي إليها اهتدى سَلْمَانُ من سالفِ العصرِ ببهْجَةِ رَاحِ الأُنسِ لا راحةِ العَصْرِ

وغنَّى فأغْنى عن بلابلِ روضةٍ وروَّحَ أُرواحي براحاتِ حُسْنهِ أَغنُّ فريدٌ وجهه مُ جامعُ الضِّيا أعارَ الظُّبا طَرْفاً وجيداً ولَفْتَةً وما حكمةُ الإشراقِ إلاَّ بخدِّهِ وما الدُّرُّ إلاَّ ما حوى بحرُ ثَغْرِهِ وما السُّقْم إلا ما حوتْهُ جَفُونُهُ ووجنتُه الجنَّاتُ والرِّيقُ كوثـرٌ ولو لم يَخَفُ من قَدِّهِ سيفُ لَحْظِهِ محيَّاهُ صُبْحي واللَّيالي شعورُهُ وأردافُهُ مشلُ العذولِ مُقالمة بسيطُ جمالٍ وافرُ الحسن كاملٌ إذا ما تجلَّى في الدُّجي نورُ وجهه وظَنَّتْ ظهورَ الشمس صادحةُ الحِمَى ومــا وصلُــه إلا الحيــاةُ وإنَّنــي حكى لفظُهُ الدُّرِّيُّ أبياتَ مخلصِ حريريُّ ألفاظٍ بديعيُّ حِكْمةٍ أخو المجدِ خِدْنُ السعدِ يحيا بفضله تغذّى بألبانِ العلوم فكلَّها ومن حُبِّ آلِ البيتِ قد حازَ رفعةً فيا عابدَ الرحمنِ رَوَّحْتَ مُهْجَتِي

لعمرُك إنَّ الروحَ راحتْ بحالةٍ فلا زلتَ يا مولايَ مولَّى لِسَادَةً وخُذْ بنتَ فكرٍ كاليتيمةِ رونقاً وعفواً من ابنِ العيدروسِ وإنَّه ولِمْ لاَ ورُوحي فارقَتْ كِنَّ صَبُوتي وإني لأرجو العَوْدَ في خيرِ راحةٍ عليه صلاةُ اللهِ ثه سلامه عليه صلاة اللهِ ثه سلامه

من السُّكْرِ تزهو بالمحامدِ والشُّكرِ مدائحُهم بالنصِّ في مُحْكَمِ الذِّكرِ مدائحُهم بالنصِّ في مُحْكَمِ الذِّكرِ يُرَجِّي أبوها وُدَّكُم دائمَ العُمْرِ بطولِ التنائي لم يكنْ رائقَ الفكرِ ومسرح آرائي ومن كلّ في صدري بجاهِ رسولِ اللهِ خيرِ الوَرَى الطُّهرِ وسائرِ أهلِ البيتِ مع صَحْبِهِ الغُرِّ وسائرِ أهلِ البيتِ مع صَحْبِهِ الغُرِّ

وله في رثاء شيخِنا المشار إليه قصيدتان، إحداهما مطلعها: [من الخفيف]

وثنَى سعدٌ زهرُه إخفاءُ شمسُ فضلِ لسعدِه لألاءُ أَعْرَبَتْ عن بيانِها البلغاءُ يَمَّمَتُها أَعْمَدَةٌ نُبُللاءُ دَهَامَ العصرَ فتنةٌ وَبَلاءُ حيث في طيِّ اللُّحودِ تَوَارَى آية اللهِ في بديع معانٍ قُطْبُنا العَيْدَروسُ كَعْبَةُ مجدٍ وهي طويلة.

وله مؤلفات منها: «المُلْتَاذ في الأربعة الشواذ»، أهدى لي منها نسخة، و«رسالة في وصف أعضاء المحبوب» نظماً ونثراً، وشرح على «تشنيف السمع ببعض لطائف الوضع» لشيخنا السيد العيدروس شرحين كاملين قرَّظ عليهما علماء عصره، ولازال يملي ويفيد ويدِّرس ويجيد، حتى وافته الحِمام(۱) في سابع عشري رجب سنة (١١٩٨) - رحمه الله تعالى -.

<sup>(</sup>١) كذا في (ع).

٣٢٧ \_ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الجليلِ بنِ محمدِ بنِ آمَقْرَان، المجليلِ بنِ محمدِ بنِ آمَقْرَان، الحسنيُّ، المالكيُّ.

صاحبنا، الشريف، الصالح.

ولد بـ «بُجَّاية»، واشتغل بها يسيراً في زاويتهم، ثم قدم مصر في أثناء سنة (١١٧٣)، وحضر دروس فضلاء الوقت، وأدَّب الأطفال.

اجتمع بي، وأحبني، وعقدتُ معه عقد الأخوة في الله لصلاحه، وبأخرة توجَّه إلى بلده، وأخبرني أن جدَّه شهير الذكر في الناحية، وله كرامات تُؤْثَرُ عنه نفعنا الله به ..

٣٢٨ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ مصطفى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ مصطفى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يَسَ بنِ عسنِ بنِ عليًّ بنِ أحمدَ بنِ عليًّ بنِ أحمدَ بنِ عليًّ بنِ محمدِ بنِ ناصرِ الدينِ بنِ قاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ، الدسيطيُّ، الزبيريُّ، الأنصاريُّ، المحليُّ، المالكيُّ، الأحمديُّ.

الشيخ، الفاضل.

ورد علینا فی شوال سنة (۱۱۹۹) یَطْلُب الکشفَ عن نسبه إَلَی فوقٌ، فکتبتُ له علی نسبه ما یعضده، وهو رجلٌ دیِّن، خیِّرٌ، لا بأس به ـ بارك الله تعالى فیه ـ.

٣٢٩ عبدُ الرحمن بنُ عبدِ القادرِ بنِ العربيِّ، أبو خريص، الهلاليُّ، الفاسيُّ.

الفقيه، الفاضل، المستعد.

ولد بـ «فاس»، وقرأ على والده، وعلى محمد بن حسن البنَّانيِّ، وشيخنا التاوديِّ بن سودة، تفقَّه عليهم، وتميَّز بالفصاحة وطلاقة

اللسان، وتقرَّب إلى مَلِكِ المغرب، فصار ممن يلازمه في مطالعة الكتب التي تُقْرَأُ بين يديه، وله فضل، وحافظة، وقلم سيَّال.

ورد علينا في سنة (١١٩٨) حاجًا مع الركب الشريف، ومعه هدية الملكِ إلى علماء الجامع الأزهر، فاجتمع بنا.

٣٣٠ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ المنعمِ بنِ أحمدَ، الأنصاريُ، المالكيُّ، الجرجائيُّ.

شيخنا، الوليُّ، الصالح.

ولد بـ «جرجا» من أعمال الصعيد، وبها نشأ، وقدم الجامع الأزهر، فحضر دروس علماء عصره، منهم: سيدي محمد الصغير الورزازي، فقد لازمه في سائر دروسه، وانتفع به انتفاعاً عاماً، ومنهم: الشهابُ أحمدُ النفراويُّ، والشيخ أحمدُ العماديُّ، ورجع إلى «جرجا»، ودرَّس في العلم، وقُلد منصب الفتوى.

وكان شيخاً وقوراً صالحاً، بهيّاً، حسنَ السَّمْتِ والمُلْتَقَى، كثيرَ الإكرام للوافدين، مع سهولة الخُلُق والتواضع الزائد.

أول اجتماعي به في «فرشوط» عند شيخ العرب المرحوم همام أبي (١) يوسف، وكان قد قدم إليها لمقتضٍ عَرَض، ولم يطل مُكثُه عنده إلا أياماً يسيرةً، ورجع إلى «جرجا»، ولما قدمتُ عليه بلده، خرج للقائنا، وهش وبش، ورحب، وأضافنا إلى بيته، وتشرفتُ حينئذٍ بمذاكرته، وأجازني بما له من المرويّاتِ والمسموعاتِ من شيوخِه، وكتبَ على الجزء الأول من «شرحي على القاموس» بعد أن أدار النظر فيه، بما نصّه:

<sup>(</sup>١) في «ع»: «أبو».

«الحمد لله الذي أفاض على قلبِ من نحاة علوماً، وأشرق فيها شمس المعارف، فعلمت منطوقاً ومفهوماً، الرافع بالعلم درجات أهله، النافع بتأليفهم في العالم السفلي صعبه وسهله، المنعم عليهم بالعوارف والمعارف، المولي من مواهبه النفائس واللطائف، أحمده على آلائه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، المنفردُ في كبريائه، وأشهد أن سيدنا محمداً على عبدُه ورسولُه وحبيبه وخليلُه، خيرُ رسله وأنبيائه:

أما بعد: فلما أنعم الله علينا بالاجتماع على من أفاد وأجاد، وانتفع بما حاكثه أذهانه الأقطار والبلاد، وتلاشت عند نُطْقِه فصاحةُ كل فصيح، وابتهج عند رؤيته كلَّ مجلس فسيح، السيدِ العلويِّ، الشريفِ النبويِّ، فصيحِ أهل زمانه، وفائقِ معاصريه وأقرانه، سيَّما في علم اللغة والحديث، الشاهدِ له بذلك كلُّ قديم وحديث، الذي أظهر الله له في وجهه السرور والرضا، العمدة، العلامة، اللوذعيِّ، السيدِ مرتضى، وأطلعني على بعض ما رفع عن «القاموس» من النقاب، وكشف عن مشكلاته الحجاب، فرأيتُه قد فاق الأصول والفروع، وأعان كل ذي انتهاء وشروع، وزاد انخراطي في سلك السادة الأخيار، وأعان كل ذي انتهاء وشروع، وزاد انخراطي في سلك السادة الأخيار، ووضع اسمي مع أسمائهم، مع علمي بقلة بضاعتي، وخوفي ووجلي من كساد تجارتي، ولكن لا تسعني مخالفة مثله، ولا العدول عن شيءٍ من أمره وقوله، فبادرت عند ذلك بالامتثال، مع اشتغال قريحتي أي

ما رأيتُه من هذا الشرح من أجلِّ المصنفات، وأربح التجارات، وأرجو من مؤلفه سيدي وأستاذي المشار إليه، صالحَ الدعوات في

الخَلَوَات والجَلَوَات، وقائل ذلك الحقيرُ الضعيفُ، راجي عفو ربِّه المنانِ، عُبَيْدُه عبد الرحمن، ابن من سكن طيبة المشرفة بالحيز الأمجد، عبد المنعم بن أحمد، المالكيّ، الجرجائيّ، حامداً، مصلياً، عفا الله عنه».

وكانت هذه الكتابة منه على سبيل الارتجال، إذ كنتُ قد طلبته منه عند الارتحال، فودعته، وشيعني بجماعة إلى أن نزلت في السفينة، وأتبع ذلك بالهدايا السَّنيَّة، فجزاه الله تعالى خيراً.

ولم يزل على قدم التقوى والصلاح، وإصلاح ذات البين، وإكرام من ورد عليه، حتى وافته الحِمَامُ في سنة (١١٨٣).

٣٣١ - عبدُ الرحمن بنُ عثمانَ، الأسيوطيُّ.

صاحبنا، الأديب، الصالح.

ولد بـ «أسيوط»، وكان أبوه من أمراء العرب مشهوراً بالثروة، فنشأ المترجَم في ظله في نعمة وعفَّة وصلاح، ولما تقلبت الأحوال بين أمراء مصر وأمراء عرب الصعيد، أوجب انتقاله إلى مصر، فحضر دروس العلماء، وجالس الأدباء، وتكلم بالشعر، ومدح وصَدَح، وسَرَحَ وشرح.

اجتمعتُ به كثيراً، وبيني وبينه ودٌّ وصحبةٌ، ومباحثاتٌ ومطارحاتٌ.

ومن كلامه قصيدةٌ مدح بها الأمير رضوان كتخدا غربان جلفي أحد أمراء مصر، لحُبِّ سابق كان بينهما أوجب امتداحه، وهي هذه: [من الخفيف]

«أصبحتْ مصرُ نزهةَ الأعيان ورياضاً قطوفُها متدانِي وبها قد نما السرورُ وأضَّحَى أهلَها في عـزُّ بـلا شنـآنِ

وعلاها إبهاجُ رونقِ بَسطٍ وتثنَّت تهتزُّ كالنَّشوانِ

وهواها وطابَ عيشُ الزمانِ فى رباها محاسن الإمتنان لا يُرَى فيه قطُّ بالسوء جانِي حَتْ قلوبٌ من لَوْعةِ الأحزانِ ثمراتُ الآمال منها دوانِي وأتى البشير بالمننى والأماني بها راح وهو ناج وجانِ لعيون الأجياد كالإنسان كُمَّل الغرِّفي الوجوهِ الحسانِ ما له في محاسن اللَّطفِ ثانِي مُرْتجى دائِماً وغَوْثُ العانِي ر نَـوالٍ ومـا تشــجُ لعــانِــي تجــد دون ذلــك البحــرانِ وأياد فاقَتْ على الطُّوفان نَ وأَرِّخُــهُ (عــدَّة الإخــوانِ) ثاقب الفكر رائقُ الأذهانِ أُسْبى عقولَ الورى بحسن البيانِ لحسان المآل كالعنوان فِ لطيفُ المزاج سهلُ العِنانِ ح الصَّفَا قلبُ الكَتْخُدا رضوانِ بلْ يداهُ بالخير مبسوطتانِ وَسَحْبانُ كامنٌ في البيانِ

وصفًا وِرْدُها وراقَ حَـلاهـا وزها روضُ الجودِ عُجباً وغنَّت وأمانٌ قد عمَّ كلَّ النواحِي وتوالت بُشرَى المسراتِ فَارْتا وتصفَّتْ من الكُدور وظلَّت وانجلى بؤس أهلها وعَنَاهَا ورياضُ الأماني والرفد مَنْ حلَّ بالأمير العزيز رضوان أضحى روحُ شخص الجمالِ إنسانُ عين الـ لبُّ لبِّ الفخار نورُ سناه رَحِبُ الصَّدْرِ باسم الثَّغرِ كنزُ الـ ويدُّ لم تزلْ تَسِحُّ بمدرا وإذا ما أعطى القليلَ من البرِّ فاق أقرانه بحسن مقال لم تجدُ في تَأْريخه كُفْوَ رضوا وافرُ العقل محكمُ الرأي حقّاً راقَ لفظاً وَرَقَ مَعْنَى وقد لطفُ أخلاقه وتهذيبُ نفس مستقيم الخصال مُسْتَحْسَنُ الوصـ راحُ أنس الهنا زجاجةُ مِصبا واهب البرّ والصّلاتِ دواماً حاتم كامن براحته حقاً

قلتُ للجودِ أينَ كنتَ خَفِيّاً قال لي: متُّ، عندما جاءني رِضْ مطلعُ الجودِ من محاسنه تن

وهي طويلة، وفي آخرها:
يا مديم الوفا بغير انتكاثٍ
لك أهدى من المعاني عروساً
زَفَّها الفكرُ نحوَ مَغْناك بِكُراً
فعليها وقِّع ختامَ قبولٍ
لم تزل ترتقي العُلا واقِياً من

من مدى أزمانٍ ومن أحيانِ وانُ من فيضِ جودِه أحيانِي طقُ بالشعر أَنْسُنُ الأكوانِ

ومفيض النَّدَى بغيرِ امتنانِ ابنُ عثمانَ عابدُ الرحمنِ تُنْجلي في قالائدِ العِقْيَانِ لِتُرى في حِمَاكَ في إحصانِ لِتُرى في حِمَاكَ في إحصانِ كل سوء معوّذاً بالمثانِي

## ٣٣٢ \_ عبدُ الرحمنِ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ، الحسنيُّ، البزَّارُ.

شيخنا، الشريف، الصالح، المُعتقِد، الشهير بـ «صاحب الوادي»، وهو أحد السادات الأمجاد، ذوي النجدة والاعتضاد، وجدُّه شهير بالكرامات، يزار مقامه في الوادي، وحفيده المترجَم لهُ الشهرةُ التامةُ بأرض اليمن، يرد عليه الوافدون من كل أَوْبٍ، وزاويته محترمة عند أهل الدولة وأكابر العرب.

رحلتُ إليه في صفر سنة (١١٦٥)، وتشرفت بزيارته في مقام جده، وعرضت عليه مطلوبي من الإجازة الخاصة بمروياته، بعد أن قرأتُ عليه شيئاً من «الشمائل»، ومن «دلائل الخيرات»، فأجازني وكتب بخطه ما نصُّه:

وبعدُ: فقد أجزتُ سيدي الولد عِزَّ الإسلام محمد مرتضى الحسينيَّ، به «الشمائل النبوية»، وبقراءة «دلائل الخيرات»، كما أجازني بقراءتها سيدي الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي في

المدينة المشرفة، وأجزته بالأوراد التي في «إيقاظ القوابل»لسيدي إبراهيم بن حسن الكردي، حسبما أجازني بذلك سيدي الوالد علي بن الحسين الحسني، عن المؤلف، وأوصيه بالدعاء لي ولأولادي، هذا وإن لم أكن أهلاً، فقد التمس ذلك، واعتقدت أن التماسه بخاطر رباني؛ لما ظهر من حسن سيرته، وفقنا الله وإياه لما يحبُّ ويرضى، وختم للجميع بالحسنى وزيادة، وسلام على عباده الذين اصطفى. انتهى ما كتب.

وبتُ عنده ليلة واحدةً، فأضاف وأكرم، ودعا لي بخير.

٣٣٣ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الرؤوفِ، البشبيشيُّ، الحنفيُّ (١).

صاحبنا، الفقيه، الصالح، آباؤه شافعية، وانتقل هو إلى مذهب أبي حنيفة، فاشتغل على علماء عصره، ومهر في المعقول والمنقول، ولازم شيخنا حسن الجبرتيّ ملازمة كلية، فرقّاه إلى معرفة الفروع الغريبة في المذهب.

وهو إنسان حسن يذاكر بفوائد مع حسن المعرفة، وصحة الذهن، وربما تعلق ببعض فنون غريبة، ولذا قل حظه.

حضر بعض دروسي في «الإحياء»، بـ «مسجد محرم أفندي» الملاصق لمنزلي، وذلك أول ما افتتحت الكتاب، فباحث في المجلس، وناقش بتؤدة وسكينة ووقار، وتردَّد إلى منزلي مراراً، وكتب لي بعض مؤلفات شيخه حسن الجبرتيِّ، وخطُّه حسن، وكان قد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/١٥٤\_١٥٥)، «حلية البشر» للبيطار (۲/ ٨٣٦)، وفيها وفاته سنة (١٢٠٧هـ).

توجه إلى ثغر «دمياط»، فأفتى هناك، وراج أمره بشغور الثغر عن مثله، ثم قدم مصر لأمر عرض له، فاجتمع بي، وأنشدني لنفسه بيتين مدح بهما قاضي الثغر، واسمه محمد نصري من أهل طرابلس، بيت تأريخهما هذا:

رجاه مذهب النعمان أُرِّخْ (بشرع محمدِ نصري مقدَّم) وهما تاریخان کما تری (۱).

وبالجملة فهو نعم الرجل معرفة وإتقاناً ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٣٤ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ ، العريشيُّ ، الحنفيُّ ، الأزهريُّ (٢) . صاحبنا ، الفقيه ، الفاضل .

ولد بـ «قلعة العريش» من أعمال «غزة»، وبها نشأ، وحفظ شيئاً من المتون، ولما مر عليه صاحبنا الولي الصالح السيد منصور السرميني في بلده، وجده متيقظاً نبيها، فأخذه في صحبته صورة مُعين له في الخدمة، وورد معه مصر، فكان ملازماً لخدمته لا يفارقه، وقد أذن له أن يأتي الجامع الأزهر لأجل الحضور، فكان يحضر دروس صاحبنا الشيخ أحمد البيلي وغيره؛ كالشيخ محمد الفرماوي في التوحيد والنحو والمعقول.

ولما توجه السيد المشار إليه إلى البلاد، تركه ليشتغل بالعلم، فلازم مَقْرأ الشيخ أحمد السليماني ملازمة جيدة، فقرأ عليه غالب المتون المستعملة في الفقه، وحضر دروس كل من الشيخ أحمد

<sup>(</sup>١) أي: البيت يتضمن حسب حساب الجمَّل تأريخ (١٢٠٠) مرتين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٣٩٥)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١٠٣/٢).

الدردير، والشيخ علي الصعيديّ، وشيخنا الحفنيّ، ولقنه الذكر، وأجازه، ولوحظ بأنظاره السعيدة، واجتمع بشيخنا حسن الجبرتي، فلازمه حتى درَّجه في الفتوى ومراجعة الأصول والفروع، وأعانه على ذلك وجدانُ الكتب الغريبة عنده، فترونق ونوه بشأنه، فأول ما تولى من المناصب مشيخة رواق الشوام بـ «الجامع الأزهر»، وذلك بعناية صهره صاحبنا أحمد بن عبد الرحيم السقط؛ لكونه كان كثير المداخلة مع الأمراء، فدرَّجه في أمور كثيرة، حصل له منها التنبه في معاشرة الأكابر، وفي أثناء ذلك حجَّ، وزار، وأدرك بالحرمين الأخيار، وعاد ويستحقر لنفسه منصبه الذي هو متلبس به، ودرَّس لبعض الطلبة تجاه ويستحقر لنفسه منصبه الذي هو متلبس به، ودرَّس لبعض الطلبة تجاه الروم، أحس بعض إخلال، وعاد حاله إلى اضمحلال، وفي أثناء ذلك حصلت له جذبة المعيَّة سلبته من الشعور حتى ترك عياله، وانسلخ عن حاله، وصار يأوي إلى الزوايا والمساجد، ولم يتقيد بلبس ولا غيره.

ومكث على هذا مدة، ثم تراجع قليلاً وعاد إلى حالته الأولى، وانضم الى ظلِّ شيخ السادة الوفائية، فنال ببركته عزاء، وحصل له بعض رواج، وفي أثناء ذلك توفي مفتي الحنفية الشيخ أحمد الحماقي، وشغر المنصب، فأعانه الشيخ المشار إليه، فتوسل ببعض الأمراء حتى وُلِّي منصب الإفتاء من غير تعب ولا مشقة، وعاد يركب وينزل، وحصل له جاه، وتقرب بالأمراء.

ولما بنى المرحوم محمد بيك أبو الذهب المدرسة التي قرب الأزهر، وبنى بها حُجَراً لطلبة العلم ولأهل الإفتاء بالمذاهب الأربعة، فكان المترجم هو المشار إليه في رئاسة مذهبه، وعين له بعض

تراتيب، وألبس الخلعة، وراج حاله، وتميز على أقرانه، وصار معدوداً من الكبار، وهو مع ذلك يلقي الدروس للطلبة بـ «الجامع الأزهر» بفصاحة وحسن ناطقة.

ومن جملة إكرام الأمير له أن اشترى له داراً حسنة بالقرب من جامع الأزهر التي كان سُكنى شيخنا الحفني في السابق، ويعرف به «دار القطرسي»، وكان من آل لهم ملكية الدار جماعة سكنوا به «مكة»، وإنما كانوا يقبضون كراها(۱) في كل سنة، فأرسل إليهم من أتى بالتوكيل بالبيع، فاشترى من غده، ووهبها للمترجم، وساعده بقية الأمراء في مهماته من بياض وفرش وعمارة وغير ذلك، وانتقل بأهله وعياله وسكن بها، وصار يعزم كل حين على الأمراء بها، ويطعمهم ويكرمهم.

ولما توفي الأمير المشار إليه، كان هو المعين بالسفارة إلى الروم في قضاء مهمات المدرسة المذكورة وغيرها من الأغراض المتعلقة بالمرحوم، وأعطي في نظير ذلك مالاً وذخيرة.

وتوجه إلى دار السلطنة، فحصل له الإقبال التام من صاحب الدولة، وأجيب في بعض ما توجه لأجله.

وفي تلك الأيام قرأ هناك كتاب «الشفاء» في بعض المساجد، وطار صيته، واجتمع عليه الناس للأخذ والتلقي.

ولما عاد إلى مصر، زاد في شوكته وحشمته، وصار غالب من في الأزهر يحسبون حسابه، ويخشون جنابه، ويشار إليه في مجالس الأمراء، مع أبهة في الملبس والركوب والمنزل، وفي كل قليل يعزم

<sup>(</sup>١) أي: أجرتها.

ولاة الأمور، ويتكلف لهم عزائم معتبرة، وألبس جماعة منهم فراوي سمور، ولم يزل يعرُج ويصعد إلى أن تاقت نفسه إلى مشيخة الأزهر، إذ هي أكبر مناصب العلماء، وأوهم الناس أنه وكيل عن شيخ الجامع شيخنا الشيخ أحمد الدمنهوريِّ، وصار يركب مع أمير مصر في موكبه، وزادت هيبته.

وبعد أيام مضت اتفق وفاة شيخ الجامع المشار إليه، فركب إلى الأمراء فساعدوه، وأجمعت كلمتهم على أن يولَّى المشيخة، وأطمعوه في ذلك، وكاد أن يتم لهُ الأمر، فإذا بالعلماء قامت على ساق، والمجاورون شقوا عصا الشقاق، وامتنعوا عن توليته المشيخة، وحصل الخوض فيه كثيراً، فاجتمعوا وتوجهوا إلى مقام الإمام الشافعي \_ رضي الله تعالى عنه \_، وطلبوا الأمراء هنالك، واتفقت كلمتهم، فنصبوا مولانا الشيخ أحمد العروسيَّ شيخاً على الجامع الأزهر، فلما رأت الأمراء ذلك، ألبسوه فروة، وأخذوا بخواطرهم، وسكتوا عما كانوا شرعوا فيه.

وتأخر المترجم عما كان عليه سابقاً، ولكنه رئيس المذهب، كثير الحشم، وافر الجاه والحرمة، إلى أن ثارت فتنة بين رواق الترك ورواق الشام، وقتل من الأتراك رجل وجرح اثنان، فتحزب الأتراك وتوجهوا إلى الأمراء وعرضوا الحال، واتهموا المترجَم أن له ميلاً إلى نصرة الشوام؛ لحمايته لهم، والذب عنهم، وأرادت الأمراء إخماد الفتنة بنفي جماعة من رواق الشوام الذين حصل منهم الفساد، وأمروا المترجم أن يكون بمعرفته، إذ هو الحاكم عليهم، وقامت الناس، وانفض المجلس مع ذلك، فما وسعه إلا أنه اختفى، فلما حصلت الجمعية ثاني مرة لإنفاذ الكلام السابق؛ طلبوا المترجم فلم يجدوه،

فعند ذلك حنقت عليه الأمراء، واتهموه بممالأته لهم، وشرعوا في نفيه، ثم تراجع الأمر، وأمروه أن يلزم بيته، ولا يقارش في شيء؛ سداً لباب الفتنة.

فمكث على هذه الحال في بيته تسعة وثلاثين يوماً، مقبلاً على العبادة والذكر وتلاوة القرآن، وكان إذ ذاك به جماعة من أصحابه الخواص، فيذاكرهم، ويتسلى بهم، ويقول: إن إمامنا النعمان جرى له أكثر من ذلك، وهذه سنّة العلماء، حتى توفي ليلة الخميس سابع جمادى الأولى سنة (١١٩٣)، وجُهِّز بصباحه، وصُلِّي عليه بـ «الجامع الأزهر»، ودفن في مقام السادة الوفائية ـ رحمه الله تعالى ـ؛ فلقد كان ممن يودنا، ويعترف بحبنا، مع مساعدته اللسانية في قضاء بعض مهماتنا.

ومن آثاره: «رسالة الهنا في سر الكنى» ألَّفها باسم الشيخ صاحب السجادة، مليحة في بابها، وقد وصلت إلى «زبيد»؛ فكتب عليها صاحبنا عبد الخالق بن علي شرحاً نفيساً، وقرَّظ عليه جماعة من فضلاء الوقت؛ كالشيخ سيدي أحمد العروسي، والشيخ محمد الصبان.

٣٣٥ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ أسلمَ بنِ عبدِ الرحمنِ، الحسنيُّ أُمَّا، الحسنيُّ، السليمانيُّ عشيرةً، المكيُّ داراً، الحنفيُّ مذهباً (١).

شيخنا، الإمام، الفقيه، المحدِّث، المدرِّس بباب السلام كأبيه.

ولد بـ «مكة»، وبها نشأ تحت كنف أبيه، وحفظ المتون، وعرضها على والده وفضلاء عصره، وتفقُّه على أبيه، وروى الحديث عنه،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ١١٨-١١٧).

وعن البصريّ، والنخليّ، والشيخ تاج الدين القلعيّ، وابن عقيلةً، والشيخ عيدٍ، الطنتداويّ، ويونس المصريّ، والشيخ عبد القادر المفتي، ومهر وأنجب، ودرّس بـ «الحرم الشريف»، وانتفع به الناس، وكانت له يد طولى في علم الطب، وله فيه كتابات وتحقيقات.

لقيته سنة (١١٦٣) بـ «الحرم»، وسمعت دروسه وتقاريره، وكان جمَّ المحاسن، كثير الفضائل، مقبلاً على شأنه، صابراً، عفوفاً، مع كثرة عياله، وقد أجازنا، توفي سنة (....)(١).

٣٣٦ عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بن حمادٍ، الحسنيُّ، السجلماسيُّ، الشريفُ.

سمع مني الأولية مع أخيه الطالب، ووالده في يوم الاثنين ٢١ جمادى الأولى سنة (١١٩٠) بمنزل سكنهم في دار ابن شقرون قرب الجامع الأزهر، ولما عاد إلى البلاد، أزوجه ابن عمه سلطان المغرب إحدى بناتِه، بارك الله تعالى فيه.

٣٣٧ ـ عبدُ الرحمنِ بُن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ عبدِ اللطيفِ بنِ موسى بنِ عبدِ اللطيفِ بنِ موسى بنِ عبدِ القادرِ بنِ الجنيدِ بنِ القطبِ الجمالِ محمدِ بنِ موسى بنِ عليِّ بنِ عمرَ بنِ عجيلٍ ، الزواليُّ ، اليمنيُّ ، المعروف كآبائه بـ «المشرع» (٢) .

صاحبنا المعروف بـ «صاحب الرويَّة»، وهي كغنية: قريةٌ من أعمال «زَبيد»، وأول من تلقب بـ «المشرع» جدُّه محمدُ بن موسى،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «النفس اليماني» للأهدل (ص: ۱۰۰)، «هجر العلم ومعاقله»
 للأكوع (٢/ ٩٠٨)، «نشر العرف» (٢/ ٣٧).

وهو أخو القطب الأكبرِ أحمدَ بنِ موسى، الذي نُسب إليه «بيتُ الفقيه» المدينة الشهيرة بـ «اليمن»، وأول من نزل «الروية» جدُّه موسى بن عبد القادر، وهو مدفون خارجَها على مقربة منها على يمين الذاهب منها إلى «كرف البطاح».

وقد زرته، وهذا البيت أحد البيوت المشهورة بـ «اليمن» بالصلاح والتقوى، والعلم والسر والكرامات.

ولد المترجم بـ «الروية» في سنة (١١٤٠) تقريباً، ونشأ بها على علم وصلاح، وتردد إلى «زبيد»، فحضر دروس السيد يحيى بن عمر الأهدل، والسيد أحمد المقبول، ويحيى الحكمي، وعبد الخالق بن أبي بكر، ومحمد بن علاء الدين، في آخرين، والكل كانوا يحترمونه، وانفرد في الفضائل، وصار مأوى للوافدين، وقُبلت شفاعاته لدى أهل الدولة، والأمراء، ومشايخ العرب، ونفذت كلمته فيهم، وأضحى أوحد وقته، غريب الحال والشأن.

صحبته كثيراً في بلده، وفي «زبيد»، وطارحته، وسمعت منه الفوائد الكثيرة، وكان علمه مواهب وفتوحات، ولديه محفوظة ونوادر، وإكرامه للوافدين بما يقضى منه العجب، وكان ينقد الشعر، ويطارح، مع فصاحة تامة، ولهجة صادقة، ورجاحة عقل، ونور ذكاء وفطانة.

ومما سمعت من لفظه مجالس من «المقامات الهندية» لأبي بكر بن الحسن الحضرمي، فكان يورده بأحسن عبارات، ويفسره بأبهج إشارات.

وسافرت معه إلى الحرمين سنة (١١٦٤)، فكنت زميله في

السفارة، وسمع معي مشاركاً لي «المسلسل بيوم العيد» من شيخنا السيد عمر بن أحمد بـ «الحرم الشريف»، وكذا سمع معي أشياء على شيخنا ابن الطيب، وشيخنا أبي الحسن السندي بـ «المدينة»، وعلى شيخنا السيد نور الحق بـ «مكة»، وعدت معه إلى اليمن، وألبسني الخرقة الصوفية بمنزله في «الروية» سنة (١١٦٦)، وكانت تلك الأيام في اجتماع الأفاضل عنده كمواسم العيد، ومباسم في ثغر الدهر العنيد.

ولما قدمت إلى مصر، لم يزل يكاتبني، ولما بلغه الخبر أني شرحت على «القاموس»، أرسل يحثني على تحصيل نسخة منه ترسل إلى اليمن، فلم يتفق إلا إرسال الجزء الأخير منه.

توفي في أواخر رجب سنة (١١٩٥)، وجاءنا نعيه بـ «مصر» في كتاب الأخ الصالح عمر بن عبد الغني البحراني، الشافعي، فرحمه الله تعالى، وقدس سره، فإنه لم يخلف بعده مثله في الكمال والفضل.

٣٣٨ عبدُ الرحمنِ بنُ محمدٍ، الحسينيُّ، الطَّرابُلُسِيُّ، الشهير نسبه بـ «الأدهمي»، نزيل ثغر «دمياطُ».

صاحبُنا، الفاضلُ، الصالحُ، الفصيحُ، الماهرُ، درةُ تاجِ الشرفِ، ولبُّ لبابِ السلف، وكان والده قد تولَّى نقابةَ الأشرافِ بـ «دمياطَ».

لقيتُه في سفري إلى دمياطً في سنة (١١٦٧)، فآنسني بأدبه، وعمَّني بفضله.

وكان مع ـ دَمَاثَةِ خُلُقِهِ، وسهولة طبعه ـ ماهراً في علم الطبّ، عارفاً بخواص الأدوية، مختبراً في النباتات، ولديه محفوظة، ونوادر أشعار، ولطائف أخبار، وبيني وبينه محاورات ومداعبات.

ولمَّا عدت من بيت المقدس، كنتُ نزيلاً في بيته، فبلوتُ منه الكرم الزائد والمعروف الجمَّ، جزاه الله تعالى عنَّا خيراً، مات في عَشْر السبعين.

٣٣٩ ـ عبدُ الرحمن بنُ محمد مقلد، النحاس، المصريُّ.

الأديب، الشاعر، والفصيح الماهر.

يفجِّر من صخر الشعر ماءَ البلاغة، ويَحْكِي وشيُه وَشْيَ الحريريِّ في حسن الصياغة.

أرسل إليَّ قصيدة، وهي هذه، ولها واقعةُ حالٍ: [من الخفيف]

عَطَّرتْ مِصْرَنَا نسيمُ زبيدِ قد نعِمْنا منها بخِدْنِ أنيس واحدِ الحُسن ثاني العطفِ تِيهاً كــم صــدور بعِشقــهِ تتلظّــى ولِحَاظُ العشَّاق مثلُ فَراشِ قد وِفَانِي وشاغِلِي عنه مدحِي مرتضى مجتبى سَمِى أبيه كم ظهور بفضله وجبّاه قد عددْنا فيه محاسنَ فضلِ سادَ فضلاً واسودً منهم وجوهٌ أنت من بيتِ سادةِ نجباءٍ بیتُ عزٌّ فیه النَّدی والرَّدی صف

هيَّجتْ صامتاً وذا تغريدِ وأُنِسْنَا منها بِظَبْسِي شَرُودِ فيه تبدو براهن التَّوحيدِ ظمــأ والخــدودِ ذاتِ الــورودِ هامَ حبّاً بالنار ذاتِ الوقودِ فرعُ نور الوجودِ أصلُ الجودِ مُنْجِزُ الوعدِ مخلِفٌ للوعيدِ بــركــوع تجلُّــهُ وسجــودِ مات منها الحساد بالتعديد فكذا صالحٌ أخٌ لِثُمُودِ وابتهاجي بذلك التسويد سادة النَّاسِ عندهم كالعبيدِ ـوُ كِنَاس الظّبا عرينُ الأسودِ

أنا فان أراك في كُلِّ معنى بالتخلِّي عن السَّوى والتَّحَلِّي السَّوى والتَّحَلِّي أنت سرُّ الأكوانِ تظهرُ فيها إنْ يكنْ بالأسبابِ يَظْهَرُ شخصٌ لكَ طِرْسٌ تُرى النقوشُ عليهِ ينا إماماً تقلَّدَ الفضلَ حتَّى با إماماً تقلَّدَ الفضلَ حتَّى هاكَ عِقْداً به الزمانُ تحلَّى مشى طويلاً ووافراً ومديداً مشى طويلاً ووافراً ومديداً

فلهذا قد دام فيك شهودِي بالعُلا قد أنرت كلَّ الوجودِ يا مُرَاداً يرعى لكلَّ مريدِ إنَّ قلبي في الحبِّ ذو تجريدِ إنَّ قلبي في الحبِّ ذو تجريدِ كعذارٍ قد خطَّ فوق الخدودِ باجتهادٍ مِلْنَا إلى التقليدِ ونظامي يحلو لهذا الجِيدِ كاملَ الحسنِ ذا ختام سعيدِ

ثمَّ أتى إلى منزلي، فسمع منيِّ الأولية، والشعر في ثاني ربيع الثاني سنة (١١٩٥)، وكتبتُ له الإجازة، وحضر بعد ذلك عليَّ بعض دروس «الصحيح»بـ «جامع شيخو».

وراسلني بأخرى، وهي هذه: سررُ الغرام عَلَيْكَ هُ مَا للعواذلِ في الهوى ما للعواذلِ في الهوى لامُ العذارِ بددَتْ فكا وتضروعُ إذ تفترُ عن للي مهجةُ مُلئَت جوى وكسوتُها ثوبَ الفنا محميَّةُ للمروبُ الفنا محميَّةُ للمروبُ الفنا فارحم فَديَّا فَدارةً سيّدي فارةً وما خارةً فارحم فَديَّا فَدي سيّدي

[من مجزوء الكامل]

وأرى المشيّب علانيَه وأرى المشيّب علانيَه ومالِيَه ومالِيَه نَعن عن سُلُوِي ناهِيه فَرَرٍ حِسالٍ غسالٍ غسالِيَه من بعد كانت خالِيه هِبَة وكانت عاريه السُّلوان منها ناحيه تلقاه نارٌ حامِيه تلقاه نارٌ حامِيه بمراشِه لك حالِيه

أو لا فلِلْمَ ولي الأجلَّ من مولي سماء عالاه أَضْ وترى النَّدى قد حَلَّ من خَفْ هُ وأمَّلْ هُ تجد مولي إذا رامَ السَّمَا للهِ أنستَ المسرتَضَي ودروسُ هطبُّ لدا لكن سوء الحظ أَقْ بحوادِثِ هاتيك سا لكن بسعود في بقيد واليوم في بقيد واليوم في بقيد واله:

بِرُوحيَ أَفْدي سيِّداً كلماتُهُ وما عابَها لحنٌ فإنِّي عاشقٌ وله مورِّياً:

ساً الله تقبيل كفّ شقيْت فيها طِللاباً وله في النبيذ:

بيضاء طاف بها ساقٍ يماثلُها خُذها ودع عنك محمراً وممتزِجاً

شكوتُ حقّاً ما بِيَهُ حَتْ بالفضائِلِ سامِيهُ دونِ البَرايَا نادِيهُ غيثاً وريحاً عاتِيهُ غيثاً وريحاً عاتِيهُ نُسزَلاً أجابَتْ داعِيهُ وبيكَ المعالي راضِيهُ وبيكَ المعالي راضِيهُ عَلَيْهُ المعالي راضِيهُ عَلَيْهِ المعالي وشيهُ عَلَيْهُ وهالِي وَشَتَ بالِيهُ عَلَيْهُ وهالِي وَشَتَ بالِيهُ ريشَةُ وهالِي وَشَتَ بالِيهُ أَمْسَتْ جميعاً فانِيهُ فلكَ الحياةُ الباقِيهُ فلكَ الحياةُ الباقِيهُ

[من الطويل]

مِنَ السِّحْرِ إلاَّ أَنَّها تصلِحُ الدِّهْنَا وما أطربَ العشَّاقَ إن يسمعوا اللَّحْنَا

[من المجتث]

مِنْ راحَتَيْهِ مُباحَهُ ومِنْ راحَهُ ومسا ظفرتُ بِسراحَهُ

[من البسيط]

يحلو لنا في ثَناها السُّمْرُ والسَّمَرُ والسَّمَرُ وانظرْ إلى قمرٍ في كفِّهِ قمرُ

وله \_ وقد أرسله إلى ولدِ شيخِنا السيد العَيْدَرُوسِ \_: [من الخفيف]

قَرَّبَ القلبَ نحوكُمْ وسَلاهُ دَنِفٌ قد أُصيبَ منكَ بعينٍ كَمْ يُداوي الهوى بِجلبابِ صَبْرٍ نقط دَّاكَ من حجازِيِّ أَصْلٍ رُبَّ حُسْنٍ قد أرسلَ الطَّرْفَ فينا مفردُ العصرِ جُمِّعَ المجدُ فيهِ مقردُ العصرِ جُمِّعَ المجدُ فيهِ عَمَّهُ الفضلُ حينَ جدَّ إليهِ من بني الطُهرِ عَيْدَرُوسِيُّ أَصْلٍ من بني الطُهرِ عَيْدَرُوسِيُّ أَصْلٍ النَّه تقبيل راحتيه شِفاءٌ المذاقِ شهيً نجلُ بحرٍ عذبِ المذاقِ شهيً نجلُ بحرٍ عذبِ المذاقِ شهيً

وله في رثاء شيخنا السيدِ ـ رحمه الله تعالى ـ: [من الكامل]

أشيا وفي الأرذالِ ذا سُلْوَانِ لَهُمْ وحَبَيْتَ الغيرَ بالإذعانِ اللَّاوي عن الفَحْشاءِ كل عِنانِ تركَ الشيوخَ عليهِ كالصِّبيانِ قد كانَ عُمْدَتنا على الأزمانِ قد كانَ عُمْدَتنا على الأزمانِ وكذا يكون الرُّزُءُ بالأَعْيانِ قسد نَعِمستْ بنسيسهِ آذانِي فلطالَمَا نحوَ الهدى ألوانِي ولطالَمَا من لفظه أحيانِي ولطالَمَا من لفظه أحيانِي

يا دهرُ ما لَكَ مُغْرَمٌ بنفائسِ الْهُ يا دهرُ كَمْ صعَّرْتَ خدَّك غِلْظَةً يا دهرُ ما لكَ والإمامَ الشافعي اورثتنا وَجْداً عليه وحسرةً طرقت علينا الحادثاتُ لفقْدِ مَنْ مُنْ راحَ أعياني ثقيلاً همُّه أن كانَ آذاني الرِّثاءُ فطالَمَا أو كان ألوى في التحيُّر بُعدُه في كلِّ أَخياني سأبكي موتَهُ في كلِّ أَخياني سأبكي موتَهُ

إنْ كان أحوجَني لسائلِ أَدْمُعي تركَ المجالسُ بعدَهُ لكنّني أرجو المكارمَ والتُقَى فهو الكريم بن الكريم بن الكر العيدروسُ أبو المعالي والمعا

فلط الم من خيره أغناني هنذا الخليُّ وذاكَ بالأشجانِ في نجلهِ ذي الخيرِ والإحسانِ يم بنِ الكريمِ السيِّدُ العَدْناني ني والمثاني غُرَّةُ الأزمانِ

٣٤٠ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ أبي الفضلِ ، المحلِّيُّ . الشيخ ، الصالح .

ورد علينا في سنة (١١٩٠)، فسمع بمجلسي من لفظ شيخنا السيد عبد الله بن موسى الحريري الأولية، وأجازنا جميعاً، وكذلك أجزته، وذلك في نصف صفر.

٣٤١ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الخالق الحلو، الفاسيُّ.

ورد مع أبيه حاجّاً سنة (١(١٩٧)، فسمع مني الأولية، وأشياء أُخر، ورجع إلى بلاده، ثم ورد علينا في سنة (١) (١٢٠٢)، فلازمني كثيراً، وهو إنسان حسن الودّ، طيب العشرة، كثيرُ الاعتقاد.

العابدينَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شيخِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ القطبِ الأكبرِ العابدينَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شيخِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ القطبِ الأكبرِ عبدِ اللهِ اللهِ بنِ القطبِ عبدِ اللهِ المحدروسِ بنِ أبي بكرٍ السكرانِ بنِ القطبِ عبدِ الرحمن السَّقَّافِ بنِ محمدٍ مولى الدويله بنِ عليِّ بنِ علويِّ بنِ محمدٍ مقدمِ التربة بـ «تريم» ابنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ علويٍّ بنِ محمدِ بنِ علويٍّ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أحمدَ العراقيِّ بنِ عيسى النقيب بنِ محمدِ بنِ علويٍّ بنِ محمدِ بنِ علويٍّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ العراقيِّ بنِ عيسى النقيب بنِ محمدِ بنِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من «ب».

عليِّ بن جعفرٍ الصادقِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالب (١٠).

شيخُنا، الإمامُ، القطبُ، وجيهُ الدين، أبو المراحمِ، الحسينيُّ، العلويُّ، العيدروسيُّ، التريميُّ، نزيل مصر.

وُلد بعد غروب ليلة الثلاثاء تاسع صفر سنة (١١٣٥)، وأمُّه فاطمة ابنةُ عبد الله الباهر بن مصطفى بن زين العابدين، العيدروس.

وأرَّخه سليمان بن عبد الله باحري بقوله:

أتى بىر مسعىد ئالىما ئالىلى ئالىما ئالىلى ئ

للهِ مـــن سيِّــدٍ فصاء السرزمان بـه فصاء السرزمان بـه في المستر وافسدٍ المستن وافسدٍ السن الصَّفسيِّ مصطفي السن السن مسلود في السن أريسخ ميسلاده

وبها نشأ على عفَّة وصلاح في حجر والده وجدِّه.

وأجازه والده وجدُّه، وألبساه الخرقة، وصافحاه، وتفقَّه على السيد وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه، وأجازه بمروياته، وفي سنة (١١٥٣) توجه صحبة والده إلى الهند، فنزلا «بندر الشحر».

واجتمع بالسيد عبد الله بن عمر المحضار العيدروس، فتلقَّن منه الذكر، وصافحه، وشابكه، وألبسه الخرقة، وأجازه إجازة مطلقة مع والده، ووصلا «بندر سورت».

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص: ٩٩-٩٩)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٢٨-٥٢٥)، «النفس اليماني» للأهدل (ص: ٢٣١-٢٣٩)، «سلك الدرر» للمرادي (٢/ ٣٢٩-٣٢٩)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٧٣٩-٧٤٧)، «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣٣٨)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ١٢٤).

واجتمع بأخيه السيد عبد الله الباهر، وزارا مَنْ بها من القرابة والأولياء، ودخلا مدينة «بروج»، فزارا محضار الهند السيد أحمد بن شيخ العيدروس، وذلك في ليلة النصف من شعبان سنة(١١٦١)، ثمَّ رجعا إلى «سورت».

وتوجه والده إلى «تَرِيم»، وتُرك المترجَم عند أخيه وخاله زين العابدين بن العيدروس، وفي أثناء ذلك ركب إلى بلاد «جَاوَه»، وظهرت له في هذه السفرة كرامات عدَّة ، ثمَّ رجع إلى «سورت»، وأخذ إذ ذاك من السيد مصطفى بن عمر العيدروس، والحسين بن عبد الرحمن بن محمد العيدروس، والسيد محمد بن فضل الله العيدروس أجازه بالسلاسل والطرق، وألبسه الخرقة، ومحمد فاخر العباسي، والسيد غلام على الحسينيُّ، والسيد غلام على حيدر الحسينيُّ، والسيد غلام على حيدر عزيز الله الهنديُّ، والعلامة غياث الدين الكوكنيُّ، وغيرهم.

وركب من «سورت» إلى اليمن، فدخل «تريم»، وجدَّد العهد بذوي رَحِمِهِ، وتوجَّه منها إلى مكة للحجّ، وكانت الوقفة نهارَ الجمعةِ، ثمَّ زار جدَّه ﷺ، وأخذ هناك عن الشيخ محمد حياة السنديِّ، وأبي الحسن السنديِّ، وإبراهيم بن فيض الله السنديِّ، والسيد منير بن محمد البيتيِّ، ومحمد الداغستانيِّ.

ورجع إلى مكة، فأخذ عن شيخنا السيد عمر بن أحمد، وابن الطيب، وعبد الله بن سليمان باحري، وعبد الله بن سليمان باحري، وعبد الله بن منير مدهر، ومحمد باقشير.

ثمَّ ذهب إلى الطائف، وزار الحبر ابن عباس ـ رضي الله تعالى

عِنهما \_، ومدحه بقصائد، واجتمع إذ ذاك بشيخنا السيد عبد الله ميرغني، وصار بينهما الودُّ الذي لا يوصف.

وفي سنة (١١٥٨) أُذِنَ له بالتوجه إلى مصر، فنزل إلى «جُدَّة»، وركب منها إلى «السويس»، وزار سيدي عبد الله الغُرَّيْب، ومدحه بقصيدة، وركب منها إلى مصر، وزار الإمام الشافعي وغيره من الأولياء، ومدح كلاً منهم بقصائد هي موجودة في «ديوانه»، وفي «رحله»، وهُرِعَتْ إليه أكابرُ مصر من العلماء والصلحاء وأرباب السجاجيد والأمراء، وصارت له معهم المطارحاتُ والمذاكراتُ ما هو مذكور في «رحله».

وممَّن أتى إليه زائراً شيخُ وقته سيدي عبدُ الخالق الوفائيُّ، فأحبه كثيراً، ومال إليه؛ لتوافق المَشْرَبَيْنِ، وألبسه الخِرقة الوفائيَّة، وكنَّاه أبا المراحم بعد تَمنُّع كثير، وأجازه أن يكني من شاء، فكان المترجَم قد كنَّى جماعة كثيرة من أهل اليمن بهذه الإجازة.

وفي سنة (١١٥٩) سافر إلى مكة صحبة الحجّ، وتزوج ابنة عمّه الشريفة علويّة العيدروسيّة، وسكن بـ «الطائف»، وابتنَى بالسلامة داراً نفيسة، ومدح الحبر بقصائد طنانة، ثمّ عاد إلى مصر ثانياً في سنة (١١٦٢) مع الحجّ، فمكَثَ بها عاماً واحداً، وعاد إلى الطائف، وفي سنة (١١٦٣) كان اجتماعي به في الحرم الشريف، ولكن لم يطل ذلك؛ حيث إني رجعت إلى اليمن، ورجع هو إلى الطائف، وفي سنة ذلك؛ حيث إني رجعت إلى اليمن، ورجع هو إلى الطائف، وفي سنة رادي وفاة والده.

وكتبتُ نسخةً من «ديوان شعره» وأنا بـ «زَبيد» وتولَّعْتُ بكلامه، وطِرْتُ إلى ملاقاته، وزاد به شوقي، فلما كان سنة (١١٦٦) قصدتُه من اليمن، ودخلت مكة، وبعد أداء المناسك، توجهتُ إليه بـ «الطائف»،

فنزلتُ عنده في منزله المذكور بـ «السلامة» مدة ستة أشهر وزيادة، فكنتُ عنده في عزِّ وإكرام، ومؤانسة واحترام، وتلقيتُ منه إذ ذاك أشياء كثيرة، وقرأتُ بين يديه «مختصر السعد» مذاكرة، ولازمته ملازمة كلية، وأطلعني على ما عنده من الأسرار والغرائب في العلوم من المنطوق والمفهوم، وألبسني الخِرقة، وأجازني بمروياته كلها، وبسلاسل الصوفية» مما وصلت إليه، وناولني نسخة «الخرق والطرق» لأبي الفتوح الطاوسيِّ، وكتبَ لي عليها إجازة، واختصرتُه وزدتُ عليه طرقاً لم يذكرها، فكتبَ عليها إجازة، وهو الذي شوقني إلى دخول مصر، وصار يصف لي ما جرى له فيها مع علمائها وأمرائها وأدبائها، وما فيها من المشاهد الكرام، وحضرات الأولياء الأعلام، فاشتاقت في ما بركه، ولما فرغتُ من مناسك الحجّ، نفسي لرؤياها، ونزلت إلى مكة، ولما فرغتُ من مناسك الحجّ، توجهت إلى مصر مع الركب، وكان الذي كان، فسبحان من له في كل شؤونِ شأن.

ثم ورد علينا مصر في سنة (١١٦٨)، وحينئذ تلقيتُه بالبشر والترحيب، ولازمته ملازمة المريضِ الطبيب، ومكث عاماً واحداً، ثم عاد إلى مكة مع الحج، وفي عام (١١٧١) تزوج الشريفة رقية بنة السيد أحمد بن حسن باهرون العلوية، ودخل بها، ووُلِدَ له منها ولده السيد مصطفى في سنة (١١٧٣)، وفي سنة (١١٧٤) عاد إلى مصر بعياله صحبة الحج، فألقى عصاه، واستقر به النوى، وجمع حواسه لنشر الفضائل، وأخلاها عن السوى.

وهُرِعَتْ إليه الفضلاءُ للأخذ والتلقي، وتلقى عن كل من مشايخنا الملويِّ، والجوهريِّ، والحفنيِّ، وأخيه يوسف، وهم تلقوا عنه تبركاً، وصار أوحد وقته حالاً وقالاً، مع تنويه الفضلاء له، وخضعتْ

له أكابر الأمراء على اختلاف طبقاتهم، وصار مقبول الشفاعة عندهم لا تُردُّ رسائله، ولا يُردُّ سائله، وطار صيته في الشرق والغرب.

وفي أثناء هذه المدة تعددت له رحلات إلى الصعيد الأعلى، وإلى السيد البدويِّ، وإلى دمياطَ مراراً، وإلى رشيدٍ، وإسكندرية، وزار فوَّة، وديروط، واجتمع بشيخنا سيدي علي الشاذليِّ، وكلُّ منهما أخذ من صاحبه، وزار القطبَ الدسوقيَّ، وله في كل هؤلاء قصائدُ طنانةٌ.

ثمَّ أذن له بالسفر إلى الشام، فتوجه إلى غزة ونابلس، ونزل دمشق، ونزل في بيت الجناب المكرم السيد حسين أفندي المراديّ، وهرعتْ إليه علماء الشام وأدباؤها، وخاطبوه بمدائح، واجتمع بالوزير عثمان باشا في ليلة مولد النبيِّ ـ صلى الله تعالى عليه وسلم في بيت الجناب المكرم السيد علي أفندي المراديِّ، ثمَّ رجع إلى بيت المقدس، وزار، وعاد إلى مصر، وتوجه إلى الصعيد، ثمَّ عاد إلى مصر، وزار السيد البدويِّ، ثمَّ ذهب إلى دمياط كعادته في كل مرَّة.

ثمَّ رجع إلى مصر، وأُذِنَ له بالتوجُّه إلى دار السلطنة، وأُشيعَ ذلك عنه، فذهبتُ أودِّعه، وقرأتُ عليه ذلك اليوم طرفاً من «الإحياء»، وأجازني بسائره، ودعا لي بدعوات، وشيَّعْتُهُ إلى «بولاق»، فتوجه إلى «رشيد»، ثمَّ «الإسكندرية»، ومنها إلى «إسلام بول»، فحصل له بها غايةُ الحظِّ والقبولِ، ومُدحَ بقصائد، وهرعتْ إليه الناسُ أفواجاً، وعيَّن له مولانا السلطان \_ نصره الله تعالى \_ شيئاً من المعلوم الراتب الجاري من جوال مصر باسمه، وهما قرشان، وأكرمه رجال الدولة، ولم يمكث بها إلاَّ قدر أربعين يوماً، وركب منها إلى بيروت، ثمَّ إلى صيدا، ثمَّ إلى قبرص، ثمَّ إلى دمياط، وذلك غاية شعبان سنة صيدا، ثمَّ إلى قبرص، ثمَّ إلى دمياط، وذلك غاية شعبان سنة رمضان

دخل مصر، وكانت مدة مكثه في الهند عشرة أعوام، وله سبعة عَشَرَ حجات (١)، منها ثلاث حجاتٍ في الجمعة، وسفره من الحجاز إلى مصر ثلاث مرات، وللصعيد ست مرات، ولدمياط ثمان مرات.

وممًّا كتبه على «شرحي على القاموس»: [من الخفيف]

أم كؤوس من الشَّمُولِ الشموسِ لِندُويها في حانة التقديسِ فَهْيَ تُجْلَى لَنا بكلِّ الجنوسِ بجميلِ الوصالِ مَيْتَ النفوسِ مَدْرَكا لُقِّبَتْ بتاجِ العروسِ حين تجلُو جواهرَ القاموسِ جندُهُ الفَهْمُ في المجالِ النفيسِ وصفاتاً زانتْ جيادَ الطُروسِ وبمجدٍ سما بطيبِ الغُروسِ وبمجدٍ سما بطيبِ الغُروسِ مِسْنُ إلىه مُهَيْمِ نِ قُدُوسِ مَسْرقاتٍ في أَوْجِها المأنوسِ مشرقاتٍ في أَوْجِها المأنوسِ مشرقاتٍ في أَوْجِها المأنوسِ

هذه الزُّهْرُ أَمْ ضياءُ الشَّموسِ بنتُ قدسٍ قبلَ الكرومِ تراءت أم رياضٌ تنوعَ الزَّهْرُ فيها أمْ ذواتُ الحِجالِ حَيَّتْ فأَحْيَتْ أَمْ ذواتُ الحِجالِ حَيَّتْ فأَحْيَتْ أَمْ علومٌ لَمَّا تَسَامَى سَنَاهَا أَمُ علومٌ لَمَّا تَسَامَى سَنَاهَا أَيُها الشَّرحُ كم شرحت صدوراً دامَ مُمْلِيكَ في الكمالِ مليكاً دامَ مُمْلِيكَ في الكمالِ مليكاً أيُها السيِّد المهدذَّبُ ذاتاً أيُها المرتضى الرَّضِيُّ بعلمِ أيُها المرتضى الرَّضِيُّ بعلمِ أيُها المرتضى علر في عِزِّ فضلٍ أيُها المرتضى علر في عِزِ فضلٍ وابق واسلمْ تجلو كنوز علومٍ وابق واسلمْ تجلو كنوز علومٍ وابق واسلمْ تجلو كنوز علومٍ

وله في مدح الغُرَّيْب صاحبَ السويس في سنة (١١٥٨): [من الخفيف]
هـذه دارُهُم وهـذا الكثيب فعـلامَ البُكا وهـذا النَّحيبُ
أم مع الأنس للبكاءِ محل أم مع الصَّفْو للخُطوب خَطيبُ
لا تُضَيِّع وقتَ التهاني فَفيهِ حضرةٌ حلوةٌ وغابَ الرقيبُ
ليس يختار للنَّدى منكَ ذكراً سيّما والحبيبُ منكَ قريبُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

ومنها:

إنَّ ضيفَ الكرام ضيفٌ عزيزٌ ا لا تقل ربَّما جهلتُ عليهم ،

لُذْ بِهِ إِنْ دعاكَ حادثُ دهر سيِّدي عبدُك الغريبُ أتاكُم من خطوب النُّوى وما فيه لاقى سلَّمَتْهُ يد الزمانِ إلى ما ركب البحر والبراري ولكن لست ممَّنْ يعومُ فيه وافاهم إنَّ في البَرِّ للمسافِر براً وسَبُوحٌ كَرّاً وفَرّاً سَبوقٌ بَيْنَ كَفِّي لجامُها وهي تمشِي هي أُوْلى من مركب فوقَ بحر قلتُ لمَّا ركبتُه يا بنَ ودي هل تراني فيها سليمان حَتَّى إِنْ أَقُلْ يا شمالُ رَوِّحْ يُجِبْني

:(1109)

قسماً بسوسَن خَـدُّهِ ووُرودهِ وبعسجـدٍ مـن وَجْنتيـه وفضـةٍ

إنَّ إكرامَه عليهم وُجوبُ إِنَّمَا يعرفُ الغريبَ الغريبُ

فهو ممَّا دهاكَ نِعْمَ الطبيبُ زائـراً والفــؤادُ منــهُ وَجُــوبُ من أمور تذوب منها القلوب مِنْ مُقاساتِه الوليدُ يَشيبُ من عَنا البحر جُنَّ قلبي اللبيبُ حَسَّنوا قولهَم وقالوا ركوبُ قد تجلَّى فيَّ اسمُهُ المحبوبُ يستوي السَّهلُ عندَه والصعيبُ طوعَ حُكْمِي فيها الوطَا مَصْحُوبُ خيفةً منه يُرهب المرهوبُ ما لجامٌ له فقالوا الهبوبُ كُلُّ ريح أردتُه يَستجيبُ ؟ أُو أُردْ ضِــدُّه يُجِبْني الجنـوبُ

وله في مدح ابن عباس \_رضي الله تعالى عنه \_ في سنة [من الكامل]

وبثغرهِ الأَلمْـي وطيـب وُرودهِ من جسمِه وبلؤلؤٍ في جيدهِ

وبأحمر من خدِّه وبأسمر وبنُــون حــاجِبـهِ ونُــور جبينــهِ بالنَّجم بل والبدر بلْ والشُّهبِ من بالرَّاح والياقوتِ بالرُّمانِ من بزمرور وسَجَنْجَلِ وطَبَرْزَدٍ وبكامل وبوافر من حُسْنِهِ وسَحابِ عشقِ القلبِ مَعْ وَسُمِيّه وبظُلْمِــهِ وبظُلْمِــهِ وَبخَصْــرهِ وبناعس من جَفْنه وبموقظ وبجـوهــرِ مــن ثغــرهِ وبنغمــةٍ إنَّ الملاحَ الغانياتِ بأسرها عِشْقى لـهُ وتغـزُّلـي فيـه كمـا غوث بدايته نهاية غيره مولاي عبدُ اللهِ نجلُ السيِّد الـ وهي طويلة.

مِنْ قلِّهِ وبأبيضِ من سُودهِ وَضُحَى مُحَيَّاهُ وليل جَعيدهِ أقراطه وحجوله وعُقوده أردافــهِ وشفــاهــهِ ونهــودهِ مِنْ شاميّه وصدرهِ ووجيدهِ وطويله وبسيطه ومديده ووليًــه وبُــروقــهِ ورُعــودهِ وبردْف وبفَودهِ ونُجُودهِ من لَحظه وبوعده ووعيده فاقت على الشُّحْرُورِ من تغريدهِ من حسنه الأشهى كبعض عبيده مدحي لسامي الحبِّ في معبودهِ ساد الورى بنزوله وصعوده عبـاس مفــردُ دهــرهِ ووجــودهِ

وله في مدح سيِّدنا الحسين ـ رضي الله تعالى عنه ـ: [من الطويل]

بدتْ طلعةُ الإقبالِ من حضرةِ السَّعدِ وقَرَّيْتُ عيناً طالما انهلَّ دمعُها هنا انقشعَتْ سُحْبُ الكآبةِ وانجلَتْ وعاذلتي بالعذرِ فاهَتْ لِما رأتْ أيا زَمني الماضي نسيتُكَ عندَما

وأبدَتْ من الإجلالِ ما لم يكنْ عندي وأخجل عينَ الماءِ من فيضهِ الوردِي شموسُ الصَّفا والأنسِ والبشرِ والعقدِ بِأنِّي بحمدِ اللهِ أنجحْتُ في جهدي بدا الحالُ في استقبالِ جدِّ على جدِّ

ويا أَيُّها الرَّوضُ الأريض أَقِل فَتَى أَنختُ مطايا القصدِ من بعد عيِّها فأشبعْتُ ريَّا زحزحِ العطشِ الذي

وهي طويلة، ومنها: ودونكَ يا نجلَ البَثُولِ غريبةً

يتيمةُ درِّ لا كفيلِ لها سوى

ومن كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ :
حجابُ وحسبي أنْ أقولَ حجابُ
وراحٍ دانا كأسُها وحَبابُها
وجيرةُ قدسٍ عَمَّت الكُلَّ حَبَّذا
وذاتُ جمالِ إنْ ضَلَلْنا بشَعْرِها
وكشفٌ وما كشفٌ وكمْ هاهنا عَنَتْ
لكِ اللهُ يا سَلْمي سَلِي عن صَبابتي
وجودي بموتي يا حياتي لكي به
وما ثمَّ ما يخفاك عَنيِّ وإنَّما
إذا خاطبتْ معناكِ رُوحي ترنَّحَتْ
وإن مثلَتْ مرآكِ مالَتْ كأنَّها
وله ـ أيضاً ـ:

طابَ شربي لخمرِ تلكَ الكؤوسِ هـاتِهـا هـاتِهـا فقـد راقَ وقتـي

تناساك لَمَّا أن رأى جنَّةَ الخلدِ على خيرِ بحرٍ طيبِ الصَّدْرِ والوِرْدِ حرارتُه يا طالما أحرقَتْ كبدِي

يمانيَّةً من بحرِ جَدواكَ تَسْتَجْدِي جنابِكم العالي على القَبْلِ والبَعْدِ جنابِكم العالي على القَبْلِ والبَعْدِ [من الطويل]

ذهابٌ به يحلو لنا وإيابُ خطابها يعلو الورى وصوابُ أناسٌ لَدَيْها بالمحاضِرِ غابُوا هَدَنْنا بوجه ما عليه نِقابُ أسودٌ لها فوقَ المجرَّة غابُ وصبِّ دُموع ما حَكَتْهُ سَحابُ يُعلَّى لِكُلِّي في الوجودِ جَنابُ يُعلَّى لِكُلِّي في الوجودِ جَنابُ يلذُ سؤالٌ في الهوى وجوابُ يلذُ سؤالٌ في الهوى وجوابُ بخمرِ جمالٍ ما حكاهُ شرابُ بها حلَّ من فيكِ الشهيِّ رُضَابُ بها حلَّ من فيكِ الشهيِّ رُضَابُ بها حلَّ من فيكِ الشهيِّ رُضَابُ

[من الخفيف]

فأدِرُها لنا حياةَ النفوسِ بينَ روحٍ به السرورُ جليسِي

هاتِها فالزَّمانُ قد طابَ حتى واسقني يا حياةً روحِي وسِرِّي

غبت عني بها فدعْني أُغنِّي صاح إنِّي من سَكْرتي غيرُ صاح

وله في مدح ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_: [من الطويل]

لعمرُكَ ضاقَ الأمرُ من كلِّ جانب وها أنا في قبض مشى في مَفاصِلي فقُمْ لي عفيفَ الدين قومةَ سيِّدٍ وخُذ بيـدي تفديكَ روحي لأنَّني

وهي طويلة.

وله يمدح السيد البدويَّ \_ قُدِّسَ سرُّهُ \_:

خليليَّ سيرا بي إلى المربع الرَّحْبِ إلى حضرةِ الإطلاقِ في كلِّ مشهدٍ إلى حضرةٍ فاقتْ برتبتِها السَّما

وهي طويلة.

ومن كلامه\_رحمه الله تعالى\_: قِفْ بي على كُثُبِ العقيقِ وبانهِ وابذلْ عزيزَ الدمع في أرجائهِ وتَخَـلُ مـن دُرِّيِّـهِ ولُجَيْنِـهِ

إنَّ في ذا المقام حَطَّيْتُ عيسِي فعلام الملام للعيدروسي ؟

غطسَ القلبُ في الجمالِ النَّفيسِ

وامزُجَنْها من ريقكَ المأنوس

وحاليَ حالتهُ صُروفُ النوائب كمشي الحُمَيًّا في مفاصلِ شاربِ لهُ همةٌ من فوقِ هام الكواكبِ لأَحْيَرُ من ضَبِّ بِجُنحِ الغياهبِ

[من الطويل]

إلى حضرةِ الأسرارِ والموردِ العذبِ إلى حضرة المولَى إلى حضرة الرِّضًا إلى حضرة الإمداد في الشرق والغرب إلى حضرة الإشراقِ في البعدِ والقُرْبِ إلى حضرة تعلو على هامةِ الشُّهْبِ

[من الكامل]

إن كنتَ ذا شوقِ إلى كُثْبَانهِ حتى تسير السُّفْنُ في غُدرانهِ يا طَرْفيَ المفتونَ في غِزْلانِهِ

وتجلَّ بالورديِّ بين ورودهِ ومُتَيَّمٍ عَبَثَتْ به نارُ الهوى قالوا صبيبُ الدمعِ يُخْمِدُ نارَهُ يهوى معانقة الرِّماحِ لأنَّها ويزيدُه ذكرُ العُذيْبِ وبارقِ

وهي طويلة.

ومنها:

راحت دراري الأُفْقِ تَهْوَى قُرْبَهُ وَتَبَالًا وَتَبَالًا المَرِيخُ فَوقَ قُدودهِ وَتَبَالًا المَجنونُ طلعة وجههِ ولو اعتزت أهلُ المحاسنِ لم تقلُ ولو استعارَ المزنُ بارقَ ثغرهِ ولو استعارَ المزنُ بارقَ ثغرهِ

وقال في مدح الإمام الشافعي أشْرَقَتْ في سَما القَبولِ شُموسِي وصفا القلبُ من كُدوراتِ نَفْسِ أنا ضيفٌ ولي انتسابٌ إليكُمْ كيفَ لا يَعْتَلِي مَقَامِي ويَسْمُو كُيفَ لي يُعْتَلِي مَقَامِي ويَسْمُو حُقَّ لي في الأنامِ أُنْشِدُ جَهْراً وانجلى ما اختفى لعيني عَيَاناً وانجلى ما اختفى لعيني عَيَاناً وَانجلى ما اختفى لعيني عَيَاناً وَانجلى ما اختفى لعيني عَيَاناً وَانجلى ما اختفى لعيني عَيَاناً وانجلى ما اختفى لعيني عَيَاناً

وهي طويلة غُرَّاء.

وتحلَّ بالعِقْيَانِ في عِقْيَانهِ وأَسَالتِ الطُوفانَ من أجفانهِ وهو الذي أَذْكى لَظَى نيرانهِ تحكي ابتسامَ لَمَاهُ في لمعانهِ شَوْقاً لِسُكَّرِ ثغرهِ وجُمانهِ

فَتَنَزَّلَتْ عِقْداً لدى أعكانهِ لمَّا تدلَّى النجمُ في آذانهِ ما قال ليلى غيرُ بعضِ قيانهِ إلا بانَّ الكلَّ من عُبدانهِ ما مجَّ غيرَ الشهدِ في سيلانهِ ما مجَّ غيرَ الشهدِ في سيلانه

وقال في مدح الإمام الشافعي \_ رضي الله تعالى عنه \_: [من الخفيف]

بكَ يا شافعي إلى القدُّوسِ أوثقتني في مَهْمَهِ التَّهويسِ جامعُ المعنويِّ والمحسوسِ مَشْهدي في العُلا وتَصْفُو كؤوسِي ؟ راقَ أُنْسِي لا عطرَ بعدَ عروسِ وانجلى الهمُّ في الحِمَى المأنوسِ حيثُ في بحرِهم طرحتُ البروسي

ومن كلامه \_ وهي بديعة جداً \_:

أمَّا الفواد فكلُّه صَابُّ وسَحُّ الحُشاشةِ حَشْوُها حُرَقٌ مَنْ لِي بِأَغِيدَ كلُّهُ مُلَحُّ قمــــرٌ وقــــامتــــهُ ومقلتـــهُ قالوا كما الورقاءِ قلتُ لهم هيهات يحكي الخمر ريقتك والغَــوْرُ فــي المعنـــى لــه نَبَــأُ حسبته شمس الأفق طلعتها يا غصن قامتُه على كَفَل

في خَدِّهِ النعمانُ معتكِفٌ وبِنَافِع ضَحَّاكُ مَبْسَمِهِ ومنها في المديح:

أبياتُه في الشرقِ ما ذُكِرتُ إلى أن قال:

وإليـكَ بكـراً عـن مشـاغـرةٍ وفِصالُها والحملُ في زَمَن فاستَجْلِها عذراءَ غانِيةً

وقال في مراسلة للشيخ الحفنيِّ \_ قُدِّس سرُّه \_: [من الوافر] سلامٌ لم ينزل من عَيْدَروس جمالِ الدِّين والدُّنيا فأكرمْ

[من الكامل]

مثلُ الدُّموع جميعُها صَبُّ وهي التي بالدمع ما تخبُو قاسِي الفؤادِ قوامُهُ الرَّطْبُ يخشاهما العسّالُ والقُضْبُ أنَّى تُسَاوَى العجمُ والعربُ ؟ وَهُو الذي لمزاجها يصبُو عن خَصْرِهِ إِذْ أُذْهِلَ اللَّبُ وتَوهَّمَتْهُ بدرَها الشُّهُبُ قِفْ لي وقلْ لي هذهِ الكُثْبُ

وبثغرهِ قَطْرُ النَّـدي العَـذْبُ ومُبَــرِّدٍ مَــنْ يشتَهِــي يَحْبُــو

إلا ويسرقص عندكها الغُرث

زُفَّت ولاعارٌ ولا ذنب بُ نرر تكون أيها الحب ب واسلَمْ ودُمْ يسْمُو بك الصَّحْبُ

على الحفني مِقْدَام الهموس بتاج الأوليا شمس الشُّمُ وسِ حَبيبي مُنْيَتِي جَالِي عُكوسي مَلاَّذِي عُمدتِي مُحيِي النفوسِ على رَغْم الأعادِي والنُّحُوس لكي تُحْيَا به كُلُّ الغُروس به رُوحِي حَوَى أَحْلَى لَبُوس بهِ نَسْقِي مَصُونَاتِ الكُؤُوسَ وأربابِ المعارفِ والـدُّرُوسِ

شريفِ الذاتِ والأوصافِ صَفْوي أخي في الحسِّ والمعنى جميعاً أدام اللهُ ذاكَ الغـــوثَ ذُخْـــراً وأبقاهُ لنا حِصْناً حَصِيناً به أُنسي به صَفْوي دواماً وصلَّى اللهُ مولانا على مَنْ وآلٍ والصِّحـابِ ذُوِي المَـزَايَــا

وله موشَّحٌ نظمَهُ ارتجالاً، وأنشد على القبوسيِّ بين يديه:

بالله زُرْنِي يا حبيب واصل محبَّك يا غزالَ تَهْمَدْ وارحم فتَّى عانِي غريبْ وريقتُــه خمــرُ الــزبيــبْ

قال الذي قد هام في هوى أغيدْ يا مَنْ قَوَامُهُ فاقَ غُصْنِ أملدُ وخَدُّه الباهِي شاهِيٌّ مورَّدْ وكللُّ ما فيه عجيب بُ

حتى متى هذا العَنَا يا كُلَّ قصدي والمُنَى ما إِنْ تجمَّعَ شملُنَا

يا بهجة الروح يا مهفهف يا مَنْ سبا بدر التمام متى يقولوا بالوصالِ أُتْحَف بصبِّه ممشوقَ القَوامْ ارحمْ فديتُك فيكَ صبُّ مُشْغَفْ له طَرْفٌ مَا يَهْ وَى مَنَامْ الناسُ والشهودُ تشهد أُنِّي مِنَ الفرقة كئيبُ

هاتِ اسقني بنت الكؤوسُ صهباء تجلي كُللَّ بوسْ في الجَامِ تُجْلَى كالعروسْ

ورَوِّح الأرواحَ بالتلاقِي في رَوْض فائِح بالزهور و وجُدْ لنا بالرَّشْفِ والعناقِ وَخَمْسِ رُمَّانِ الصدور وامزج حُميَّا كأْسِنَا الـدهـاقِ

يا سيدي من خمر الثغور وما عَلَى مَنْ يقولُ عرب د حَسْب على هو هذا الزَّبيب

هذا شفاءُ الصّبِ العليلُ هـنا الـذي ما لَـهُ مَثيـلْ هيهات ماعنه بَديل

كنيتُ سُعْدى إذ بدا وزينبْ وكاللَّ ظبياتِ النَّقَا في مذهب في ذا الغَزَالِ مذهب للقلب مِنِّسي أَوْثَقَا ومشهدِي في العشقِ خيرُ مَشْهَد له وَسْطَ أحشائِي لهيبْ

هواي لي قد صح فيه مشرب فيه الفَنَا عين البَقَا

دعْ عنك لومي يا عذول ما لَـكْ وتكثيـرَ الفُضُـولْ واختم كلامي بالرسول

خيرِ الورى الهادِي إلى السلامه صلَّك عليه ربُّنكا والالِ أهلِ الفضلِ والكرامَة مَنْ فيهم يعْلو الثَّنَا والصحبِ أهلِ المجدِ والإمامه في حُبِّهم نالَ المُنَسى ما هيج المشتاقَ وَحَنَّ وغَرَّدْ قُمْ ري على غصنِ رطيبْ

وله موشح في مدح السيد المرحوم حسين أفندي المراديّ :

عبد الغني قم هاتِ كأسَ الشراب بلاحساب وعــــاطِنـــي راحــاً بـــــــــابْ

قــــــمْ فــــــاسقِنــــــي مــن خمــرِ أهـــلِ الشهـــودْ وعاطِنيها في رياض الشُّهود فهي لاحتْ بكلِّ الـوجـودْ فسَعَتْ بها سُعْدَى بخير الرَّبَابْ بلا ارتيابْ وهي تفتحُ لنا كلَّ بابْ يا عبد الغني غَن لي مع مُصْطفى الساقِي وعبدِ الرحمن مَعْ أربابِ أذواقِي وبالأفندِي قد زادت أشواقِي

نِعْمَ الحبيبُ المُجَابُ سَيِّدُ الأحبابُ وسَيِّدُ الأصحابُ

وله في مدح السيد المرحوم على أفندي المراديّ : [من الطويل] إليكَ عليَّ الذَّاتِ والوصفِ والوَهْبِ حَثَثْنَا مطايا العزم والشَّوْقِ والحُبِّ

وحُقَّ لنا حَثُّ المطَايَا إلى فتَّى تسامَى بوَهْبيِّ العلوم وبالكَسْبِ شريفٍ لهُ بالمصطفى خَيْرُ نِسبةٍ تعالَتْ على أوج المجرَّةِ والشُّهْبِ عليمٌ بأنواع العلوم هُمَامُها سَرَى بسرِّ القَـوم فَيْصَـلُ قـولـهِ سليلُ المراديِّ المهذَّبُ شيخُنا هو النقشبندي الذُّوقِ أكرِمْ بماجدٍ فلله من حَبْرِ حذا حذو أصلِهِ هو السيدُ المفتي بَرِيدُ شريعةٍ

وهي طويلة.

ودونك أبياتُ الودَادِ وإنَّهَا ودُمْ وابقَ يا مولايَ في خيرِ عِزَّةٍ

وقاموس فضل فاض بالمشرب العذب بِعَقْلِ مصونٍ عن خبالِ ذوي العُجْبِ هِزَبْرُ العُلا في مَنْهَجِ الفضلِ واللَّبِّ سرى ذكره العالي لدى العُجْم والعُرْبِ وجارًاه في شرق الكمالاتِ والغرب بعلم حنيفيّ بِهِ زينةُ الكُتْبِ

لَتَشْكُرُ فَضْلاً منكَ يسمُو به قلبي يُسَرُّ بها أهلُ المودَّاتِ والحبِّ

ومن كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ:

تَحَرَّشَ بالمُضْنَى من الطَّرْفِ عابِثُهُ صديقٌ وعيدٌ طالما أتلف الحشا يُشاهِدُ بدرَ التَّمِّ ناظرُ حُسْنِهِ هُو الفردُ في الغِيدِ الغوانِي بحسنِهِ وأَنْعِمْ بوقتٍ فيه وَافَى بمجلسٍ وأَنْعِمْ بوقتٍ فيه وَافَى بمجلسٍ وأتحفني من خمرِ ثغر به انتشى وكانَ الذي قد كان من ذلك الرَّشَا

وله مشجر (۱) في يوسف: يا مُخْجِلَ البدرِ في ضِياهُ

وَحَقِّ خَدَّيْكُ يَا حَبِيبِي سَخَانَ مُنْشِيكَ في جمالٍ سَبحانَ مُنْشِيكَ في جمالٍ فاشْطَحْ على الشمسِ والدرارِي

وله في إبراهيم مشجراً:

أَخِلاَّيَ خَلُوناً عن الشَّبْهِ والضِّدِّ بربَّكُمُ خُلُوا مِنَ الخَصْرِ مُشْكِلاً رعى الله ظبياً كَمْ رَعاني وكم رَعَى

[من الطويل]

وما السِّحْرُ إلا ما حَوَيْهُ نَوافِئُهُ وما هو إلاَّ ماطِلُ الوعدِ ناكِئُهُ وما هو إلاَّ ماطِلُ الوعدِ ناكِئُهُ ويَسْكُرُ من ألفاظهِ مَنْ يحادثُهُ فما ثَمَّ ثاليهِ وما ثَمَّ ثالِثُهُ تَعَالُثُهُ تَعَالَثُهُ مَثَالِثُهُ فَوَادِي وتمَّتْ في سرورٍ بواعِثُهُ فؤادِي وتمَّتْ في سرورٍ بواعِثُهُ بِأَطْيَبِ دَهْرٍ لم تَرُعْنَا حَوَادِثُهُ بِأَطْيَبِ دَهْرٍ لم تَرُعْنَا حَوَادِثُهُ

[من مخلّع البسيط]

يا مَنْ به العاشقونَ تاهُوا إِنَّ الحَلَى فيك مُنْتَهَاهُ الحَلَى فيك مُنْتَهَاهُ ما تَشْبَعُ العينُ لو تَرَاهُ واشْطَحْ على البدرِ في سَمَاهُ واشْطَحْ على البدرِ في سَمَاهُ

[من الطويل]

على أنَّ إثباتَ الوصالِ نَفَى ضِدِّي أَعندكُمُ الغَوْرِيُّ يَحْكُمُ في نجدِي فؤادي وما رَاعَ الحُشَاشةَ بالصَّدِّ

<sup>(</sup>۱) المشجر: نوع من النظم يجعل في تفرعه على أمثال الشجرة، وسمي مُشجَّراً؛ لاشتجار بعض كلماته ببعض؛ أي: تداخلها، ويعرف أيضاً بالمطرَّز. انظر: بقية تعريفه والكلام عليه في: «تاريخ آداب العرب» (۳/ ۳۷۵) لأديب العربية مصطفى صادق الرافعى.

أقامَ لأغصانِ الخمائلِ دولةً هو البدرُ إلاَّ أنه غيرُ غارِبٍ عمد أبحال عمَّهُ في شَقيقِهِ محيَّاهُ والخدَّينِ رُكْنِي وكَعْبتِي

## وله مضمناً:

ماسَ كالغصنِ قامةً واعتدالاً وأرى في اللحاظِ سِحراً حلالاً بحرُ حُسْنِ إيضاحُ ما قلتُ فيهِ وانْبُرى جسمُه يموج دلاًلا جنةُ الوَجْنَيْنِ فيها النفائسُ وأشدُ الحَفِيظِ ما كانَ خالاً حبَّذا المليحُ المفدَّى مَنْ رَأَى البدرَ يَسْتَذِمُ الهلالاً خَصْرُهُ ناجِلٌ وفي الجَفْنِ سُقْمُ وأنا مِنْهُمْ فَخَلِّ عَنكَ الجدالاً يا لَقُومي من الحِسَانِ الغوانِي يا لَقُومي من الحِسَانِ الغوانِي عِشْرةُ لَنْ تُقَالاً عِشْرةُ لَنْ تُقَالاً عَشْرةُ لَنْ تُقَالاً

ومن كلامه\_رحمه الله تعالى \_: غـــزالٌ جفنُــه المسكـــو ألا يـاليـت شعــري هــل

وأزهارُها بالوَجْنتينِ وبالقَدِّ هو البحرُ بحرُ الحسنِ لازالَ في المدِّ بأنِّي رأيتُ المِسْكَ ينبتُ بالوردِ وحاجِبُهُ محرابُ شُكْرِيَ والحمدِ

## [من الخفيف]

وحكى البدر بهجة واعتدالاً هكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا جوهريُّ الجمالِ في عقدِ فيهِ عكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا هكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا وبها خالهُ من الزَّنْجِ حارِسْ هكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا نعْمَ نعْمَى وسُعْدَى فيعمَّ هذا لا نعْمَ نعْمَى وسُعْدَى هكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا ولعشاقِهِ من الكلِّ فدلاً لا ولعشاقِهِ من الكلِّ سهم هكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا هكذا والاَّ فدلاً لا والبديع المليح حُلُو المعانِي والبديع المليح حُلُو المعانِي هكذا هكذا وإلاَّ فدلاً لا هكذا وإلاَّ فدلاً لاَ

[من الهزج] رُ قام النصرُ بالكسرِ يُراعَى عندَه شعرِي وطُّلبَ منه المراسلة إلى علي باشا الحكيم من مصر إلى الروم، فكتب:

الحمد لله البديع الحكيم، والصلاة والسلام على الصدر العظيم.

مولًى عليِّ راجم كريم على النبيِّ صاحبِ الإنعام والأولياءِ الكُلِّ والأنجابِ في حالة الصباح والعشيَّة مولَى الأجلةِ كعبةِ المعالِي سامي المزايا مفخر الوزارة أكرمْ به فيما مَضَى وآتِ إلى عُلا ذاك الودادِ الأكبر وذاك من شأني مع الأحبَّهُ ومَنْ معي في خَلقِهِ العوافِي وكلِّ أحبابِ ذوِي البشائـرِ حِصْناً حَصِيناً من ذوِي الخِلاَفِ وجودُكُمْ كالغيثِ زاهِ هَامِي من كلِّ محسوبِ غَدا عليكُمُ أكرم بهم من سادة أمجاد نسل الإمام العارف الزبير خِـدْنِ العـلا والاهتـدا والـذَكْرِ أخي حسين عمدة الأخيار ولا برحتُم في ربوع الفضلِ

حمداً لربّ منعم حكيم ثمَّ الصلاةُ والسلامُ النَّامِي وآلب الكرام والأصحاب وبعد أف السلام والتحيّه يُهْدَى إلى خِدْنِ المقام العالي شمس المعالِي واحدِ الصدارة أعني عليّ الذاتِ والصفاتِ بعد الدعاء الصالح المكرّر وصِفَتِى الإخلاصُ والمحبَّـةُ وإنَّنِــي بحمـــدِ ربِّ كـــافِ لا زلتُمُ في أمن ربِّ غافر ودمتُــمُ للكــلِّ نفعــاً صــافِــي إِذْ أنتمُ أهلُ السَّماحِ السَّامِي كذا سلامِيَ للذِي لَدَيْكُمُ لا سيما الأحفاد والأولاد وشيخِنا البكريِّ والخضيري وكاتب الديوانِ سامي القَدْرِ وتُـرْجُمَـانِ الفضـلِ والأسـرارِ أدامكــم للكــلِّ ربُّ الكُــلِّ

لازلتُـمُ في الصَّفْ و والسعادة صلَّى عليه اللهُ والصحابة

تعالى ـ:

أُحسينُ عشقُ الحُسْنِ صعبُ أَحُسَينُ مِنْ عشقِ الدُّمَى أُحُسينُ ذابتْ مهجتِي أُحسين أُضْناني الهورى أحسين قلّت حيلتي فإلى متى هذا الضَّنَا إنَّ الهوى عين الهوا فأنا الذي تَركَ الهوى وأنا الذي نِلْتُ المُنَى أُصْلِى سَمَا فَوْقَ السَّمَا مَــنْ مثلُنــا قــلْ لــي وهــلْ فينا الهَوى فينا النّدى راقت لنا خَمْرُ الصَّفَا

الحمددُ للهِ بــــلا تَفْنِيــــدِ

مُصَلِّياً مُسَلِّماً بالحــقّ

وقَتْكُمُ بِالوَاحِدِ القُدُّوس بجاهِ طَه معدنِ الإفادة والآلِ أهل المجدِ والقَطَابِهُ

وله يخاطب صاحبنا الشيخ حسينَ عبدَ الشكور ـ رحمهما الله [من مجزوء الكامل]

يا ويل مَنْ للحُسْن يصبُو لم يبق لي عقل وقلب يا ليت نارَ العشقِ تخبُو مالى سوى ذا العشق ذنب كم سامرتْ عَيْنَى شُهْبُ والنارُ في الأحشاءِ تَشْبُـو نِ وصِــدْقُــه معنـــاه كِـــذْبُ عندي لِنِي الأَلْبَابِ طِبُّ يَـدُري بـذَا مَـنْ لـي يُحِـبُ وله عنت عَجَم وعُربُ ليثُ الوَغَى يَحْكِيهِ ضَبُّ فينا الوَنا يا ذا المحبُّ فاسعَوْا لنا طَوْعاً وَلَبُّوا

وله في إجازة الشيخ البراوي، وأظنه شيخنا الشيخ عِيسَى: [من الرجز] حمداً به يسمُو عن التَّحديدِ في جَمْع جَمْع الجَمْع أو في الفَرْقِ

على إمام صحونا والمَحْوِ وَآلِكُ وَآلِكُ وَالْكُو وَآلِكُ وَصَحِبِ الْأَجَلَّكُ وَكَالُأُوحِدِ الشَّهْمِ الغنِي العلاَّمهُ أخي صديقِي سيدِي مَلاذِي مُولاي عين نخبةِ الأحِبَّهُ وهو البراويُّ مظهرُ النواوِي لقد أجزتُه بما أَلَقْتُهُ لقد أجزتُه بما أَلَقْتُهُ وفي صلاةِ القُطْبِ حاوي السِّرِ وهو الملاذُ (۱) البدوِيُّ الأوحدِي وهو الملاذُ (۱) البدوِيُّ الأوحدِي وهو الملاذُ (۱) البدوِيُّ الأوحدِي

في كلّ ما ندرِي بهِ أو نرُوِي وسائرِ الأحبابِ والأهِلّه وسائرِ الأحبابِ والأهِلّه في علمهِ أغنى عن العَلاَمَه خِدْنِي رَفِيقِي عُمْدَتِي أستاذِي أستاذِي أكرم بما فينا له مِنْ نِسْبَه والأوحد المشهور كالنواوِي بل ذاك بالأمرِ الذي حَقّقته لازال مولانا به يُحيى الزمن غوثِ العُلاَ في وِرْدِهِ والصّدرِ مولى الموالي ذِي المَزَايَا الأحمدِي مولى الموالي ذِي المَزَايَا الأحمدِي

وأنشدني \_ رحمه الله تعالى \_ لنفسه، وأنا نزيلُه بـ «الطائف» سنة [من الطويل]

تجلَّى وُجودُ الحقِّ في كلِّ صورةِ تجلَّى بنا المولى فنحنُ مَظَاهِرٌ وما شمَّ غيرٌ باعتبارِ ظُهُورِهِ أَخِي أَثْبِتِ الأعيانَ وانْفِ وُجودَهَا وقلْ ليسَ مثلَ اللهِ شيءٌ وإنَّهُ الوقلْ وُجريَ تَرَى ونزَّهُ وشبَّهُ واعرفِ الكُلَّ كَيْ تَرَى

لذا هو عينُ الكُلِّ من غيرِ رِيبَةِ لِوَحْدَتِهِ العُلْيَا فَجُلْ في طَرِيقَتِي بقاصٍ ودانٍ جلَّ مَولَى الخَلِيقَةِ وذُقْ وحدةً راقَتْ لأهلِ الحقيقةِ سميعُ البصيرُ اشْهَدْهُ في كُلِّ رُتْبَةِ عرائسَ جَمْعِ الجمعِ في خَيْرِ هيئةِ

وهي طويلة، وأخبرني أنها من القصائد المكنونة(٢).

<sup>(</sup>١) الذي يُلاذ به هو الخالق سبحانه ، لا المخلوق .

<sup>(</sup>٢) بل هي خرافات أهل الوحدة، وضلالاتهم البينة ـ سامحه الله ـ.

وسألته عن قوله: «أَثْبِتِ الأَعْيَانَ»، فقال: المراد إثباتُها في العلم، ولذا يعبر عنها بالأعيان الثَابِتة.

ووردت مراسلة من شيخنا السيد سليمان بن يحيى الأهدليّ مفتي الشافعيّة بـ «زبيد» إلى شيخنا المشار إليه بطلبِ الإجازة له ولأولاده، فكتب هذه الإجازة الغراء، وهي بديعة ، وهي آخر ما كتبه شيخنا فيما علمت ، وهذا نصها:

حمداً لمن أوصل الساداتِ بالسندِ فمُرْسَلُ الفيضِ من إمدادِه بهمُ وكم ضعيفٍ لقد قَوَّاهُ قربُهمُ تَقْبِيدُهُ بِعُرا التكليفِ أطلَقَهُ له قديمٌ حديثٌ فيه تكلمةٌ (١) ثم الصلاةُ التي فاقَتْ صَباحتُهَا طَهَ الذِي سَنَّ من أفضالهِ سُنناً والآلِ مَنْ أخذوا عنهُ مُشافهةً وصـافَحُـوهُ وفـى تَشْبيكِـهِ جُمَـلٌ تَلَقُّنــوا وتَلَقُّــوا حيــن ألبسَهُــمْ قد اهْتَدَوْا فِاقْتَدَوْا أَمُّوا فَأُمَّهُمُ والملكُ هذا فَمَنْ يُوتِيهِ (٢) المليكُ لِمنْ وإنَّني العبدُ ما لي من مُجاوزَةٍ

والأخذِ عن سَندٍ عالٍ وعن سَندِ مُسَلْسَلٌ بِاتِّصِالِ دامَ في نَضَدِ فقامَ ساعِدُه بالكَفِّ والعَضُدِ عنهُ بإطلاقِ سِرِّ فيه مُنْعَقِدِ لحمله لِلْهوى الموصولِ بالرَّشَدِ على الصَّبيح صَحيح الدِّينِ مُعْتَمَدِ قامَتْ على سُننِ التسدِيدِ بالمَدَدِ لها مُناولةً مِنَّا يداً بيدِ منَ الكمالِ يَراها كلُّ مُقْتَصِدِ معارفاً شُرُفَتْ في الرُّوح والجسدِ مِنْهُمْ إمامُ الهدَى في كُلِّ ما بلَدِ يشاءُ من غير مَكْرُوهِ ولا نَكَدِ عن الحدودِ وعَنْ مَرْمَاهُ لم أُحِدِ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «تكملةٌ».

<sup>(</sup>۲) كذا في «ع».

إلى الإجازة لي مِنْ كلِّ ما أُحَدِ هي المجازُ إلى العَلْيَا بلا كَبَدِ للناظرين لِسِرٌ منهُ منفردِ بِنورِه وسَنَا تـوحيـدِه الأَحَـدِي مُعَمَّراً أَزَلاً من فَيْضِهِ الأَبدِي بْنِ المعتلِي السندِ بنِ المعتلِي السندِ أُجَزْتُ ممتثلاً للأمرِ يا سَندِي من المشايخ أهلِ الحلِّ للعُقَدِ بالذَّكْر والفكْرِ يحيَا كلُّ مُنْتَقِدِ عن والدِي سندِي الأعلَى ومُعتَمَدِي المصطفِي العلمَ للأَتْبَاعِ والوَلَدِ في الله إذْ عم جداً كلَّ مُنتَجدِ وعمَّني بفيوضِ مَازَجَتْ خَلَدِي بالعلم والعملِ المَرْضِيِّ للأَحدِ البَلْفَقِيهَ فقيه الدين مُعتضدي بوالد عابد الرحمن بالعُدَد العيدروسيِّ ذُخْري السيدِ السندِ بل لستُ أحصرُها من كثرة العَدَدِ أعدَادُ ذكرِهِمُ في مُجْمَلِ السَّندِ عنهم وأرْسِلهُ عن كلِّ مُعْتَمَدِ هي الإجازةُ طُولاً مِن يد بيدِ

وإِنْ أَجَزْتُ فما انْفَكَّيْتُ مُفْتَقِراً وقد دعاني لها مولِّي إجابتُهُ علَّامةُ الدينِ مَنْ لاَحَتْ علاَمتُهُ فهَّامةٌ فرقُهُ بالجمع مُتَّصِلٌ أعني سليمانَ مَنْ يحيا الكمالُ بهِ يا عالِيَ السَّندِ بْنَ المعتلِي السَّندِ أنتَ المجيزُ وبَعْدَ الأمر منكَ لَقَدْ أجزتُكُمْ بالذي أَرْوِيهِ عن جُمَلِ مفصَّلاً مجمَلاً عِلْماً له عَمَلٌ وبالمعارف والأسرار أجمعها المصطفَى نجل طَهَ المصطفَى شَرَفاً وعن أبي المجدِ جَدِّي شيخ كلِّ أخ القطب من خَصَّنِي منه مشافهةً وعن وجيهِ العُلاَ مَنْ قد عَلاَ سَنَداً أعني به عابد الرحمن عَالِمَنَا والسيدَ العيدروسي الحسنيَّ سَمَا كذاكَ عن مصطفّى بن المُرتضَى عُمَراً ومن مشايخَ لا تُحْصَى لِراقِمِهَا إلا إذا طالَ لى وقتٌ وَطاوَعَنِي فَخُذْ فديتُك عنِّي ما أُسَلْسِلُهُ واذكر أخاك محازاة بجائزة

شئتُمْ على الشرطِ لا زِلتُمْ على رَصَدِ مما أخافُ بَقِيتُمُ أصلَ كلِّ يَدِ وقلبُه من صروفِ الحادثاتِ صَدِي بالاتِّصالِ ولم تَنْقُصْ ولم تَزِدِ عالِ له مَددٌ لازَالَ ذَا مَددِ عالِ له مَددٌ لازَالَ ذَا مَددِ حزئِي وبالموردِ الأَعْلَى لكل صَدِي الا بكم دُمْتُمُ لِلكُلِّ كالعَضَدِ

وقد أَجَزْتُ بَنِيكُمْ والصِّحَابَ ومَنْ وأَرتَجِي دعوةً منكُم تُخَلِّصُنِي وهاكَ نفشة مصدور حباكَ بها تروي أحاديث حُبيِّكم مُعَنْعَنَةً واسْلَمْ ودُمْ وابْقَ في العلياءِ ذا سَنَدٍ تمدُّ كُللًّ بِكُلِّي الهباتِ وبال والكلُّ يعرفُ فضلاً ليس يعرفُهُ والكلُّ يعرفُ فضلاً ليس يعرفُهُ

ولشيخنا \_رحمه الله تعالى \_ مؤلفات منها: «مُرَقَّعَة الصوفيةِ» ستون كراساً، و «مرآةُ الشموس في سلسلة القطب العيدروس» خمسون كراساً، و «الفتح المبين على قصيدة العيدروس فخر الدين» خمس وعشرون كراساً، وله عليها شرحان آخران أحدهما: «ترويحُ الهَمُوس من فيض تشنيف الكؤوس»، و «تشنيف الكؤوس من حميا ابن العيدروس»، و «فتح الرحمن بشرح صلاة أبي الفِتيان» ستة كراريس، و «الترقي إلى الغُرَفِ من كلام السلف والخلف» عشرة كراريس، و «الرِّحلة» عشرة كراريس، و «العرف العاطر في النفس والخواطر»، و «تنميق السِّفْر ببعض ما جرى له بمصر» خمسة كراريس، و «ذيل الرحلة» خمسة كراريس، و«عقد الجواهر في فضل آل بيت النبي الطاهر»، و «نفائس الفصول المقتطفة من ثمرات أهل الوصول» ثمان كراريس، و«الجواهر السيجية على المنظومة الخزرجية» اثنى عشر كراساً، و «المنهج العذب في الكلام على الروح والقلب» كراسان، وديوان شعر سماه: «تهييج البال وتهييج البلبال» عشرة كراريس، و «إتحاف الخليل في علم الخليل» أربعة كراريس، و «العروض في علم القافية والعروض» أربعة كراريس، و«النفحة الأنسية في بعض الأحاديث القدسية»، و«حديقة الصفا في مناقب جده عبد الله بن مصطفى»، و«تنميق الطروس في أخبار جده شيخ بن عبد الله العيدروس»، و«إرشاد العناية في الكتابة تحت بعض آية»، و«نفحة الهداية في التعليق على بعض آية».

وله ثلاث كتابات على بيتي المعية، وهما: [من مجزوء الكامل] أعْسِطِ المعيسة حَقَّهَا والسزم له حُسْنَ الأدب واعلم بسأنك عبده في كل حالٍ وهو ربّ الأولى: «إرشادُ ذي اللَّوْذَعِية على بيتي المعية».

الثانية: «إتحاف ذوي الأَلْمَعِيّة على تحقيق معنى المعية».

الثالثة: «النفحة الألمعيةُ في تحقيقِ معنى المعيةِ».

و«نثرُ اللآلىء الجوهرية على المنظومة الدهرية»، و«التعريفُ بتعدُّدِ شقِّ صدرِهِ الشريفِ»، و«إتحافُ الذائقِ بشرح بيتي الصادقِ»، و«رفع الإشكالِ في جواب السؤال»، و«الإرشادات السنية في الطريقة النقشبندية»، و«النفحة العلية في الطريقة القادرية»، و«إتحاف الخليل بمشرب الجليل الجميل»، و«النفحة المدنية في الأذكار القلبية والروحية والسرية»، و«تمشية القلم ببعض أنواع الحكم»، و«تشنيفُ الأسماع ببعض أسرار السماع»، و«رفع الستارة عن جواب الرسالة»، و«البيان والتفهيم لمتبع ملة إبراهيم»، و«شرح بيتي ابن العربي»، وهما:

إِنَّمَا الكونُ خيالٌ وهو حقٌّ في الحقيقَة ويما الكوني الحقيقة على الكوني الكون

و «تحرير مسألة الكلام على ما ذهب إليه الأشعريُّ الإمام»، و «الفتحُ العليم في الفرق بين الموجَبِ وأسلوبِ الحكيم»، و «قَطْفُ الزهر من روض المقولاتِ العشر»، و «رشحةٌ سرِّية من نفحة فخرية»، و «تعريف الثقات بمباشرة شهود وحدة الأفعال والصفات والذات»، و «رَشْفُ السُّلاَف من شرب الأسلاف»، و «القول الأشبهُ في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه»، و «بسط العِبارة في إيضاح معرفة الاستعارة»، و «المتن »للعارف الطنتداويّ، وكتب عليه شيخنا يوسف الحفني حاشية، و«نفحة البشارة من معرفة الاستعارة»، وشرحه صاحبُنا سيدي محمد الجوهريُّ، و«متن لطيف في اسم الجنس والعلم»، وشرحه السيد أبو الأنوار بن وفا، و «تشنيف السمع ببعض لطائف الوضع»، وشرحه صاحبُنا الشيخ عبد الرحمن الأجهوريُّ شرحين مبسوطين، و «إتحاف السادة الأشراف بنُبْذة من كلام سيدي عبد الله باحسين السَّقَاف»، و «شرح على قصيدة بامخرمة»، و «شرح على قصيدة العيدروس: فقنا على العشاق في كل مشهد»، و «حاشية على إتحاف الذائق»، و «شرح على العوامل النحوية» لم يتم، و «سلسلة الذهب المتصلة بخير العجم والعرب»، و«حزب الرغبة والرهبة»، و «الاستغاثة» العيدروس (١٠)، وشرحها الشيخ عبد الرحمن الأجهوريُّ، و «مرقعة الفقهاء»، و «ذيل المشرع الروي في مناقب بني علويِّ» لم يكمل، و «الإمدادت السنية في الطريقة النقشبندية»، وغير ذلك.

ولما كثر عليه الواردون من الديار البعيدة، وصاروا يتلقون عنه طرق الصوفية، وكان هو في أغلب أوقاته في مقام الغطوس، أمرني أن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين.

أجمع أسانيدَه فيها، مجموعةً في كتاب، فألفتُ باسمه كتاباً في عشرة كراريس، وسمَّاها «النفحة القُدُّوسِيَّةُ بواسطة البضعة العيدروسية»، وذلك في سنة (١١٧١)، وقد نُقِلَتْ منها نسخٌ كثيرة، وعمَّ بها النفع.

ولم يزل يعلو ويرقى إلى أن توفي ليلة الثلاثاء (١٢) محرم الحرام افتتاح سنة (١١٩)، وفي صباحه نُودِيَ له على المنابر، وغُسِّل، وكُفِّن، وصُلِّي عليه بـ «الجامع الأزهر» في مشهد حافلٍ من بيته الذي تحت قلعة الكبش، وقُرىء نسبه على الدكة، وصلى عليه إماماً الشيخ أحمد الدردير.

ودُفن بمقام ولي الله العتريس، تجاه مشهد السيدة زينب ـ رضي الله تعالى عنها ـ، ورُثِيَ بمراثِيَ كثيرةٍ يأتي ذكرُها في تراجم العصريِّين، وقد تقدم ذكر بعضِها، رحمه الله تعالى رحمة عامة، فإنه لم يَخْلُف بعدَه مثلُه.

٣٤٣ عبدُ الرحمنِ بنُ يوسفَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ القاهر بنِ محمدِ بنِ القطبِ محمدِ الشهاويِّ بنِ قاسم بنِ محمد بنِ عبدِ القاهر بنِ عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ الشهابِ أبي الأنوارِ أحمدَ بنِ الحسينِ بنِ يوسفَ بنِ الحسينِ بنِ يحيى بنِ الحسينِ بنِ يوسفَ بنِ الحسينِ بنِ يحيى بنِ الحسينِ بنِ موسى بنِ أبي العمرانِ بنِ أبي المجد، القرشيُّ الحسينيُّ، ابنُ محمدِ بنِ موسى بنِ أبي العمرانِ بنِ أبي المجد، القرشيُّ الحسينيُّ، ابنُ أخي القطبِ سيدي إبراهيمَ الدسوقيِّ ـ قدِّس سرُّه ـ.

شيخُنا، الإمام، الصالح، البركة، شيخ مشايخ البراهنةِ.

أخذ عن عمِّه محمد الحنشِ دفينِ «المحلَّةِ» عن أبيه عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن جده.

لقيتُه بـ «فوة» في ٢٨ ذي القعدة سنة (١١٨٢)، وأحبني، وأجازني

في الطريقة البرهانية في «جامع ابن نصر الله» بحضور جماعة من الصالحين، وهو معتقد تلك الديار، ولهم عَدَدٌ ومَدَدٌ وإخوة وأولاد عمّ في الصافية وفي المحلة.

٣٤٤ - عبدُ الرحمن بنُ محمدٍ، الغوامسيُّ، المالكيُّ.

عُرف نسبه بـ «ضُوكيِّ» مصغراً.

الشيخ، الصالح، الفقيه، الفهَّامة.

ورد علينا حاجًا سنة (١١٩٢)، فسمع مني الأوليَّة، والشعر، وأولَ «الصحيح»، وشيئاً من «الشمائل»، وأشياء في يوم الخميس خامس ربيع الثاني منها، وأخبرني أنه جاور بـ «تونس» مدة، وقرأ بها على شيخنا سيدي محمد الغريانيِّ، والشيخ سيدي عبد الله السوسيِّ، وغيرهما في سائر أنواع العلوم، وكتبتُ له الإجازة الغراء، وعاد إلى تونس، وهو الذي أخبر مشايخها عني، وأثنى عليَّ، فكان السبب في المواصلة بيننا.

ثم عاد إلى بلده وهو على عشرين يوماً منها، ومكث، وهو الآن هناك ممن يشار إليه بالبَنان في جمع الفضائل، يتولى قضاء الأحكام الشرعية، ويقرىء درساً، وللطلبة به انتفاع، وقد راسلني في سنة (١٢٠٢) مع الركب التواتي بكتاب، وهذا نصه (١):

٣٤٥ - عبدُ الرحمنِ بنُ يوسفَ بنِ شيخِنا الإمامِ (٢) المحدِّثِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ سالمِ، السفارينيُّ، الحنبليُّ.

ولد بـ «نابلس»، ومات أبوه وهو صغير، فكفله جدُّه، وحفَّظه القرآن وبعضَ متونِ المذهب، واعتنى به.

<sup>(</sup>١) ترك المؤلف مكان النص فراغاً.

<sup>(</sup>٢) تأتي ترجمته لاحقاً برقم (٥٨٥).

ولما مات جدُّه، قدم إلى الجامع الأزهر صحبة صاحبنا الإمام المحدثِ محمدِ بنِ أحمدَ الحسينيِّ البخاريِّ في سنة (١١٩٢)، فنزل في وكالة الخيش، فوصلت للسلام عليه، فسمع منِّي في ذلك المجلس الأوليَّة، وشعر القيراطي.

ثم انتقل إلى رواق الحنابلة بـ «الجامع الأزهر»، وحضر دروس علماء الوقت في الفنون من نحو وأصول وتوحيد، وتردَّد إلى منزلي في سماع «الصحيح» دراية مع جماعة، في كل جمعة مرة، فقرأ عليَّ منه جملة مستكثرة، ثم حضر دروسي بـ «شيخو»، وكتب «الأمالي»، وسمع المسلسل بيوم العيد بشرطه مع جماعة، وحمل عني جملة من أجزاء الحديث مع فهم مَتين، وحافظة جيدة، خصوصاً في مذهبه؛ فإنه كان فريداً في معرفة الفروع، وكان مغتبطاً بي كثيراً، محباً للحديث وأهله، قد حصّل طرفاً جيداً في المتعلقات وما يحتاج إليه في المذاكرة.

ولما رام التوجه إلى بلده، ألبستُه الخرقة القادرية، وأجزتُه في سائر المرويات.

وهذه صورة الإجازة:

أحمدُ ربِّي دائماً وأشكرُهُ فكم أيادي جَمَّةٍ جزيكَ هُ منها امتنانُه على الأَحْياءِ حتى نَحَوْا نحوَهُمُ على سَنَنْ وأمَّ كل منها أمنهم المحجَّة وأمَّ كلل منهم المحجَّة

[من الرجز]

وبالجميلِ من ثنائي أذكرُهُ للله علينا كُلُها جليكه بعدَ الفنا بالحفظِ في الأبناءِ وصارَ في الناسِ حديثُهم حَسَنْ حتى غَدَوْا في العَالَمِينَ حُجَّهُ

وأحسنوا نهاية الإحسان وبعد حمدي للإله أشهد وأن خير الأنبيا محمدًا أفصح من أعرب باللسان صلَّى عليه اللهُ بالسَّلام ما زيَّن الحفَّاظُ أُفْقَ العلم وبعد فالحديث خير باقى وهو لدى الأحبار خير مقتنى وطالِبُوهُ أشرفُ الطالاب طريقُهم إلى الجنانِ سالكة يدعُو لهم صوامِتُ الحِيتَانِ صغیرُ هم بین الورکی کبیر وإنَّ ممَّـن جــدَّ فــى تحصيلِــهِ مقتفياً طريقة الجدود الماجد الموفَّقُ النجيب وهو الذي قد عُرفَتْ حَقائِقُهُ نما هِللله نمواً قائِلاً قد كمَّل اللهُ له السؤعودا العابدُ الرحمن نجلُ يوسفًا

في الجهدِ والتحصيل والإتقانِ أنَّ إلها عيره لا يُعْبَدُ رسوله الداعي إلى نهج الهدَى وشاد باللفظ بنا المَبَانِي(١) ولاحَ منهم فيه نجمُ الفَهُم (٢) وأشرف العلوم باتفاق وأخذُه عن أهلهِ فيه المُنَّى فى كلِّ أزمانٍ بلا ارتياب مِهَادُهُمْ أجنحةُ الملائكة وسائر الوحوش بالغفران ووجهـــــهُ منـــــوَّر نَضِيـــــرُ وشمَّرَ العزمَ على تكميلهِ مرتقياً مَعارجَ الصُّعودِ اللَّوْذَعِيُّ الفَطِنُ اللبيب (٣) في عينه وشيم منه بارقه سوف تَرَوْنَ البدرَ مِنِّي كاملاً لما اقتفَى في سيرِه الجدودًا منسوب سَفَّارِينَ زاكِي الاصطفا

<sup>(</sup>۱) هذا من أبيات «ألفية السند» له (رقم: ۷)، (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>۲) هذا من أبيات «ألفية السند» له، (رقم: ۱۰)، (ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «الأريب».

شيخُ الحديثِ قد هَدَى وسدَّدَا بقية الأحبار عالي النفس في حفظِ هذا الفنِّ فوقَ الغايهُ فرعاً يُضاهى في النموِّ أصلَهُ من أقْدَميهِ ويشيدُ البَيْتَا فإنَّهُ أَتْقَنَ ما قَدْ حصَّلاً قرأة من لفظِه الفصيح لكلِّ تحريفٍ ولَحْنِ داحِضَهُ وَحُسْن سَمْتٍ وَوُفُورِ عَقْلِ مرتقِياً إلى ذُرًا الإكمالِ من صَدْرِ كلِّ عَالِم مِفْضَالِ من كتُبٍ معروفةِ السماع بشرط عند رجالِ العلم في عَشْرِهِ الأوْسَطِ بالتَّعْيين من بعد ألف مئة سنينا وكتبَ العبدُ الفقيرُ المرتَضَى يكنى أبا الفيضِ بغَيْرِ مَيْنِ غايتها الجميلة الجمال وآلِـهِ الغُـرِّ الكـرام الشُّـرَفَـا ما قامَتِ الأسماءُ بالأفعالِ

وجـــــدُّه محمَّـــدُ بـــنُ أحمـــدا قد كان \_ عمر الله \_ في نابُلُس أوحدُ مَنْ كانت له العناية يــرحمُـــهُ اللهُ ويُبقـــى نجلَــهُ وإنني أرجوه يُحْيِي المَيْتَا ولا أشــكُ أنــه قــد كمَّــلاً لازمني في «الجامع الصحيح» أبانَ عن رَوِيَّةٍ وعارضَهُ بمنطق عَــذبِ ولفــظٍ جَــزُكِ وقــــد أجـــزتــــهُ أقــــرَّ اللهُ عَنِّيَ يرويه بالاتِّصالِ وما رَوَينَاهُ من الأمالِي وغيرِهَا من سائرِ الأنواع وكـــلِّ منثـــور وكـــلِّ نَظْـــم حُرِّر ذا في صَفَرِ الميمونِ في عام خمسٍ أعقبَ التَّسْعِينَا اللهُ يقضيـــه بخيـــرِ ورضَــــا محملة بن ثمرة الحسيني بلَّغـــهُ اللهُ مــنَ الآمـالِ مصلِّياً على النبيِّ المصطفَى وصحبه ساداتنا الموالي وهو اليوم عميدُ بلده، يدرِّس ويفتي، ويلازم الأذكار، ويعمر البقاع بالأنوار، يُكاتِبُنِي كلَّ عام، ويراسلني بخطابه \_ بارك الله تعالى فيه وفي أحبابه \_.

٣٤٦ ـ عبدُ الرحمن بنُ جادَ اللهُ، البنّانيُّ، المغربيُّ (١). نزيلُ مصرَ، الشيخُ، الفاضل، العلامة.

و ﴿بنَّانَةِ ﴾: قريةٌ من قرى ﴿مَنْستِير ﴾ بـ ﴿أَفْريقية ﴾ .

ورد إلى مصر، وجاور بـ «الجامع الأزهر»، وحضر دروس الشيخ على الصعيديِّ وغيرِه، ومَهَرَ في المعقول، وألَّف حاشية على «جمع الجوامع» للسبكي، اختصر فيها سياق ابن قاسم، وقد انتفع بها الطلبة، ودرَّس بـ «رواق المغاربة»، وأخذ الحديث عن الشيخ أحمد الإسكندريِّ وغيره، ثمَّ تولَّى مشيخة رواقهم بعد وفاة السيد قاسم التونسيِّ، فسار فيها سَيْراً حسناً، اجتمعتُ به كثيراً، وأحبني.

ومن آثاره ما كتبه على «المقامة التصحيفية» للشيخ عبد الله الأدكاويِّ:

«أنهى أبهى، طرف ظرف، لذت لدى، خير حبر، مسند مشيد، أبهج أنهج، طريق ظريف، فنه فيه، حلا جلا، يراعه براعة، أوحد أوجد، زينة رتبة، أدب أدت، غلو علو، بشأنه ببيانه، محبر مخبر، معاني مُعاني، آيه أنه، محرر محرز، للغاية للقائه، يرتاح برياح، قلبك فلتك، مصنفاً مضيفاً، أبنية أثنية، تعلو بعلو، خلاله جلالة، لُوْذَعِيُّ لو

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٥٨٥)، «اليواقيت الثمينة» للأزهري (۱/١٩٥)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/٢٩٥)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/٢٩٥)، «اكتفاء القنوع» لفنديك (ص:٤٩٤)، «الأعلام» للزركلي (٣/٢/٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/٢٨).

دعي، السيدُ السندُ، لمجاراتِه، لمحا رأيه، ينادي بيادي، معانيه معاينة، لرائم كرائم، كلامه كِلامه، شهم سهم، غبي عيي، بدعي يدعي، مجانسة محاسنه، إن أب، يعي بغی، حيث خبت، نفسه نفسُه، فذ قد، تكامل بكامل، نهاه بهاه، عبد الله عند الله، نيته بينة، معاليه قبالته، عالية غالية، يسمو بسمو، تام نام، حباه حياة، مؤيدة موبدة، بسيد يُسند، بناء ثناء، الله إليه، سحت سحب، تحيات نجيات، علية عليه».

ولم يزل مواظباً على التدريس ونفع الطلبة، حتى تعلل أياماً، وتوفي في يوم الثلاثاء ختام صفر سنة (١١٩٨).

٣٤٧ عبدُ الرحمن بنُ . . . . . (۱)، الشافعيُّ، النحراويُّ، المعروف بـ «مقرىء الشيخ عطية» (٢).

الإمام، الفاضل، العلامة.

حضر دروس فضلاء الوقت، ولازم الشيخ عطية الأجهوريّ ملازمة كلية، وأعاد الدروس بين يديه، ومَهَرَ وأَنْجَبَ، ودرّس به «الجامع الأزهر»، وبعد وفاة شيخه التحق بشيخنا الصالح الشيخ محمود الكرديّ، فتلقّن منه الطريقة، ولازم عنده في مجالس الذكر حتى اختص به، وأجازه بالتلقين، اجتمعت به مراراً، وهو إنسانٌ حسن الطريقة، مُقْبلٌ على شأنه، مفيدٌ للطلبة ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

<sup>(</sup>۱) بياض بمقدار كلمة في «ب»، و«ع».

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۱۷۳-۱۷۶)، «حلية البشر» (۲/ ۸۳۸)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۲۹۲) وعنده اسمه: عبد الرحمن بن محمد، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۱۲۳)، وفيها وفاته سنة (۱۲۱۰هـ).

٣٤٨ عبدُ الرحمن بنُ بَكَّارٍ، الصَّفَاقُسِيُّ، الشريفُ، الضريرُ، نزيل مصر (١٠).

قرأ في بلاده على علماء عصره، ودخل كرسيَّ مملكة الروم، فأُكْرِمَ، وانْسَلَخَ عن هيئة المغاربة، ولَبِسَ وأَثْرَى، وقدم إلى مصر مع عياله، وألقى دروساً بـ «المشهد الحسيني».

ولديه فضيلة ونجابة، واتحد بشيخ السادة الوفائية فراج حاله، وزادت شوكتُه على أبناء جنسه.

واجتمع بالأمراء، وأشير إليه، وتولى آخراً مشيخة رواقهم بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن بنّاني، وسار فيها أحسن سَيْر، مع شهامة وصرامة وفصاحة لفظ، رأيتُه في بعض المجالس وفي المشهد الحسيني مراراً وهو يدرس ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٤٩ ـ عبدُ الرحمنِ بنُ يوسفَ، المنصوريُّ، الشافعيُّ.

صاحبنا، الفقيه، الفاضل.

حضر دروس الشيخ محمد المصيلحي وغيره من علماء العصر، ومهر وأنجب، وكتب بخطه كثيراً من كتُبِ الحديث، وحضر دروس «الأمالي».

وهو ممن يوذُنا قديماً، وبيني وبينه محاورات، وكتب «تفسير البقاعي» المعروف به «المناسبات»، فلما جاء في ذكر الأنصاب والأزلام، طلب منِّي إيضاح ذلك المقام، فكنتُ كتبتُ لأجله رسالة في

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ١٦٩ ـ- ١٧٠)، «حلية البشر» للبيطار (۲/ ۸۳۷)، وفيهما وفاته سنة (١٢٠٩هـ).

أربعة كراريس سميتُها: «نفثة المصدور في الأزلام وعود إيسار الجزور».

وهو معروف بالبحث، يتصدى للمناظرة مع فهم ودقةِ نظرٍ.

• ٣٥ - عبدُ الرحيم بنُ أحمدَ، الحسنيُّ، النقيب بـ «ثغر يافا».

الشريف، الصالح.

لقيتُه ببلده في سنة (١١٦٨) وأنا متوجِّه إلى بيت المقدس، ثم بعد عودتِي إليه كذلك، وهو إنسانٌ حسنٌ، صاحبُ مروءةٍ وحسنِ أخلاقٍ وتواضع.

٣٥١ ـ عبدُ الرَّحيم الدَّاغستانيُّ .

فاضل، مستعد، من قرابة شيخنا المرحوم علي أفندِي، الدَّاغستانيِّ، نزيل الشَّام.

جمعتني وإيَّاه سفينةٌ ونحن متوجهون من ثغر «دمياطَ» إلى «يافَا»، فسمع مني بعض «مقامات الحريريِّ»، وأنشدني مقاطيع بالفارسيَّة والتُّركية، فمن ذلك قول بعضهم:

«دست كل باكل بدن كل جهره كل رخسار كل أي بيري بيكرمكر خودرا كلستان كرده».

ومن ذلك مُعَمّى باسم طيب:

«نام يارم سه حرف دان ومرتج هريكي درحاب ينجه وينج».

بيانه: أن الطاء: في العدد تسعة، وهي نه: خمسة وخمسون، والياء عشرة، وهي ده: وهي في العدد تسعة، وهي نه: وهي خمسة وخمسون، والباء دو، وهي في العدد عشرة، وهي ده، وهي تسعة، وهي نه، وهي خمسة وخمسون.

ومن ذلك مُعَمَّى في اسم «كريم»:

«مير ديدم كدن ببالاسربزير برسركونش نهادم سركير» ومن ذلك مُعَمَّى باسم عليِّ:

«ميم دانا بيغكن أزهربي تابداني تونام آن جلبي» ومن ذلك مُعَمَّى باسم نابي بالتركية:

«بنده یوق حبر وسکون سنده دنا دن ذره

ایکي یوق دن نه جمقار فکر ایده لم یرکره»

ومنها باسم «عنبر» في نصف مصراع.

«عملي باده ايمش مهردوفا».

وبيانه عمل الباء جر وقع فيه مهر، وهو الشَّمس، أريد به مرادفه، وهو العين، وفا بالواو العاطفة المراد به الحرف.

ومنها باسم بكر علي:

«همان سن مردم اولده ایله برهیان دامانی

برركوهر درر درسه كه عشقك ماية داراني»

وبيانه: أن «مردم» هي بيك، وهي إنسانُ العينِ، والمراد به بمايه داراز عشق، حروفها المنقوطة الشين والقاف:

ب۲، ب۲، س۲، غ۷۰، ش۲۰۰، ق۲۰۱.

فإذا أعطى من الشين واحدة، بقي ثلاثونَ، وهي اللاَّمُ، ومن القاف واحدة، بقي عشرةٌ، وهي الياءُ، صار علي، وإذا أعطى من الشين واحدة للباء الثانية، صارت عشرون، وهي الكاف، وإذا أعطى من القاف واحدة للكاف، صارت مئتان، وهي الراء، فصار بكر.

وكنتُ قد نظمت بهذا المعنى بالعربية ، فقلت: [من الكامل]

إنسانُ عينِ الحسنِ وَافَى منزِلِي وأرانِي الوجه المنيرَ السَّافِرا ففرشتُ أجفاني لمَوْطِيءِ نعلهِ ونثرتُ من عشقِي عليه جواهِرا وأنشدني \_ أيضاً \_:

بارد ستنبوبد ستم دادوستم بوکرفت وه جه دستنبوکة وستم بوفر وستنبوکرفت

وأنشدني \_ أيضاً \_.

وسمعت منه أشياء كثيرةً مدة صحبتِنا في السَّفينة، ثمَّ تفرَّقنا، فَذَهَبَ مشرِّقاً وذهبتُ مغرِّباً، وانقطعتْ عنيِّ أخباره مدَّة.

وبينما أنا في سنة (١١٩٨) إذا هو قد وَرَدَ عليَّ من بلاد الرُّوم، وقد عاد مسودُّ شعره مبيضًا؛ فعرَّ فَنِي بنفسه، وذكرني بما مضى، فقمتُ له، وأجللتُه، وسألتُه عن أحواله، فأخبرنِي أنَّه تأهَّل بالقسطنطينيَّة، وانضوى إلى بعض أمرائها، وصار له عيال وأولاد، وأنَّ خروجه منها لضيقِ حالٍ حصل عليه، فأزلتُ شكواه، وأمَّنتُهُ، وسمع مني بعض أشياء، وأخذ عني بعض أذكار، وواسيتُه بما قدَّره الله تعالى، وتوجَّه إلى مأمنه ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٥٢ عبدُ الرَّزاقِ بنُ مصطفى بنِ عليِّ بنِ محمَّدٍ، الرَّازقيُّ، الرِّفاعيُّ، الأبوصيريُّ.

صاحبنا، الشَّابُ، النَّجيب، الصَّالح، ينتسب إلى القطب سيّدي عبد الرَّزاق المسيريِّ، أحد خلفاء سيدي أحمد الرِّفاعيِّ بـ«مصر».

ولد بأبوصير السَّمنوديَّة، وحفظ القرآن وجوَّده على والده، و«البهجة الوردية» إلى ثلثيها.

ولما وردتُ «أبوصير» في سنة (١١٨١) أتى به والده، وطلب مني أن يرافقني في السَّفر إلى مصر لأجمعه بالشَّيخ الصَّالح أحمدَ بن محمَّدِ بنِ شاهينَ الرَّاشديِّ، ليكمل حفظ «البهجة» عليه؛ إذ كان مشهوراً بحفظها دون أهل عصره، فأجبتُه إلى ذلك، ورافقني إلى مصر، وسمع مني أشياء، وجمعتُه بالمشار إليه، فكمَّل عليه حفظ الكتاب، وحضر دروسَ الرّمليِّ عنده، ولازمه ملازمةً كليَّة، فلمَّا توفي، عاد إلى بلده.

٣٥٣ ـ عبدُ الرَّسولِ (١) بنُ يوسفَ بنِ عبدِ اللهِ، الفزانيُّ. الشَّاب، الصَّالح.

ورد علينا في سنة (١٢٠٠) مع الرّكب الفزانيّ، وحضر عندي في دروسِي بمشهد السّيدة رقيّة في شهر رمضان، وأتى إلى منزلي مراراً، وتلقّن مني أحزاب وأوراد<sup>(٢)</sup>، وكتبتُ له الإجازة، وعاد إلى بلده، وهو ممن يخلص في محبّننا، ويكاتبنا في كلّ عام، مع كمال ودادٍ، وحسن مودّه، وبلغني أنَّ سلطان «فزان» أرسله إلى مدينة «كاشنه» لقضاء بعض أغراضه ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

## ٣٥٤ \_ عبدُ الرَّشيدِ الشَّنقيطيُّ .

الشَّابُ، الصَّالحُ، أحدُ المجاورينَ بالمدينة النَّبويَّة ـ على ساكِنِها أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام ـ، فسمع منِّي أشياء.

وكان وصوله في سنة (١١٩٩)، ومعه صورة فتوى، إذ عارض

<sup>(</sup>١) كذا درج أهل ذلك العصر، ولا يعبد لغير الله تعالى في الأسماء.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ع)، والصواب: أحزاباً وأوراداً.

بعضُ أهلِ المدينة في إدخال أهل «شنقيط» في وقف المغاربة، وزعم أنهم من السُّودان وليسوا مغاربة.

فوصل إلى مدينة فاس، واستفتى علماءها، فكتب عليه شيخنا التّاوديُّ بنُ سودة، بأنّهم من خُلَّصِ المغاربة، وكذا كتَب عليها غيرُه من العلماء، واتصل خبرُه إلى السُّلطان، فكتَبَ له منشوراً بإثباتِ ذلك، فورد عليّ، وأراني خطُوطَهُمْ، وكتَبَ عليها كذلك بعضُ علماء مصر، وتوجّه إلى المدينة، ثمّ بلغني أنّه توفّي هناك بعد سنة حرحمه الله تعالى ـ.

٣٥٥ \_ عبدُ السَّلام بنُ عليِّ، الشَّرفيُّ، الفاسيُّ.

الشَّيخُ، الصَّالحُ.

ورد علينا حاجًا سنة (١١٩٠)، وحضر دروس «الصَّحيح» بشيخو، و«الشَّمائل» بمقام الحنفيّ، وحضر منزلي مراراً، وسمع بعض الأجزاء، وكتبتُ له الإجازة.

٣٥٦ \_ عبدُ السَّلام بنُ أحمدَ الأرزِنجانيُّ.

مدرِّس المحمودية، الإمامُ، الفاضلُ، المحققُ، الأصوليُّ.

قرأ العلوم ببلاده، وأتقن في «المعقول» و «الأصول»، وقدم مصر، ومكث بها مدَّة.

ولمّا اكتمل بناء المدرسة المحموديّة، جُعل مدرِّسا بها، وكان يقرىء فيها «الدُّرر» لـ: مُلاَّ خسرو، و«تفسير البيضاويِّ»، ويورد أبحاثاً نفيسة، وكان في لسانه حُبْسَةٌ، وفي تقريره عُسْرٌ، وبأخرة تولَّى إمامتها، وتكلَّف في حفظ القرآن، وجوَّده على صاحبنا الشَّيخ عبد الرَّحمن الأجهوريِّ المقرىء.

صاحبتُه كثيراً، وبيني وبينه محاورات ومطارحات، وفي سنة (١١٩١) سمع مني الأوَّليَّة، وأولَ كتابِ البخاري، وكتبتُ له بذلك إجازة حافلةً، وابتنى منزلاً نفيساً بالقرب من الخَلْوَتِيِّ.

مات بعد أن تعلَّلَ بالحصا أيَّاماً، في يوم الثُّلاثاء، سادس جمادى الأُولى، سنة (١١٩٢).

٣٥٧ عبدُ السَّلامِ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ ، الحسنيُّ ، الزَّرديليُّ . التَّاجرُ ، الصَّدوق .

كان شيخاً منوَّر الشَّيبة، حسن الشَّكالة، مُهاباً، مقبولَ الكلمة عند الأمراء، وكان ممَّن يودُّنا في الله.

توفِّي في أواخر محرَّم سنة (١١٩٩)، ودفن بزاوية الشَّيخ المغربيِّ قرب منزله ـ رحمه الله تعالى ـ.

٣٥٨ ـ عبدُ السَّلام بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيم، الحسنيُّ، السُّوسيُّ. من ذريَّة سيدي محمَّد بن يعقوب الشَّريف.

ورد علينا حاجّاً سنة (١١٩٤)، سمع مني أوَّلَ «الصَّحيحين»، و «أبي داود»، و «دلائل الخيرات»، إلى الدُّعاء، وحديث المصافحة والمشابكة، وكتبتُ له الإجازة مع أخيه محمَّدٍ الآتي ذكره.

٣٥٩ ـ عبدُ السَّلام بنُ أميرِ المؤمنينَ محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بنِ إسماعيلَ، الحسنيُّ، الشَّريفُ (١).

أمُّه الشَّريفة فاطمة بنة مولاي سليمان بن إسماعيل.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «دليل مؤرخ المغرب» لابن سودة (ص:١٥٦)، «أخبار مكناس» لابن زيدان (٣/ ٣٥٧)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٧-٨)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ١٥٠).

قدم مصر حاجًا مع الرَّكب في سنة (١١٩٠)، فأكرمه الأمراء، وسلَّم عليه العلماء، ولما قرب الرَّحيل إلى الدِّيار، طلب بنا الاجتماع، فوصلتُ له إلى «أَنبابه» للسَّلام والوداع، فسمع مني في ذلك المجلس على شاطىء النَّيل: الأوَّليَّة، والشِّعرَ، وحديثَ: «إنما الأعمال»، وأوَّلَ ثلاثيات «البخاريّ»، وكان في صحبة أكابر الفضلاء، فسمعوا معه، وكتبتُ له إجازة طنَّانة، ومقامة تنبيءُ عن شهامته، ووادعته، وذلك في ثاني، شهر رجب، وفي صباحه سافر، كان الله تعالى له.

٣٦٠ ـ عبدُ السَّلام بنُ عبدِ اللَّطيفِ بنِ علمك بنِ عبدِ الحفيظِ، الرُّبيريُّ، الشَّافعيُّ، السنَّاريُّ.

الخطيبُ بجامعها الكبير، من بيت العلم والحديث، وجدُّه ممَّن ورد مصر، وروى عن جماعة.

كتبتُ إلى المترجم الإجازة في استدعاء بما ذكر في ترجمة أحمد بن عيسى السَّناريِّ، حاملِ الاستدعاء في ١٤ذي القعدة سنة (١١٩٢).

٣٦١ عبدُ السلام بنُ أحمدَ، التُّزانيُّ، العدوليُّ، الطَّنجيُّ. الفقيه، الصَّالح.

وتُزَانه: قبيلة من العرب.

ولد بطنجة، وقرأ على فضلاء عصره.

ورد علينا في سنة (١٢٠٣) حاجّاً، فسمع مني مواضع من «شرح ميارة الكبير»، على «منظومة ابن عاشر»، وأجزتُ له.

وهو نعم الرَّجل صلاحاً ومعرفةً في فروع المذهب ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٦٢ ـ عبدُ العليمِ بنُ عيسىُ، الذُّروانيُّ، الشّافعيُّ. الشَّافعيُّ. الشَّيخ، الفاضل، الصَّالِح.

لقيتُه في مخلاف «ديمة» حين توجَّهت لزيارة أوليائها في سنة (١١٦٣)، فذاكرتُه في «الفنون»، واستفدتُ منه الفوائد، وكان ممَّن يبرُّني، ويعتقد في محبتي، ولأجله ألَّفت «رسالةً في أصول الحديث».

٣٦٣ عبدُ العليمِ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عثمَانَ، الفيوميُّ، المالكيُّ، الأزهريُُّ .

الضَّرير، الإمام، الفاضل، الصَّالح، من البكَّائين عند ذكر الله تعالى، سريع الدَّمعة، كثيرُ الخشية.

حضر دروس الشَّيخ عليِّ الصَّعيديِّ، رواية ودراية، فسمع عليه جملة من «الصَّحيح»، و«الموطَّأ»، و«الشَّمائل»، و«الجامع الصَّغير»، و«مسلسلات ابن عقيلة»، وروى عن كلِّ من الملَّويِّ، والجوهريِّ، والبليديِّ، وعليِّ السَّقاطِ، ومحمَّدِ المنيِّرِ، وأحمدَ الدرديرِ، والتَّاوديِّ بنِ سوَدة، حين حجَّ سنة (١١٨١)، ودرَّس بالجامع الأزهر.

حضر منزلي مراراً، وسمع مني الأوَّليَّة، وبعض أشياء، وطلب مني الإجازة، وهو ممَّن يحبُّنا ويخلص في ودِّنا ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٦٤ - عبدُ العزيزِ بنُ أحمدَ، الطَّرابلسيُّ، الحنفيُّ.

ولد بطرابلس الشَّام، وقدم مصر سنة (١١٦٨) مع خاله صاحبِنا عبدِ القادرِ بنِ أحمدَ، فحضر دروس شيخنا السَّيد عليِّ المقدسيِّ مدَّة،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ٣٥٥)، «حلية البشر» للبيطار (۲/ ٨٥٥)، وفيها وفاته سنة (١٢١٤هـ).

ولازمه، وتفقَّه عليه، وكان إنساناً حسناً، صاحبني كثيراً، وأحبَّني، ونسخ لي بعض رسائل من مؤلَّفاتي، وكان قد تولَّع بعلم الأوفاق<sup>(۱)</sup>، وأدرك فيه جانباً حسناً، وكان يعتني أبداً بتنزيل الوفق المئيني، ويرتزق به.

٣٦٥ ـ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدِ بنِ أبي عبدِ الله ، السُّكْتانيُّ . الشَّيخُ ، الفاضلُ ، الفقيهُ .

تولَّى قضاء الجماعة بمرَّاكش، قدم علينا سنة (١١٩٠) حاجّاً، ونزلَ في «درب الدَّليل» بقرب من حياض الماصليِّ، فوصلت للسَّلام عليه، فطلب مني سماع شيء من الحديث، فسمع الأوَّليَّة، والأول من «ثلاثيات البخاريّ»، وحديث: «إنَّما الأعمال بالنيَّات»، و«المسلسل بالجيب» (٢)، وحديث سعيد بن زيد أحد العشرة، وسمع معه ولدَاهُ: محمَّدُ المُعَطيّ، ومحمَّد الأكبر، وجماعة آخرون، وكتبتُ له الإجازة، ثمَّ لمَّا ارتحل إلى «أنبابة» وهو متوجّه إلى بلاده، وصلتُ إليه لوداعه، وهو من أكابر الفضلاء، صاحبُ جاهٍ وصِيتٍ.

بلغني أنَّه توفِّي بمرَّاكش في سنة (١١٩٢).

٣٦٦ - عبدُ العزيزِ بنُ أحمدَ بنِ حمزةَ، المطاعيُّ، المرَّاكشيُّ. قاضي الجماعة بها.

<sup>(</sup>۱) ذكر صديق حسن خان في «أبجد العلوم» (۲/ ۵۷۰) أنه نوع من السحر والطلسمات، وذكر تحريمه.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث: «كتبته، وها هو ذا في جيبي»، وقد رويناه مسلسلاً من طريق شيخنا شوكاني العصر العلامة محمد بن إسماعيل العمراني اليماني، وهو من طريق شيخه العلامة المؤرخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي، وذلك في كتابه «الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد» (ص: ٢١٤).

ولد بمرَّاكش، وأخذ عن العلاَّمة سيِّدي أحمد بن عبد الله الرِّباطيّ، وسيِّدي أحمد الحبيب وغيرهما، وأنجب في العلوم ومَهَرَ، وولاَّه السُّلطان قضاء الجماعات بمرَّاكش، فسار فيه سَيْراً حسناً.

ورد علينا حاجّاً في سنة (١١٩٦)، فسمع الأوّليّة، والشّعر مع جماعة، وبعد عوده من الحجاز لازمني في أكثر الأوقات، فسمع عليّ من أوّل «الصّحيح» بقراءة العلاّمة محمّد بن محمّد بن عبد السّلام بن ناصر الدَّرعيّ، مع بحثٍ وإتقانٍ، وتحقيقٍ وإمعانٍ، وحمل عنّي بعد ذلك جملة من المسلسلات، وحصّل نسخة من «عقود الجواهر المنيفة في أصول أدلَّة مذهب أبي حنيفة» تأليفي، وقرأه عليَّ من أوّله، وكتبتُ له الإجازة الغرَّاء الحاوية للأسانيد العالية، وتوجَّه إلى بلاده.

وهو اليوم عميد تلك الدِّيار، ومورد العلماء الأخيار، يكاتبني كلَّ عام بمراسلاته، ويشرِّفني بلذيذ مخاطباته.

٣٦٧ - عبدُ العظيمِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، الحسنِيُّ، الحمَوِيُّ، القاهريُّ.

صاحبنا، الفاضل، الكاتب، الحيسوب، الماهر.

كان ممَّن يودُّنا ويتردَّد إلينا، ورأى لي مرائيَ صالحة، أرجو من الله تعالى إتمامها، وكان أمره يتعاطي القبانة (١)، مع ديانة وتقوى، ثمَّ تنزل شاهداً في المحكمة الكبيرة، وكان فيه صلاحٌ وتودُّد ومروءة.

توفّي يوم الجمعة، ختام ربيع الثَّاني، سنة (١١٩٩) ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>۱) القباني: هو من يزن بالقبّان الأشياء الثقيلة التي لا يرفعها الميزان البلدي لحدّ القنطار وزناً. «قاموس الصناعات الشامية» لجمال الدين القاسمي (٢/ ٣٤٧).

٣٦٨ ـ عبدُ العالِ بنُ محمَّدِ بنِ عمَّارٍ ، القرنينيُّ ، المالكيُّ (١) . الإمام بجامع الجنيد ، صاحبنا ، الإمام ، الفقيه ، الفاضل .

حضر دروس الشَّيخ عليِّ الصَّعيديِّ، والشَّيخ حسنِ الجدَّاويِّ، والشَّيخ محمَّد الأمير، وسمع الحديث على شيخنا سيِّدي عليِّ بن العربيِّ السَّقَاطِ، وصحب الإمام الصَّالح محمَّد العقاد، وكانا رُوحَيْنِ في بدن، يزور كلُّ منهما الآخر؛ صَاحَبَهُ على مذاكرة علميَّة ومؤانسة فهميَّة.

حضر منزلي مراراً، وصارت بيني وبينه محاورات في تحقيق بعض المسائل، وكان إنساناً حسن المروءة، كثير الحياء، وافر الفضل. توفِّى سنة (....)(٢).

٣٦٩ ـ عبدُ الرؤوفِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أحمدَ السجينيُّ ، أبو الجود ، الشَّافعيُّ ، الأزهريِّ (٣) .

الفقيه، الصَّالح.

أخذ عن عمِّه الشَّمس السَّجينيِّ، ولازمه، وبه تخرَّج، وبعد وفاته درُّس في «المنهج» موضعه.

تولَّى مشيخة الجامع الأزهر بعد شيخنا الحفنيّ، وسار فيها أحسن سَيْرٍ، وكان إنساناً حسناً، صاحب تواضع، وحسن خلق ومروءة ومعروف.

لقيتُه مراراً، وكان يحبُّني.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين بياض.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٦٩-٣٧٠).

توفِّي (١٤) شوَّال سنة (١١٨٢)، وصلَّى عليه إماماً الشَّيخُ عطيَّة الأجهوريُّ، ودفن بالبستان عند عمِّه.

وقد كتَبَ على «شرحي على القاموس»، فقال: «نحمدك يا من اجتبيت مَنِ اخترتَه للتَّحلِّي بفرائد المعارف، وأودعتَه من ثمراتِ إحسانِك سوابغ اللَّطائف والطَّرائف، ونصلِّي ونسلِّم على أفصح من نطق وأشار، واقتبست من لوامع كلماتِه الأسرار، وعلى آله الكرام، وصحبه نجوم أهل الإسلام.

أما بعد: فقد نزّهت طرفي في رياض هذا التّأليف الرّائق، واقتطفت مِنْ ثمار حسن سبكه الفائق، فوجدته دالاً على جودة مبدئه الأريب، والعلاّمة الفهّامة الأديب، نفعه الله ونفع به، ونظَمَه في سلك أهل قربه، وبالصّلاة والسّلام على أفضل رسل السّلام، وعلى آله وصحبه بدور الإسلام، يكون حسن البدء والختام؛ كتبه عبد الرّووف السجيني، الشّافعي، الأزهري، الأشعري، الأحمدي، في يوم الأحد المبارك، الثّالث والعشرين من شوّال، سنة (١١٨١) (إحدى وثمانين ومئة وألف)، والله الموفّق للصّواب.

٣٧٠ عبدُ الغني بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الغنيِّ بنِ عمرَ بنِ شحاته، الشّافعيُّ، القيسيُّ، الأزهريُّ.

صاحبنا، الفقيه، العلاَّمة، المشارك.

ولد به «فيئة الحمراء»، وحفظ القرآن، وجوَّده، وقدم الجامع الأزهر، فحضر دروس فضلاء الوقت، وأنْجَبَ، ودرَّس للطَّلبة، وتنزَّل إماماً لبعض الأمراء.

صاحبني كثيراً، وكتب بعض رسائل من مؤلَّفاتي، وكان لديه

حافظةٌ للمسائل، وذهن ثاقب، يذاكر بتؤدة ومعرفة وسكون، وممَّا أنشدنيه لغيره: [من مجزوء الكامل]

ياراقد اللَّيلِ انتبه إنَّ الخطوب لها سُرَى ثقة أُ محلَّل أَ العُرا العُ

٣٧١ ـ عبدُ الغنيِّ بنُ محمَّدٍ، العجلونيُّ، الدِّمشقيُّ، الشّافعيُّ. شابٌّ ذكيُّ، مستعدُّ.

ورد علينا في سنة (١١٩٥)، فسمع منّي الأوّليّة، والشّعر، و«المسلسلَ بالعيد» بشرطه، ثمّ مجالس من «الصّحيح»، بمنزلي بقراءة السّفّارينيّ (١) دراية، وكتَبَ من «الأمالي»، وله رغبة تامّة في الحديث ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٧٢ ـ عبدُ الغنيِّ بنُ عبدِ السَّلامِ، الزَّرْهونيُّ.

ورد علينا في سنة (١١٩٤)، فسمع منيِّ الأوَّليَّة في ٢٨ ربيع الأول، ثمَّ سمع عليَّ مجلساً من «الشِّفا» للقاضي عياض بقراءة العلاَّمة أحمد بن محمَّد الأنطاكيّ، في ١٢ربيع الثَّاني، وكتبتُ له الإجازة.

٣٧٣ ـ عبدُ الغنيِّ بنُ محمَّدِ بنِ العلاَّمةِ شمس الدِّين أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ، السُّودانيُّ، المالكيُّ، الرَّشيديُّ.

الشَّيخ، الفقيه، الصَّالح.

روى عن أبيه، وعن شيخنا يوسف القشاشيّ، والشَّيخ محمَّدِ بنِ عمر الزَّهريِّ، وغيرِهم من الواردين على الثَّغر.

<sup>(</sup>١) هو حفيد السفاريني الإمام، سبقت ترجمته برقم (٣٤٥).

لقيتُه بالثَّغر سنة (١١٦٨)، وحضر (١) درسه الفقهيَّ في «جامع زغلول»، وفيه صلاح وعفَّة، وقد حكى لي عن والده وجدِّه كرامات، وأنَّهما كانا من أكابر العلماء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

تعر «مخا» (٢٧٠ عبد الغنيِّ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، البحرانيُّ، الشّافعيُّ، نزيل ثغر «مخا» (٢).

الإمام، الفاضل، الصُّوفيُّ، العارف، لسانُ الوقتِ.

روى عن والده، وعن الشَّيخ عليِّ المرحوميِّ، وإبراهيمَ بنِ محمَّدِ طاهرٍ الكورانيِّ، وله مؤلَّفات منها: «كفُّ الَّلاهي عن ارتكاب المناهي في تنزيه حِلَقِ السَّماع والذِّكر عن الرَّقص والتَّصفيق وآلات الملاهي».

كاتبتُه في سنة (١١٦٣) من «زَبِيدٍ» أسأله عن مسائل متعلِّقة بالتَّصوُّف، فأجابني بأبسط عبارة، وكتب لي الإجازة.

٣٧٥ ـ عبد الفتَّاحِ بنُ طَهَ بنِ عبدِ الرَّزَّاق، الحسنيُّ، الحَمَوِيُّ (٣). الشَّريفُ، الأجلُّ، ذو المحاسن.

ولد بحماة، وارتحل إلى مصر بكريمتيه رقيَّة وفاطمة ابنتي طه، فأَزْوَجَ الأولى بأحد أعيان مصر محمَّدِ بنِ حسينِ الشَّمسيِّ، والثَّانية بعليِّ بنِ محمَّدِ البكريِّ، وإنَّه نقيب الأشراف، وتنزَّل هو في بعض مناصب مصر مدَّة.

<sup>(</sup>١) كذا في (ع) و (ب)، ولعلها: (وحضرتُ).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: «الرسالة المستطرفة» للكتاني (ص:٢٠٦)، «معجم المطبوعات» لسركيس (٥٣١/١)، «الأعلام» للزركلي (٣٢/٤)، «معجم المؤلفين» لكحالة (١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٦٠٥).

ثمَّ توجَّه إلى ملك الرُّوم، فأكرم، ووجَّه له بعناية بعضِ الأعيان نقابة الأشراف بـ«مصر»، فعاد إليها، وقرىء الخط بذلك، وكاد أن يتمَّ له الأمر، فلم يكن من ذلك بتقوية بعض الأمراء، وحنقوا عليه حيث توجَّه إلى الرُّوم خفيةً، ولم يأخذ منهم عرضاً، وجُعل له شيءٌ معلوم من باب النِّقابة ممنوع عنها.

وكان سيِّداً محتشماً، فصيح اللِّسان، بهيَّ الشَّكل، اجتمعتُ به كثيراً.

توفِّي سنة (. . . . )<sup>(١)</sup>.

٣٧٦ ـ عبد الفتَّاح بنُ أحمدَ الحنفيُّ .

الخطيب بمقام الأستاذ أبي محمود الحنفيّ، الشَّيخُ، الصَّالحُ، الحَيِّر، حسن التلاوة في المحراب.

اجتمعتُ به كثيراً، وكان ذا شكلٍ حسن، مقبلاً على شأنه إلاَّ فيما يهمه، توفِّي في سادس جمادى الأولى، سنة (١١٨٨).

٣٧٧ ـ عبد الفتاح بنُ أحمد بنِ الحسنِ، الجوهريُّ (٢). الشَّيخ، الصَّالح.

ولد سنة (١١٤١)، وحضر دروس والده، والشَّيخ الملَّويِّ، ولم يكن معتنياً بالعلم، فلمَّا توفِّي والده، أقبل عليه، وخالط أهلَه، وصار يطالع ويذاكر، وربَّما درَّس لبعض الطَّلبة في بعض الأحيان، وتردَّد إلى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين.

<sup>(</sup>٢) انظر إلى ترجمته في: «عجائب الآثار» (٢/ ٤٤٤ـ٤٤)، «حلية البشر» للبيطار (٢/ ٨٨٢)، وفيها وفاته سنة (١٢١٥هـ).

الحرمين مراراً، ومال إلى التِّجارة، وأَثْرَى، واقتنى عُرُوضاً وحَشَماً، وهو ممَّن يحبُّنا ويميل إلينا ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

[توفِّى سنة (١٢١٥)](١).

٣٧٨ ـ عبدُ الفتَّاح بنُ إسماعيلَ ، النَّابُلُسِيُّ .

سمع منيِّ الأوَّليَّة، والشِّعر، وحديث: «إِنمَّا الأعمال بالنيَّات»، وأوَّل «ثلاثيات البخاريّ» في ٢٢ جمادى الثَّانية، سنة (١١٩١).

٣٧٩ ـ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ، الشَّكعاويُّ، الطَّرابلسيُّ.

الإمامُ المعمَّر.

ولد سنة (١١١٠)، وأخذ عن الشَّيخ أحمد كسيه، ومُلاَّ إِلياس، ومصطفى اللطيفيِّ، والشَّيخ عبد الغنيِّ النَّابلسيِّ، والسَّيد مصطفى البكريِّ، والشَّيخ محمَّد عقيلة، وتلقَّن الخلوتيَّة من محمَّد هلالِ الحلبيِّ.

أجازنا بواسطة صاحبنا عبد القادر بن خليل، في صفر سنة (١١٨٤)، وتوفِّي في أوَّل سنة (١١٨٦).

٣٨٠ ـ عبدُ الفتَّاح بنُ عليِّ بنِ عبدِ الفتَّاحِ، الطَّحلاويُّ، المالكيُّ، الأزهريُّ.

إمام زاوية السَّاداتِ، الشَّيخُ الفاضل، الصَّالح.

روى عن أبيه، رأيته مراراً في منزل السَّادات، وكان إنساناً حسناً، ذا فضل وصلاح، توفِّي سنة (١١٧٣).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين زيادة من غير خط المصنف.

٣٨١ - عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ، الحسنيُّ، الكوكبانيُّ (١).

الإمام، العلاَّمة، من بيت الرِّئاسة والإمامة، صاحب التَّاليف العديدة، وله نظمٌ مستحسن.

روى عن شيوخنا: محمَّدِ بنِ علاء الدِّين، وعبد الخالق بن أبي بكر، ومساوي الحشيبريِّ.

اجتمع به صاحبنا عبد القادر بن خليل المدني، وأخذ لي منه الإجازة في سنة (١١٨٥).

٣٨٢ ـ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ، الطَّرابلسيُّ، الحنفيُّ، المعروف بـ«الدَّبوسيِّ».

ولد بطرابلس الشَّام، وبها نشأ، وقدم الجامع الأزهر في سنة (١١٦٨)، فتلقَّاه شيخنا المرحوم السَّيد عليُّ المقدسيُّ، وأكرمه، وأنزله في بيته، وشاركنا في الحضور عليه فيما يُلقيه من الدُّروس الفقهيَّةِ والحديثيَّةِ، وترقَّى حتَّى صار معيداً لدروسه.

سمعت بقراءته عليه جملة من «الصَّحيح»، و «الجامع الصغير»، و «المَنار» للنَّسفيِّ، و «الأشباه» لابن نجيم، واستعدَّ في معرفة فقه المذهب، وأنْجَبَ.

ورافقني في سفري إلى «المنصورة»، ثمَّ إلى «دمياطَ»، ثمَّ إلى

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : «أبجد العلوم» لصديق خان (۱/۸۳٪)، «البدر الطالع» للشوكاني (۱/ ۳٦٠ ـ ٣٦٨)، «حلية البشر» للبيطار (۱/۹۱۸)، «نيل الوطر» (۲/٤٤)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/۳۱۹)، «إيضاح المكنون» له أيضاً (۲/۱۰٪)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٣٧)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/۱۸٪)، وفيها وفاته سنة (۱۲۰۷هم).

«بيتِ المقدسِ»، ثمَّ عدنا إلى مصر، وكنَّا معه دائماً في المذاكرة للفوائد العلميَّة، ثمَّ تاقت نفسه إلى الرُّوم، فسافر إلى إسطنبول، وأشير له بالفضل.

وتوصّل إلى شيخ الإسلام بعناية بعض الأعيان، فأدخله في الامتحان، ثمّ في سلك القضاة، فعاد إلينا قاضياً في بعض القرى المصريّة، فجلس مدّة ينتقل من بلد إلى بلد، ومن جملة ما وليها «سنديون»، و«دمياط»، و«المنصورة»، وفي أثناء ذلك يتردّد إلى إسطنبول لتجديد المنصب، واشتغل بذلك، وترك الاشتغال بالعلم، وأتى في بعض عَوْدَاتِهِ إلى منزلي مجدداً للعهد السّابق، فرأيتُه قد انتقل من حال إلى حال.

وبالجملة فهو من أحسن النَّاس تودُّداً وبشاشةً ومروءةً، ولديه حافظة لنوادر المسائل المتعلِّقة بالأحكام ـ بارك الله تعالى فيه، وأعانه على وقته ـ.

وبأخرة توجّه إلى "إسلام بول"، وأتى بقضاء "دمياط"، وحضر إلى بلده "طرابلس"، فأقام أيّاماً، ونزل إلى البحر في مركب، ووصل إلى "صيدا"، فمرض هناك، ومات ودفن بها، وذلك سنة خمس ومئتين وألف، وخلف ولده أحمد أفنديّ، وهو الآن قاضياً (١) بدمياط، وولد ولده عثمَانُ أفندي يتولّى \_ أيضاً \_ مناصب القضاء في بعض البلدان، ولد سنة إحدى مئة وألف.

٣٨٣ - عبدُ القادرِ بنُ أحمدُ، الحنبليُّ، النَّابلسيُّ، ابنُ النَّقيب. شابٌ ورد مصر مع والده، فسمع عليَّ الأوَّليَّة، والشِّعر،

<sup>(</sup>١) كذا في «ع»، والصواب: قاضٍ.

وحديث: «إنَّما الأعمال بالنيَّات»، وَأُوَّل «ثلاثيَّاتِ البخاريِّ» من طريق المعمَّرين، وذلك في ٢٢جمادي الأولى، سنة (١١٩١).

٣٨٤ ـ عبدُ القادرِ بنُ الحاجِّ، الحسنيُّ، التَّلمسانيُّ، المقَّرِيءُ. صاحبنا، العلاَّمة.

ولد بتلمسان، وقدم مصر، فحضر دروس علماء الوقت، وجوَّد القرآن على شيخنا محمَّد المنير، ولازمه ملازمةً كليةً في دروس الحديث مقتصراً عليه، وكان ينوب عنه في إقراء القرآن برواق المغاربة.

وفي سنة (١١٩٥) سمع منّي الأوّليّة، والشّعر، و«المسلسل بالعيد»بشرطه.

وهو إنسان حسنٌ، صاحب مودّة وحسن عهد، ممَّن يتردَّد علينا مع كمال الحب، وصفاء الخاطر ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

توفِّي في يوم السَّبت (١٨) شعبان، سنة (١٢٠١).

٣٨٥ \_ عبدُ القادرِ بنُ خليلِ بنِ عبدِ اللهِ، الرُّوميُّ الأصلِ، المدنيُّ، المعروف بـ «كدك زاده» (١).

صاحبُنا، البارع، المقرىء، المجوّد، المحدّث.

ولد بالمدينة سنة (١١٤٠)، وبها نشأ، وحفظ القرآن وجوَّده على

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/۲۸هـ۱۳۰)، «النفس اليماني» للأهدل (ص:۱۲۹)، «سلك الدرر» للمرادي ٣/٥)، وفيه أنه مات بالمدينة ودفن بالبقيع، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٧٧٢ ـ ٧٧٤)، وقد غلّط المرادي في قوله السابق ذكره، «أبجد العلوم» (٣/ ١٨١)، «التاج المكلل» كلاهما لصديق خان (ص: ٥٠٣)، «هدية العارفين» (١/ ١٨١)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (٢/ ١٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ١٨٧)، وفيها وفاته سنة (١٨٩٩هـ).

شيخ القرَّاء شمس الدِّين محمَّد السِّجاعيِّ، نزيل «المدينة» تلميذِ البقريِّ الكبير، وحفظ «الشَّاطبيَّةَ»، واشتغل بالعلم على علماء بلده والواردين عليه.

سَمِع أكثر كتب الحديث على الشَّيخين: ابنِ الطَّيِّب، ومحمَّد حياة، بقراءته عليهما في الأكثر.

ولازم شيخَنا ابنَ الطُّيِّبِ ملازمةً كليَّةً حتى صار مُعيداً لدروسه.

سمعتُ بقراءته على شيخنا المذكور أشياء، منها: «الشَّمائل» من باب: ماجاء في لباس رسول الله ﷺ.

وكان حسن النَّغمة، طيِّب الأداء، ولي الخطابة والإمامة بالرَّوضة المطهَّرة، وكان إذا تقدَّم إلى المحراب في الطَّلاة الجهريَّة تزدحمُ عليه الخلقُ لسماع القرآن منه.

ثمَّ ورد علينا مصر سنة (١١٦٨)، فأدرك شيخنا المعمَّر داود بن سليمان الخربتاويَّ، فتلقَّى عنه أشياء، وأجازَه.

وحضر الشَّيخَ الملَّويَّ، والجوهريَّ، والحنفيَّ، والبليديَّ، وحمل عنهم الكثير.

وتزوَّج، ثمَّ توجَّه إلى الرُّوم، ثمَّ عاد إلى المدينة، فلم يقرَّ له بها قرار، ثمَّ أتى إلى مصر، ودار على الشُّيوخ البقيَّة ثانياً، وحمل عنهم، وأحبَّه السَّيد إسماعيل بنُ مصطفى الكماخيُّ، وصار يجلس عنده أيَّاماً في منزله الملاصق بجامع قوصون (١)، فشرع في أخذ خطابته له،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى الأمير سيف الدين قَوْصون الناصري، وقد تم بناء هذا الجامع سنة (۷۳۰هـ)، وهو في شارع محمد علي «تاريخ المساجد الأثرية» لحسن عبد الوهاب (۱/۱۳۹).

فاشترى له الوظيفة، فخطب على طريقة المدينة، وازدحمت عليه النَّاس، وراج أمره.

وتزوّج، ثمّ توجّه إلى الرُّوم، وباع الوظيفة، وانخلع عمّا كان عليه، وجلس هناك مدّة، وسمع السُّلطانُ قراءَته في بعض المواضع على حالة التّبديل، فأحبّ أن يكون إماماً لديه، وكاد أن يتمّ ذلك، فأحسّ إمام السُّلطان بذلك، فدعاه إلى منزله، وسقاه شيئاً مما يفسد الصّوت؛ حسداً عليه، فلمّا أحسّ بذلك، خرج فارّاً، فعاد إلى مصر، فاحتمع بي اجتماعاً خاصاً، وصار يقرأ عليّ في الحديث، ويسمّع الأجزاء، ويحقّ الأسانيد.

وشرع في عمل المعجم لشيوخه الَّذين أدركهم في بلده وفي رحله إلى البلاد، فكنت أنا المعينَ له على تخريج بعض ذلك.

ودخل حلب، فاجتمع بالشَّيخ أبي المواهب القادريِّ، وقرأ عليه شيئاً من «الصَّحيح»، وأجازه، واستجاز لي منه، ومن السَّيد المعمَّر إبراهيمَ بن محمَّدِ الطَّرابلسيِّ النَّقيبِ، ومن درويش مصطفى الملقيِّ.

ودخل طرابلسَ الشَّام، فأخذ لي الإجازة من الشَّيخ عبد القادر الشَّكعاويِّ، فجزاهُ الله تعالى خيراً.

ودخل «خادم» إحدى قرى الرُّوم، فاجتمع بشيخها المعروف بمفتي خادم، ورام أن يسمع منه الأوَّليَّة، فلم يجد عنده إسناداً، وإنَّما هو من أهل المعقول فقط، ورجع إلى مصر، فاجتمع بي كالأول، وهو مهتمُّ غاية الاهتمام في تلقِّي الحديث وجمع رجاله، والتَّمهُّرِ في الإسناد، فجمع من ذلك شيئاً كثيراً بخطِّه في المسوَّدات.

ثمَّ عاد إلى الحرمين، ومنهما إلى أرض اليمن، فاجتمع بمن بقي

من شيوخنا، وأخذ عنهم، ودخل صنعاء، ومدح كلاً من الوزير والإمام بقصيدة، فأُكرم بها، واجتمع على علمائها، وتلقَّى عنهم، وصار بينه وبين الشَّيخ أحمدَ قاطن أحدِ علمائها محاورات.

ثمَّ دخل «كوكبان»، فاجتمع على فريد عصره السَّيد عبدِ القادر بنِ أحمدِ الحسنيِّ من بيت الأئمة.

ودخل «شبام»، فاجتمع على السَّيد إبراهيم بن حسين الحسنيّ، و «اللحَيَّة»، فاجتمع بها على الشَّيخ عيسى رزيق، وذلك سنة (١١٨٥)، واستجاز لي من كلِّ هؤلاء، فجزاه الله تعالى عنِّي خيراً.

وعاد إلى مصر بالفوائد الغزار، وبما حمل في طول غيبته من النّوادر والأسرار.

وفي هذه الخطرات الَّتي ذكرت، دخل «الصَّعيد» من طريق «القصير»، واجتمع على مشايخ عربان الهوَّارة، ومدحهم بقصائد طنَّانة، وأُكرم.

واغتبط بـ «شرحي على القاموس» اغتباطاً كليّاً، وكتبَ عليه بما نصه:

«حمداً لمن أفاض من فياض قاموس فيضه المستفاض على من اختار درر المعاني، وراض له من غُرر المباني مختار صحاح جواهر، يحتار في أوصافها الجوهري المُعاني، فألَّف من فرائد تلك البحور قلائد النَّحور، وباهى بمؤتلف كلمات ليس بمختلف أن يضاهى بها لبَّات الحور، وصلاة وسلاما على السَّيد المرتضى محمَّد تاج عروس الجمال، الحائز رتبة التَّفضيل بالتَّفصيل والإجمال، أفضل من أوتي في الخطاب الفصل والكِلم الجوامع، وعلى آله وأصحابه ذوي النَّسب

الصَّحيح والفضل الكامل الجامع، ما أعرب إذ أغرب ذو منطق فصيح، وأطرب مطرب بروض فسيح.

وبعد: فقد نزهت طرفي في رياض جواهر صيغ منها للعروس تاجاً نَمَا حسنه وسما، وضاع نشره وماضاع نشره، وشاع ذكره في السَّما، فتمنت الدَّراريُّ أن تسير في منازل تلك الطروس لتصير مع صنع الدَّراري بتاج العروس، وتزدهي بذلك البها، وتتيه على أملاك أفلاك السُّها، فسبحان من خصَّ مَا شاء بما شاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ولا شك أن من المعلوم؛ أنَّ في إحياء اللغة إحياءَ العلوم، فلعمري لقد أحيا رسومها بعد اندراسها في الرَّمس، وأظهرها ولاظهورَ القمر والشَّمس.

هذا هو المعجز الَّذي أعجز كلَّ بليغ وخطيب، وأوجز وإن أطال ما أطال في وصفه كلُّ فصيح مطرب ومطيب.

ولما أوقفني المؤلِّف على «تاج عروسه من جواهر قاموسه»، ورأيت كتابه يشير إلى كتابته، وهزني التَّقريض للتقريض، فقمتُ قبل الكتابة أقرأ ﴿ أَقُرا وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ وَمَرَبُكَ ٱلأَكْرَمُ ﴿ اللَّهِ عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمَ اللهُ الل

وقلت: ما أنا بكاتب أو قائل في حقّ هذا الشَّرح، ولئن قلتُ أو كتبتُ يطول في وصف ذلك الشَّرح، وعظم الأمر عندي من عظم مارأيتُ، ورأيتُ ماذا عسى أن أقول، وإن أمليتُ ما أمليتُ، لكن ناديتُ في الأحياء: اللهمَّ إنَّ هذا لبليغ، وهذا جهد المقلِّ من الأحياء لإحياء الذِّكر والتَّبليغ، وتصفَّحتُ تلك الصَّفحات والأوراق، وتوهَّمتُ أنِّي فَهمت، فهمتُ بما فيه ممَّا رقَّ وراقَ، وكشفتُ رموزه

من تلك المقاصد، واستخرجت كنوزه باطلاعي على هاتيك المراصد، ووقفتُ على طَلاَسِم الحروف، فإذا سرُّ معانيها إليه يصعد الكلم، وتتبَّعت كلَّ فصل ففصل، فإذا كلُّ كلمة وقول مفرد في كلِّ فصل يشهد له بالفضل، وما وصلتُ إلى الباب، إلاَّ وقد رأيتُ مايَبْهَر الألباب، فتلوتُ عند ذلك: ﴿الْمَ ﴿ الْمَ الْكَنْبُ لاربَبُ فِيهِ هُدًى اللهُ عَن مَا لَهُ الْكِنْبُ لاربَبُ فِيهِ هُدًى اللهُ عَن مؤلِّفه، الله المَاب، وأقسمتُ بالطُّور وكتاب مسطور، إنَّه لكتابٌ عزيز مؤلِّفه، وانَّ من تأمَّل تلك الصِّناعة، عَلِم على معلى من يقين قدر هاتيك البضاعة، وإنَّ من تأمَّل تلك الصِّناعة، عَلِم العَلَمُونَ ﴿ وَمَا يَعْقِلُهِ كَا إِلّا هَالمَا فَلَيْعُمَلِ الْعَلَمُونَ ﴾ [الصافات: ٢١]، وفي ذَاك فَلْيَعْمَلِ الْعَلَمُونَ ﴾ [الصافات: ٢١]، ﴿ وَفِي ذَاكِ فَلْيَعْمَلِ الْعَلَمُونَ ﴾ [الصافات: ٢١]،

ومذ شهدتُ بما فيه، ما شهدتُ إلا بما فيه، قد احتوى على لسان العرب، واطّلع على دواوينه، وارتوى من سَلْسَال الأدب واضطلع من أفانينه؛ كانت دواوين اللّغة مقفلةً ففتحها، ومبهمةً فأوضحها وشرحها، ولقد حاز قصب السّبق على من سبق من الأوائل، ولم يترك مقالاً لقائل عند روية هذي المفاخر إلا قول: كم ترك الأوائل للآخر؛ بدائع غريبة ، ومنازع قريبة ، ضبط وتقييد ، وحل تعقيد في جدّ لايأتي عليه تحديد، ولايعبر عنه لسان حديد، فيقصر كل فخر عن مداه، ويظهر الإعجاز فيما أبداه، فقد أطاع الله المعاني لكلامه، وطوع حروف المباني لأقلامه، ولابدع أنْ لم به للّغة بعد السّتات شملها، وكيف لا وهو أحق بها وأهلها، ولئن كان ذلك كذلك، فلأجتلين وكيف لا وهو أحق بها وأهلها، ولئن كان ذلك كذلك، فلأجتلين ما هنالك، وأرصّع الطّراز المذهب بالتّقريض، بزداهرجواهر القريض، وأقول:

تِهْ في الأَنام وعشْ بذا النَّاموسِ يكفيكَ نظمُ جواهرِ القاموسِ

وافخرْ بتاج عروس حسنِ قَدْ بَدَا شرحٌ علا لفظاً ومعنًى قد غَلاَ فتنوَّعتْ فيه الدَّراري والدَّراري وغدوت لاأدري أقول بوصفه إِنَّ البيانَ لسحرُ معنِّي خَطَّهُ فكأنَّه راحٌ تناهى حُسْنُهَا لله درُّ مـــؤلِّــفِ للـــهِ درُّ هذي التَّاليفُ التي أَلْفَيْتُ في الـ لم لا وذلك موضعٌ للتَّاج كَيْـ وإذا أردت تركى لقدر مؤلّف أحيا دروس معالم العربيَّةِ الـ من قاس قُسّاً في الفصاحة عندَه لله ذاكَ السَّيادُ السَّنادُ السَّالَا السَّلَا السَّالَا السَّالَا السَّالَا السَّالَا السَّالَا السَّالَاللَّا السَّالَا السَّالَا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّالِي اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللّلْمُلْمِلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نجلُ الحسين وثالثُ البدرين المشرَّفين زَاكي الأصولِ ابنُ البتولِ وحبَّذا هذي المفاخرُ في الوري فَافخرْ بها

أَكْرِمْ بِهِ أَعْظِمْ بِتَاجِ عَرُوسِ وجَلاً جَلا وأضا ضياءَ شموس منذ تجلَّى فانجلى بحنوس أضيا شموس أم كروس شموس ذاكَ البنانُ بلفظِه المأنوس فَاعْجَبْ شَرِبْنَاهَا بِغَيْرِ كؤوس مؤلَّفِ قد درّ ضمن طُرُوس أَيدِي وذا التأليفُ فوقَ رؤوسِ ف وذلك الله ي كعروس فانظر لقدر مؤلِّف بنفوس عَرْبَا الغريبةِ ثُمَّ بعدَ دُرُوسِ قاسَ الرئيسَ الرأسَ بالمرؤوس ضِيُّ المرتضى ذو الفَخْر والنَّاموس حـاز بطيـب طِيـبَ غــروس فرعٌ لأصلِ في النَّدَى مغروس هذي مواهب واهب قد وسي

سيدٌ مرتضَى، مسنِدٌ يُرْتَضَى، جَمَعَ فضل الشَّرفين بحسبِ ونسبِ، وناهيك بابن الحسين إذا انتسب، فهنا تخفق الأعلام، وتقف الأقلام عن حصر حدِّ ذلك الشَّرف الطَّاهر، ولايقدر قدر ذلك القدر إلاَّ من اعترف بالعجز الظَّاهر، وليس يباريه مبار، ولايجاريه مجارٍ إلاَّ وقف حسيراً، ورام عسيراً، وكان ذلك على الله يسيراً.

كُتبه عَجِلاً خجِلاً أسيرُ ذنبه، وكسيرُ وَحْمَةِ عَيْبه، إمامُ الرَّوضة الغرَّاءِ وخطيبها، والمدرِّسُ بتلك الرَّوضة الَّتي ذكا طيبها، عبدُ القادر الغرَّاءِ وخطيبها، والمدرِّسُ بتلك الرَّوضة الَّتي ذكا طيبها، عبدُ القادر المدنيُّ بن خليل الشَّهير بـ«كدك زاده»، بلَّغه الله الحسنى وزيادة، في ١٩ رجب سنة (١١٨٢) بـ«مصر». انتهى.

وله ديوانٌ جُمع فيه شعرُهُ، رأيت عنده مسودة بخطه فيه قصائد طنّانة، ما مدح بها[إلاً] بها الأكابر والأولياء، وهذا قبل أن يسافر إلى الشّام والرّوم واليمن والصّعيد، فقد تَحَصّل له في هذه السّفرات كلام كثير لم يُلحقه بالدّيوان، وأنشدني من لفظه مقاطيع كثيرة له ولغيره، وكان إذا عمل قصيدة، يعرضها عليّ، ثمّ يهذّبها، وذلك من حسن أدبه، وإخلاصه في حبّه.

وسافرتُ معه مرَّة إلى زيارة السَّيد البدويِّ ـ قدِّس سرُّه ـ ، فبلوتُ منه كرماً وشجاعةً ومعروفاً، وكان كل موضع ننزل فيه ينشىء قصيدة غريبة في بابها، ولكن لعدم اهتمامي إذ ذاك بفنِّ الأدب، لم أعتن بحفظها وجمعها، ولله الأمر من قبلُ ومن بعد.

وكان يغوص على المعاني بفكره الثّاقب، فيستخرجها ويكسوها حلَّة الألفاظ، ويبرزها أعجوبة تلعب بالعقول، وتعمل عَمَلَ الشَّمُول، فلله درُّه من بليغ، لم يبلغ معاصروه شأنه، ولو أقام في موضع كغيره، لأطلع ضياءه، ولكنّه ألِفَ الغربة، وهانت عنده الكربة، فلم يبال بخشن ولا ليِّن، ولم يَكْتَرِث بصعب ولا هيِّن، واستجزت له من شيخنا السَّفُّارينيِّ (۱)،

<sup>(</sup>۱) وقد طبعت بعناية محمد بن ناصر العجمي أحد المحققين بعنوان: «إجازة الإمام السفَّاريني للمحدث عبد القادر خليل كدك زاده» وصفي البخاري باستدعاء الزبيدي (۱۱۸۳)، ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت، ودار الصديق بدمشق، سنة (۱٤۲٥هـ).

فكتب له إجازةً طويلة في خمسة كراريسَ، فيها فوائد جمَّةٌ.

وممَّا كتبه إليَّ، وقد طلب منيِّ كتاب «التَّذكرة» للحكيم داود.

وممّا أنشدني له قصيدة بائية مدح بها إمام اليمن، وأخرى مدح بها أحد مشايخ العرب الهوارة بأعلى الصّعيد، وهو الشّيخ أحمد اللديد، وكان قد نزل عنده وأكرمه، ولم أحفظ منها إلاَّ آخر البيت من القصيدة الثّانية، وقد أبدع فيه:

لِقا لديدٍ لذيذٌ حيثُ فيهِ أتى لمادحٍ أحمدَ التَّأريخُ (شيخُ عَرَبْ) ومما أرسله إلىَّ قوله: [من الطويل]

ولمَّا نَمَى سُقْمي تَنَشَّقْتُ تُرْبِكُمْ ومنهُ شممتُ البُرءَ غِبَّ التَّنَشُّقِ فَرِدْني شوقاً من تراب بهِ الشِّفا وإلا صفِ الأجزاءَ للمتشوِّق

ولم يزل تنتقل به الأحوال حتى سافر إلى القدس الشَّريف، فمكث هناك قليلاً، وزار المشاهد الكرام، ومراقد الأنبياء الأعلام ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ، وكتب إليَّ كتاباً من هناك يعلمني بما وقع له من الأمور.

ثمَّ ارتحل إلى نابلس فنزل في دار محبِّنا، فجاء السَّيد موسى التميمي، وهو إذ ذاك قاضي البلد، فأكرمه وآواه واحترمه، ومرض أيَّاماً، وانتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة (١١٨٧) في سلخ جمادى الثَّانية منها، وجاءنا نعيه إلى مصر، وكانت معه كُتُبهُ وماجمعه في سفره من شعره، والمعجم الَّذي جمعه من الشُّيوخ، والأجزاء، والأمالي الَّتي حصَّلها من عندي ومن عند غيري، فكاتبتُ القاضي المشار إليه بأن يرسلها إليَّ؛ ضناً بها، فكتب الجواب بأنَّه لم يخلِّف بعدَهُ شيئاً، ولم أظفر بالمراد، ولله في خلقه ماأراد.

٣٨٦ عبد القادر بن عبد اللَّطيف، العمريُّ، الحنفيُّ، الطَّرابلسيُّ، ثمَّ الأزهريُُّ (١).

صاحبُنا، الشَّيخُ، الفاضلُ، الذَّكيُّ.

ولد بمدينة «طرابلس الشَّام»، وبها نشأ، وتفقَّه على جماعة، وقدم الجامع الأزهر، فنزل برواقهم، وحضر دروس علماء الوقت، ومهر وأَنْجَب، وأقرأ درساً في الفقه تجاه رواقهم، وله سليقة في الشِّعر جبدة.

وانتسب إلى خدمة شيخنا الشَّيخ محمود الكرديِّ، ولازمه في أكثر أوقاته، فحصلت له منه العناية، ونوَّهَ بشأنه للحاضرين والواردين عليه، فراج بذلك حاله، وكان في مبدأ أمره يتعاطى نِسَاخَةَ الكتب بالأجرة، حتى إنَّه نسخ لي جزءاً من شرحي على «القاموس»، واستحسنه جداً.

وتوجّه إلى الحجاز في صحبة رجل من أمراء تونس كان يعتقد في شيخنا المشار إليه كثيراً؛ فطلب منه أن يعيِّن له من يعلِّمه مناسك الحجِّ، ويزامله في سفره، فأشار الشَّيخ إليه، فأكرم في سفره، وصلح شأنه، وعاد إلى مصر معه، وقد ريَّشَ جانبه، فعقد له الشَّيخ على ابنته، وجعله خليفة عنه، وأمره أن يكتب على شرحي على «الإحياء»، فامتثل أمره وكتب ما نصه (٢):

واتفق أنَّه حضر منزلي، وسمع مني الأوَّليَّة في يوم الإثنين ٢١

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» (۱/ ۳۲۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ۳۸)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٤٠)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱۸۹/۲)، وفيها وفاته سنة (۱۲۳۰هـ).

<sup>(</sup>٢) ترك هنا بياضاً موضع النص.

جمادى الأولى سنة (١١٩٠) مع جماعة، وهو ممَّن يميل إلينا بالحبِّ، ويمتُّ لنا بالإخلاص.

ثم إنّه بعد وفاة شيخه توجّه إلى بلده لصلة رحمه، فغاب ستة أشهر، ثمّ رجع وقد فارق ابنة شيخه لأمور أَوْجَبَتْ فِرَاقَهَا، ومكث في مصر مدّة، ثمّ عاد إلى طرابلس، فلمّا كان سنة (١٢٠١) قدم مصر، وأتى إلى منزلي مسلّماً، وقرأ عليّ شيئاً من شرحي على «الإحياء» من أول كتاب: التّفكر، واغتبط به كثيراً، وتزوّج، وهو مع ذلك يُقْرِىءُ درساً للطّلبة، ولما مات شيخ رواقهم الفالوجيّ، ربّما أشير بالمشيخة، ووقع نزاعٌ بين المجاورين، فأحبّ أن يتخلص من هذه الفتنة، فرجع إلى بلاده ـ بارك الله تعالى فيه، ونفع به \_.

٣٨٧ عبدُ القادرِ بنُ عليِّ بنِ المعطَى بنِ الصَّالح، العمريُّ، التَّادليُّ.

سمع منِّي الأوَّليَّة مع والده في ١١ ربيع الأول سنة (١١٩٢)، ولازمني بعد ذلك مدة إقامته بـ«مصر»، وسمع مني فوائد.

وهو من بيت علم وفضل وكرامة، وسيأتي ذكره مع والده وعمّه، وكتبتُ له إجازةً حافلةً، ولإخوته، ولبني عمّه، وتوجّه صحبةَ الرَّكب الشَّريف، وقد أرسل إليَّ كتاباً يذكر فيه بعض حوادث ـ بارك الله تعالى فيه \_.

٣٨٨ \_ عبدُ القادرِ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ القاسِمِ بنِ عبدِ الكريمِ، التُّونسيُّ، المصريُّ.

الشَّيخ، الصَّالح، المعمَّر.

هكذا أملى عليَّ نسَبه، وأخبرني أنَّه وُلِدَ سنة (١٠٩١)، وأن والده

عُمِّر فَوْقَ المئة، وجدَّه فوق السَّبعين، وأنَّ جدَّ أبيه القاسم كان صاحب كرامات، منها: أنَّه كان إذا تكلَّم بكلام، وقعَ؛ خيراً كان أو شرّاً.

أدرك المترجَم الطبقة العليا من الشُّيوخ؛ كسيدي علي عزُّوز، وأحمدَ بن يعقوب الشُّوسيِّ، ومحمَّدِ العياشيِّ، ومحمَّدِ الأخطابيِّ.

وأخذ عن أبيه كثيراً، وأجازه سيِّدي محمَّد العزل في «دلائل الخيرات» عن النبيِّ عَلَيْهِ مشافهة من غير واسطة (۱)، وقد اجتمعت به كثيراً، وأجازني بـ «دلائل الخيرات»، وخصَّني بفرائد، وسافرت معه إلى السَّيد البدويّ ـ قدِّس سرُّه ـ، فبلوت منه مَع كبر سنّه قُوَّة في العبادة، ونشاطاً في القيام، وكان طوال عمره مشتغلاً بـ «دلائل الخيرات» لايفتر عنه.

وفي آخر الأمر انقطع إلى منزل بعضِ أحبابه، وصار لايستطيع القيام إلاَّ بمشقَّة، وهو مع ذلك صحيح العقل والفكر حتى توفِّي سنة (١١٩٨) ـ رحمه الله تعالى ـ.

٣٨٩ ـ عبدُ القادرِ بنُ عليِّ بنِ عبدِ القادرِ بنِ عليٍّ، الواصفيُّ، الشَّافعيُّ، الأزهريُّ.

من بيت العلم، روى عن أبيه عن جدِّه، لقيتُه بالجامع الأزهر سنة (١١٧١).

٣٩٠ - عبدُ القادرِ بِنُ عليٍّ، الحسنيُّ، الشَّريفُ.

من ولد القطب سيِّدي محمَّدِ بنِ عليِّ صاحب «مجاجة»، أحدُّ السَّادة الأشراف.

<sup>(</sup>۱) سامح الله المؤلف، كيف يورد مثل هذه الخرافات ؟! ولو صح هذا لبطلت الرواية.

ورد علينا سنة (١٢٠١)، ولازمني كثيراً، وله بنا حبٌّ واعتقاد، ولديه جذب وصلاح، وزاوية جدِّه محترمة.

٣٩١ عبدُ القادِرِ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ المباركِ، الحسنيُّ، الرَّاشديُّ، الأثريُّ، القسنطينيُّ.

شيخنا، الإمام، المحدِّث، الصُّوفيُّ، النَّظَّار.

ولد بقسنطينة، وقرأ على والده، وبه تخرَّج، ثمَّ ورد إلى تونس والجزائر، ومكث بهما مدَّة، وأخذ عن علمائها، وعاد إلى بلده، فدرَّس ونفع الطَّلبة.

وكان ممَّن يميل إلى طريقة السَّلف، ويحط على من يشتغل بطريقة الخلف، وجرى له في ذلك أمور مع أهل قُطْرِهِ، وتكلَّموا فيه، وهو مصمِّمٌ مع ذلك على ماهو بصدده، ولايبالي من اجتماعهم.

وعقد بسبب ذلك مجالس في «قسنطينة» عند أميرها؛ ليباحثوه، وهو يغلب عليهم بقوَّة علمه، ومتانة أصله المتمسِّك به، فالخواصُّ كانوا يحبُّونه، وأمَّا العوام، فكانوا يتكلَّمون فيه، ويرمونه بالعظائم.

أرسلتُ إليه كتاباً أستجيزه فيه، فأرسل لي كتابين مضمونهما واحد، وقد صرَّح لي بالإجازة فيهما بجميع مروياته ومسموعاته، وأرسل لي مع واحد من طلبته رسالة نظمها في تحقيق مذهب السلف، وأمرني حاملُها بأن أكتب عليها، فكتبتُ عليها ارتجالاً بعد أن كتب عليها في الحرمين صاحبنا السَّيدُ إبراهيمُ بنُ الأمير، وصاحبنا الصُّوفيُّ السَّيد منصورٌ السَّرمينيُّ، وفي مصر الشَّيخ أحمد الدَّردير، وهذا نَصُّ ما كتتهُ:

ما قاله هذا السَّيد الشَّريف، ذو القدر المنيف، عمر الله بالعلوم

رباعه، ووسَّع في فحوى المنطوق والمفهوم باعه، هو الحقُّ الصَّريح الَّذي لايحيد عنه ذوو العقول السَّليمة، والفهوم المستقيمة؛ فإنَّ حقيقة مذهب السَّلف ـ وهو الحقُّ ـ ردُّ الأمر إلى الكتاب والسُّنَّة، وهما لمن اتبعهما الواقية والجُنَّة، ثمَّ التَّسليم لأهل المعرفة، مع الكفِّ والإمساك، وعدم اعتبار كلِّ قوَّالِ وأفَّاك.

وأمَّا مضايق المعقول، فإنَّها مسالك لايسلكها إلاَّ كلُّ جهول، بل هجوم على المشكلات، واقتحام في الورطات، وخوض في الغَمَرات، وتوغُّلُ في المعضِلات، وانحلالٌ عن ربقة الدِّين المتين، وإبطالٌ لأساس الأئمة المتَّقين.

والخلف المتأخِّرون، فما نهجوا ذلك المنهج إلاَّ لضرورة إبطال حجج الطَّاعنين، والكشف عن تأويلات المفسدين، مع اعتقاد خطر استعماله، ولكن في وقت الحاجة، وعلى قدرها، وعند انتفائها يلجؤون إلى الكتاب والشُّنة، ويسدُّون على النَّاس هذا الباب، والحالة هذه، والله تعالى أعلم.

ولم يزل على حاله من نشر السُّنة وإلقاء الدُّروس، وإفادة الطَّلبة حتَّى توفِّي في أوائل ذي الحجَّة، من شهور سنة (١١٩٤) ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ، فما خُلِّف بعده مثله، وتأسَّف النَّاس على فقده، وحزنوا عليه.

٣٩٢ ـ عبدُ القادر بنُ موهوبٍ، الحمرونيُّ .

الشَّيخُ، الصَّالحُ.

سمع عليَّ الأوَّليَّة، والشِّعر في يوم الجمعة عشرين صفر، سنة (١١٩٢) مع جماعة، وكتبتُ له الإجازة.

٣٩٣ ـ عبد القادر بن موسى بن مصطفى بن شمس الدِّين، الحسينيُّ، المقدِسيُّ، الشَّهير بـ«ابن النَّقيب».

الشَّيخُ، الفاضلُ، الصَّالحُ.

لقيته ببيت المقدس في سنة (١١٦٧)، وهو أحد الإخوة الأربعة، وكان أخوه شيخنا، قد كتَبَ له كتاباً بوصولنا إليه، فاحتفل بالإكرام، وعاملنا بالودِّ والاحترام، جزاه الله تعالى خيراً.

٣٩٤ ـ عبدُ القادر بنُ القطبِ، الصَّيداويُّ، الحنفيُّ.

نزيلُ الأزهرِ، الشَّيخُ، الفقيهُ، الصَّالحُ، الضَّريرُ.

تفقَّه على جماعة من مشايخ الوقت، واستعدَّ وأنجب، وألقى دروساً تجاه روَاقهم، وكان يُقْرِئ «الكنز» إِقراءً حسناً، حضر مراراً في دروس «الشَّمائل».

وفي يوم السَّبت ثامن شعبان سنة (١١٩٠)، سمع من لفظي الأوَّليَّة، و«الأربعين النَّوويَّة» وحديثاً من «الموطأ»، ومن كلِّ من الكتب السِّتة، والمسلسل بقراءة الفاتحة في نفسٍ واحد، مع جماعة، وذلك بالجزيرة المعروفة بـ «منهل شيخة» على شاطىء النِّيل المبارك.

وهو ممَّن يودُّنا ويتردَّد إلينا، ثمَّ توجَّه إلى دمشق، فجُعل مدرِّساً بالمدرسة الجديدة الَّتي أنشأها المرحوم عثمان باشا، ومكث هناك مدَّة يدرِّس ويفتي، وأرسل إليَّ كتاباً من هناك هذا نصُّه (١):

ثمَّ ورد علينا مصر ثانياً، ولم يَقَرَّ له بها قرار، فعاد إلى الشَّام \_ بارك الله تعالى فيه \_.

<sup>(</sup>١) ترك المؤلف مكان النص بياضاً في الأصل.

٣٩٥ ـ عبدُ القادرِ بنُ محمَّدٍ، الأسبرتيُّ، الحنفيُّ، القاهريُّ. صاحبنا، الشَّابُ، الصَّالحُ، الحافظُ، المجوِّدُ.

ولد بـ «أسبرتة» بالرُّوم، وحفظ القرآن وجوَّده، ثمَّ قدم مصر مع أخيه، وصار يتَّجِرُ في السُّوق، ويحضر دروس بعض الأفاضل.

حضر في مجالس دروسي كثيراً بـ «شيخو»، وبالمنزل، وسمع مني أشياء، وسعى في قضاء حاجاتي، وكان يودُّني، وقرأ عليَّ «عمدة الأحكام» لعبد الغنيِّ المقدِسيِّ، توفِّي يوم الأربعاء ثالث جمادى الثَّانية، سنة (١١٩٥) ـ رحم الله تعالى شبابه ـ.

٣٩٦ ـ عبدُ القادرِ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّاشديُّ، الرَّاشديُّ، المعسكريُّ.

والده يعرف بـ «السَّنوسيِّ»، وجدُّه يعرف بابن عبد الله، ووالده يعرف بالهاشميِّ، وجدُّه الأخير يعرف بـ «دحوا بن زرفة» نسبة إلى حاضنته.

صاحبنا الفاضل، الفقيه، العلاَّمة، ويعرف ابنه بـ «الغريسيِّ».

ولد بـ «المعسكر»، وبها نشأ، وقرأ على والده وأخيه الأكبر سيدي محمَّد السَّنوسيِّ، والسَّيد مصطفى بن المختار، وغيرهم، وتهذَّب في الآلات، وقدم الجامع الأزهر، وجاور به، وحضر على علماء الوقت؛ كالشَّيخ حسن الجداويِّ، ومحمَّد الأمير، وأحمد البيليِّ، والشَّيخ أحمد الدَّردير، وغيرهم، واجتمع بي في يوم الجمعة ٢٠صفر سنة أحمد الدَّردير، فضي «الأوَّليَّة» مع جماعة.

وصار يتردَّد إليَّ بعد ذلك في دروسي به «شيخو» في «الصَّحيح»، وفي «الشَّمائل» بمقام الحنفيّ، وكتب «الأمالي الشَّيخونيَّة»،

و «الحنفيّة»، و لازمني في منزلي ملازمة كليّة في سائر مايقرأ عندي من الأجزاء الحديثيّة والمسلسلات، وعنده قوَّة فهم في المعقولات، وعارضةٌ حسنةٌ في البحث، وربما سوَّدَ حاشية على «الخرشي» في مذهبهم؛ أتى فيها بالنُّقولات الغريبة من الكتب الَّتي لايسمع بها أهل العصر، وصرتُ أمدُه بذلك، فكتب كتابةً حسنةً، لكنَّها لم تتمَّ، ولو تمَّت على هذا المنوال، كانت غايةً في بابها.

وحجَّ من طريق البحر، وأدَّى ما عليه من المناسك، وزار وعاد في الرجع مع الرَّكب المصريِّ معزَّزاً مكرَّماً، ولكن ذلك [لم] (١) يخطر بباله أن يتَّفق له مثل ذلك، وهذا قليل في حقِّ من يبذل جهده في طلب أشرف العلوم.

ولمَّا استقرَّ بـ«مصر» وهو على حاله الأولى من الحضور عليَّ وملازمتي حتَّى بدا له التَّوجُّه إلى الوطن في ثالث ذي القعدة سنة (١١٩٥).

سمع بقراءتي من كتاب «مسلم» من أوَّل كتاب: الإيمان، إلى آخر الباب عند قوله: بنحو حديثهم، ومن «سنن أبي داود» من أوَّله إلى باب: باب: كراهية استقبال القبلة، ومن «سنن التِّرمذيّ» من أوَّله إلى باب: ما جاء أنَّ مفتاح الصَّلاة الطَّهور، ومن «سنن النَّسائيّ» إلى باب: التَّرغيب في السِّواك، ومن «سنن ابن ماجه»إلى باب: تعليم حديث رسول الله ﷺ، ومن «مسند أبي حنيفة»تخريج محمَّد بن الحسن من أوَّله إلى باب: مسح الخفيِّن، ومن «مسند الشّافعيّ» تخريج الأصم من أوَّله إلى قوله عن دم الحيضة: فذكر مثله، ومن كتاب «الشّفا» لعياض أوَّله إلى قوله عن دم الحيضة: فذكر مثله، ومن كتاب «الشّفا» لعياض

<sup>(</sup>١) زيادة لا يستقيم المعنى إلا بها.

من قوله: «القسم الأوَّل في تعظيم العليِّ الأعلى لقدر المصطفى ﷺ قولاً وفعلاً» إلى قوله: «فارفضَّ عرقاً».

ثمَّ في يوم السَّبت ثاني ذي القعدة سمع «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى اللَّيثي، من أوَّله إلى: وقت الجمعة، ومن «الجامع الصَّغير» للسِّيوطيّ من أوَّله إلى: حرف الهمزة، ومن «المواهب» للقسطلاني من أوَّله إلى: حرف الأول».

وكتبتُ الإجازة له فيما سمع، ولإخوته الثَّلاثة، ولولده، ولبني عمِّه، وشيخه مصطفى بن المختار الحسن، ولأحمد بن عبد الله المفتي، ولسائر أهلِ الرَّاشدية، وتوجَّه إلى تونس، فهرعتْ إليه أكابرها من الأمراء والعلماء، وصارتْ له بينهم مباحثاتٌ، كان هو الغالب في أكثرها، على مابلغني.

وأحبُّوا أن يمكث عندهم، فلم يرض، ولم يُقِم إلاَّ ريثما تهيَّات الرُّفقةُ للسفر، فتوجَّه إلى العسكر<sup>(1)</sup>، فأقبل عليه أميرها مسلماً عليه، وكذلك العلماء على مراتبهم، ونُوِّه بشأنه، واعترفوا بفضله، وراج أمره جدّاً، وصار يُلقي الدُّروس في زاوية قريبة من منزلهم، وازدحمت عليه النَّاس، واتَّفق أنَّه في تلك [المُدَّة] بنى أمير البلد مدرسة، وجعل عليها وقفاً هائلاً، وأرسل إليه الخبر أن يكون هو المدرِّس بها، فأبى ذلك، فألحَّ عليه، فامتنع أشدَّ الامتناع، وماوسعه إلاَّ أن أخذ أهله وعياله، وخرج من البلد إلى الخارج، فأتى موضعاً، وأقام هناك، وبنى له بها زاوية وداراً، وأبى الدُّخول في البلد، فهرعتْ إليه أهلُ البلد ومشايخ العرب، وأكرموه وساعدوه في بناء الزاوية من غير طلب منه،

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «للمعسكر».

وهو الآن هنالك يدرِّس، ويملي، ويفيد الطَّلبة، ويكاتبني كل عام، ومن جملةِ مراسلاتِه إليَّ (١):

٣٩٧ ـ عبدُ الكريم بنُ حَسَنِ، المرَّاكشيُّ الأصلِ، القاهريُّ الدَّارِ. صاحبُنا، التَّاجرُ، الصَّدوقُ.

وُلد بمدينة «أسيوط»، إذ كان والده يمكث هناك أحياناً برسم التِّجارة، وعاد به إلى مصر، فنشأ في عفَّةٍ وصلاحٍ وحبِّ للصَّالحين، يحضر دروس العلماء ويواسيهم، ويعزمهم إلى محلِّه، ويكرمهم.

واشترى منزلاً حسناً بالقرب من المشهد الحسينيّ، وأثرَى، وراج حاله، وصار يأخذ جماعة من العلماء الصّالحين بصحبته إلى زيارة السّيد البدويّ في المواسم المعتادة، ويُغدق عليهم، وكنتُ أنا من جملة من سافر معه إليه مراراً، فبلوتُ منه حُسْنَ خُلُقٍ، وطيبَ عِشرةٍ، وسماحة نفس.

واشترى داراً بـ «طنتدا»، وبناها وسوَّاها، وجعلها لنزول أحبابه في أيَّام الموالد، وتزوَّج امرأةً من «تبنوت» من بنات مشايخ العرب، وجاء بها إلى «طنتدا»، وأسكنها هنالك، وكنتُ قد قلتُ له أبياتاً أهنئهُ بها، جاء تأريخه:

## \* تَجَلَّى عَلى وَسْمِ الهِلال الشَّمْسُ \*

ولم يَزَلْ على حاله من الحبِّ والمواساة، حتى تعلَّل أيَّاماً، وطال به المرض، وانقطع لذلك في منزله، وأقبل على العبادة، وترك ذلك الاجتماع؛ وما كان بيده من الأموال فقد أفرزها لأولاده، وزوَّجهم، وفتح لهم دكاكين، وهو الآن من الأحياء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

<sup>(</sup>١) ترك المؤلف في الأصل مكان المراسلة بياضاً.

٣٩٨ - عبدُ الكريمِ بنُ عبدِ اللهِ، الخراسانيُّ. فاضِلٌ، خَيِّرٌ.

ورد علينا من جهة «تونس»، وأخبرني أنّه سمع بأخباري في مدينة المجزائر وتونس، فاشتاق للقائي، فسمع عليّ أشياء مِمّا كان يُقْرأ عليّ، وأجزته بـ«الأحزاب الشّاذلية»، وصيغ صلوات، و«الورْدِ السّيفيّ»، وغير ذلك من أنواع الأذكار بعدما قرأها علي، وأحبّني ولازمني مدّة إقامته بـ«مصر»، ثمّ توجّه إلى الحجاز في سنة (١٢٠١)، وأرسل إليّ من هنالك كتاباً يُخْبِرُنِي فيه أن قصده الاختلاء بالطّائف ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٣٩٩ ـ عبدُ الكريمِ بنُ عبدِ القادرِ بنِ محمَّدٍ، الحسينيُّ، الرَّاشديُّ، القسنطينيُّ.

الشَّيخُ، الفاضلُ، الصَّالحُ.

قرأ على والده، وبه تخرَّج، ورد علينا سنة (١١٩٧) حاجّاً، فتلقَّى عنيِّ أشياء، واستفدتُ منه أخبار والده وشيوخه ووفاته، وكتبتُ له الإجازة، وتوجَّه إلى بلاده.

عبدُ الكريم بنُ عليِّ بنِ عبدِ السَّلامِ، الحسنيُّ، المشيشيُّ، الرَّجراجيُّ.

شيخُنا، الصَّالحُ، المعمَّرُ.

رأيتُه بالمشهد الحسينيِّ مراراً، وفي منزلِ شيخنا أحمدَ الجوهريِّ، في الموالد النبويَّة المعتادة مراراً.

وكان شيخاً بهيّاً، عظيمَ الخِلقة، باهرَ الصُّورة، من رآه، ذكر الله عزَّ وجل ـ. وجُلُّ مشايخنا كانوا يحترمونه، وهو الَّذي جاء بـ «النسب الوفائية» من الغرب في زمن سيدي عبد الخالق بن وفا.

أجازني مِراراً، وكان يحبُّني، وعُدْته مرَّة في مرض موته صحبة شيخنا السَّيد عليِّ المقدسيِّ بمنزله الَّذي قُرْبَ المشهد الحسينيِّ، تجاه الجوكنداوية، فأجازنا، ودعا لنا بخير.

وفي ثاني يومه توفِّي، وذلك في سنة (١١٧٢)، وصُلِّي عليه بالأزهر بمشهد حافل، ودفن بالزَّاوية القادرية بالنبدقانيين، داخل مصر، رحمه الله تعالى.

د عبدُ الكريمِ بنُ عليِّ، المسيريُّ، الشافعيُّ (۱). وعرف بـ «الزَّيَّات» لملازمته شيخَه سليمان الزَّيَّات.

أحدُ العلماء الأذكياء، وأفراد الدَّهر، البحَّاثُ في المعضلات، الفتَّاحُ للمُقْفلات.

حضر دروس فضلاء الوقت، وانضوى إلى الشَّيخ سليمان الزَّيَّات، ولازمه حتى صار مُعِيداً لدروسِهِ، ومهر وأَنْجَبَ، وتضلَّع في الفنون، ودَرَّسَ وأملى، وكان أوحد [عصره] في المعقولات.

أوَّل مارأيته، وهو يدرس داخل رِواقِ اليمن لبعض أفرادٍ من الطلَّبة في «مختصر أبي شجاع»، فرأيتُ من تقريره وتحقيقه مايبهر العقول.

وكان يحضر \_أيضاً \_ دروس شيخنا الحفني، ويلازمه آخراً، وتلقَّن منه العهد.

ثمَّ أرسلَه الشَّيخ إلى بلاد الصَّعيد لإِزْجَاءِ كتاب إليه من أحد مشايخ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٤).

عرب الهوارة، ممّن يعتقد في الشّيخ، بأن يرسل إليهم أحد تلامذته ينفع النّاس بالنّاحية، فكان هو المُعَيّنَ لهذا المُهِمّ، فألبسَهُ، وأجازه، ولمّا وصل إلى ساحل «بهجورة»، تلقّته النّاس بالقَبُولِ التّام، وعيّن له منزل واسع، وحشمٌ وخدمٌ، وأقطع له جانب من الأرض لِيَزْدَرِعَهَا، فقطن بالبهجورة، واعتنى به أميرها شيخُ العربِ إسماعيل بن عبد الله، فدرّس وأفتى، وقطع العهود، وأقام مجلس الذّكر، وراجَ أمرُهُ، وراش جناحُه، ونفع وشفع، وأثرى جداً، وتملّك عقاراتٍ ومواشي وعبيداً وزوجاتٍ.

وكنتُ لمَّا توجَّهت للقاء شيخ العرب همام بن يوسف بـ «فرشوط» في سنة (١١٨١) مررتُ على بلده، فلم يتفق لي لقاؤه؛ لكونه كان غائباً في بعض عقاراته، وعند رجوعي عليه، كنتُ مشتغلاً بأودي، وخفت الضَّياع، فلم أتوجَّه له، وكأنَّه أخذ في نفسه من ذلك، وبلغني الخبر، فأرسلتُ له قصيدةً أمدحه بها، وآخذ خاطره، وانحدرت إلى مصر، ثمَّ تقلَّبت الأحوالُ بالصَّعيد بموت أميرها شيخ العرب همام، وكان شيخ العرب إسماعيل هو ابن عمِّه ومن فصيلته؛ لكنَّه كان يخادعه في الباطن ويحسده، ويخادن دولة التُّرك؛ ظناً منه أنَّه إذا زال من موضعه يكونُ هو المشارَ إليه، فلم يكن كما ظنَّ، فحلَّت المصائب عليهم أجمعين.

وأوذيَ المترجَم، وأُخذ مابيده من الأراضي، وزُحزحت حاله، ونُكِّدت مَسَاعِيهِ، فأتى إلى مصر، فلم يجد من يعينه لوفاة شيخه، ثمَّ عاد، ولم يحصل على طائل.

وما زال بـ «البهجـورة» حتَّـى مات، في أواخـر سنـة (١١٨١) ـ رحمه الله تعالى ـ. ٤٠٢ ـ عبد الكريم بن يحيى، الفاسيُّ. شيخُ الرَّكب.

ورد علينا في صحبة مولاي عبد السَّلام بن أمير المؤمنين، في أواخر سنة (١١٨٩)، وتوجَّه إلى الحجاز، ولمَّا ورد منه، زارني، وأحبَّني.

ولمَّا توجَّهت لوداع مَخْدُومه في ساحل «أنبابة»، سمع منِّي بحضرته حديث الرَّحمة، وحديث: «إنما الأعمال بالنيَّات»، وذكرتُ اسمه في الإجازة، وتوجَّه بالرَّكب، ثمَّ ورد علينا في سنة (١٢٠١) في صحبة مولاي عبد المالك المنتصر بن مولاي إسماعيل، وكان وروده إذ ذاك من طريق الشَّام إلى الحجاز إلى مصر، فحضر منزلي وسمع أشياء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

وهو من أحسن النَّاس تودُّداً، ومروءةً، وديانةً، وتولَّى «فاس» من طرف السُّلطان في بعض السِّنين، فحسنتْ سيرته، وكثر الثناء عليه، وذلك بعد وفاة ابن الجعيديّ.

٤٠٣ - عبدُ الكريمِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الكريمِ، المدنيُّ، الشَّهيرُ بـ «ابنِ السَّمَّانِ».

صاحبُنًا، الشَّابُّ الصَّالحُ.

ولد بالمدينة، ونشأ في حجر والده شيخِنا، واشتغل يسيراً بالعلم، وأرسله والده إلى مصر في سنة (١١٨٤) لمقتض، فتلقَّتُه تلامذة أبيه بالإكرام، وعقد حلقة الذِّكر بالمشهد الحسينيِّ، وأقبلتْ عليه النَّاس، وحينئذِ اجتمعت به بالمشهد الحسينيِّ.

وتوجَّه إلى المدينة وكاتبني منها مراراً، ولمَّا توفِّي والده، أقيم شيخاً محلَّه، وهو الآن من الأحياء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

عبدُ اللَّطيفِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ عبدِ القادرِ بنِ عبدِ اللَّدينِ عبدِ الصَّمدِ بنِ موسى بنِ عبدِ القادرِ بنِ موسى بنِ عليِّ بنِ شمسِ الدِّينِ محمَّد غضيَّة، الأسعرديُّ، المقداديُّ، المقدسيُّ (۱).

السَّيدُ الجليلُ، الجوادُ، الممدَّحُ، نقيبُ السَّادةِ ببلدِهِ، سِبطُ آلِ الحَسَن.

أحد الكرماء المشهورين، وكنتُ أسمع بأخباره حين وردتُ المدينة المنوَّرة سنة (١١٦٣)، وأتشوَّقُ للقائه، فلمَّا قدمت مصر، لم يكن لي هَمُّ إلاَّ التَّوجُّهَ إليهِ، فنزلتُ إلى المنصورةِ، ثمَّ إلى دمياط، وركبتُ منها إلى يافا، ثمَّ إلى الرَّملة إليه.

فلمّا وردتُ عليه، رحّب وهش وبش، وأنزلني في داره، وأكرمني، واعتنى بي إلى الغاية، وصار هو وأولاده الكرام يبجّلوني، وبعنايته زرتُ تلك المشاهدَ العظام، وتشرّفت بزيارة سيدنا موسى عليه السّلام \_، وبتُ هناك ليلة في العزّ والاحترام، ثمّ تشرّفت بزيارة سيدنا الخليل، وأولئك الأنبياء الكرام \_ عليهم الصّلاة والسّلام \_.

ومدحتُه بقصائد عدَّة، وعملت له الموشحات.

وأنشدت في الحال على الآثار (٢) بين يديه، وكان صدراً محتشماً وقوراً، يزوره القاصي والدَّاني، وليس للغريب ملجأ إلاَّ في منزله، يقيم فيه كيف يشاء محترماً كأنَّه في منزله، ويرحل متى شاء، كلُّ ذلك عن سعة صدر وشرح خاطر، لايملُّ ولايمنُّ، ولايستقلُّ ولايستكثر، مقبولَ الكلمة والشَّفاعة، وكان أميرُ الحاجِّ الشَّامي إذا جاء في الدَّورة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «سلك الدرر» للمرادي (٣/ ١٢٤\_١٢١).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «على الأوتار».

لاينزل إلاَّ في بيته عدَّة أيَّام، ويكرمه بما يليق لأمثاله، وإذا سافر يقدِّم له من الهدايا الفاخرة بما يليق به.

وكان بي برّاً شغوفاً، وأمر ولده السّيد حسن ـ بارك الله تعالى فيه ـ أن يلازمني في الخدمة والقراءة عليّ، فقرأ عليّ ماذكر تفصيله في ترجمته، واجتمعتُ بمجلسه على جملةٍ من الأعيان الواردين، إذكان منزله مورداً لهم، وكان مكثي عنده تسعة وعشرون (۱۱) يوماً، ولمّا ارتحلت من عنده صنع لنا زاداً معتبراً، وأصحَبنا جماعةً من عشيرته الأَذنيْنَ راكبي الخيل حتّى أوصلونا إلى الرّملة، وأمرني بالنزول في بيت قريبهم السّيد تاج الهدى، فآويتُ إلى منزلهم معززاً منعّماً.

ولمَّا وردت إلى مصرنا، انقطعتْ عني مراسلاته وهدَايَاه وتفقداتُه.

ولم يزل على حِشْمَتِه، ووقاره، وحسن طريقته حتى توفِّي في ثالت ذي القعدة من شهور سنة (١١٨٨) عن تسعين تقريباً، رحمه الله تعالى، وأجزل قِرَاهُ في الجنة، وبارك في ولديه.

ومن جملة مدائحي فيه:

قَلِقَ الفؤادُ إلى وصالِ سُعَادِ عبثَ الهوى بجوانحِ فلقدْ غدتْ وسعادُ إذ مرَّت غداة وداعِنا وتكلّمتْ وجَناتُهَا وتكلّمتْ وسرتْ بأترابِ لمثوى عزِّهَا فجرتْ دموعي نظمُها ونِثارُها عن سفحِ بانِ عن لِوَى عن حاجرٍ عن سفحِ بانِ عن لِوَى عن حاجرٍ

[من الكامل]

بتشوُّقٍ يُشجي لقلبِ الصَّادي محروقة الأهواء بالإيقادِ والمُرْطُ زِيحَ لوحشةِ الإبعادِ منها الشِّفاه بأنَّةِ الأكبادِ والدمعُ منها مثلُ سَيْلِ الوادِي تَرُوي حديثاً جيِّدَ الإسنادِ عن ساكنيه السَّاكنينَ فؤادِي

<sup>(</sup>۱) كذا في «ع».

وضلوعه محشوة الأوقاد مرَّت سعادُ عليه بالمِيعادِ خِـلاً يُنفِّس كُـربتِـي ويُفَـادِي تَشْفِى لديغ غرامِها بمُرادِ قِلَّ الملامَ فليسَ ذا برَشَادِ لَفَحَاتُهُ تَقْدَح في الحَشَى بزنادِ إِنْ عَزَّ لقياهَا وعزَّ رُقَادِي دُرَرَ الثَّناءِ لنخبةِ الأمجادِ مولى النَّجيبَ وعصمةَ الوُرَّادِ ابنِ الباهرِ الشَّرفِ بنِ الطَّيِّبِ الميلادِ بمراهم الإحسان والإشداد مولى الموالي جَيِّدُ الأجوادِ طُنُبٌ تُطِيفُ على ذُرًا الأَطْوادِ منه النُّفوسُ بأعظم الإِبْرَادِ قمر له أضحَى كصبح بادِي إن ضلَّتِ الرُّكبانُ وَسُطَ الْوَادِي مِن كلِّ حاضرِ حلَّة أو بادِي فهم لدى التَشبيه كالأوْهاد قد نال منه الفيض بالأمداد ينسى هَوَى الأوطانِ والأولادِ يا كعبة الإحسانِ والإرشادِ

فقد الحِمَى فَنُحُولُهُ من فقدِه جهدُ الكئيبِ تذكّرُ السَّفح الَّذِي آهِ من الدُّهر المنازع لم أجدْ أَهْوَى الهَوَى لو أنَّها بوصالِها أعذُولَ صَبِّ شَطَّ منزلُ حِبِّهِ هلْ ننكرُ الوجهَ المليحَ ونارُه دعنى أُنْكِرُ حسنها وجمالها وأغوص في بحر المعاني مُخْرِجاً أعنى به عبد اللطيف السَّيدَ الـ الباهرَ الشُّرفِ بنَ الطَّاهر السَّلفِ ذُخْرَ الكسير إذا أتاه مُيَمِّماً غمرُ الرِّدا مُتَبَسِّمٌ عندَ القِرَى الأروعُ الغِطْريفُ مَنْ لِخِيَامِهِ وسَمِيُّ جودٍ قد أفاضَ فأنهلتْ مالت وجوه الخلق نحوجَنابه يَهْ دِيهِ مُ الإكرام نحوَ سبيلِهِ بحرٌ قد ازدحم الأنامُ ببابهِ وسِـواه إن جـادوا بكـلِّ فضيلـةٍ رجبُ الفِنا وسيعُ كُفٍّ مَنْ أَتَى لاعيبَ فيه غيرَ أنَّ نازلَ حَيِّهِ يامصدرَ الوُرَّادِ يا كنزَ النَّدَى

أرجوك تَحمينِي بفضلِكَ سيِّدِي وتردَّنِي بالجَبْرِ مصحوبَ الهَنَا فاسلم وَدُمْ تَزْهُو بمجدِكَ دائماً

حتَّى أفوزَ به تمامَ مرادِي بِبُلُوغِ آمَالٍ وحُسْنِ أيادِي وبَنِيكَ في فخرٍ وفي إسعادِ

وكان ذلك في (١١) رجب سنة (١١٨).

٥٠٥ \_ عبدُ اللَّطيف بنُ عليِّ، التُّونسيُّ، الشَّهير بـ «القلال».

سمع منِّي الأوَّليَّة في ٢٢ شوال، سنة (١١٩٣) مع جماعة، وكتبتُ له الإجازة.

عبدُ اللَّطيف بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عاسمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، الحسنيُّ، التُّونسيُّ الأصل، القاهريُّ.

ويعرف بـ «ابن تجار» نسبة لأمِّ جدِّه عبدِ الله بن محمَّدٍ، واسمُها ستُّ التُّجار بنتُ بدرِ الدِّين بنِ عبيد الحجازيِّ، المعروف والدها بـ «اللقاني»، وهي أختُ أبي الشُّعود بنِ ظهيرة، وإبراهيم بنِ عليِّ الزَّمزيِّ، شيخِ السِّقاية لأمِّهما، وولده أحمد تولَّى نقابة الأشراف بـ «مصر» (۱).

ولد المترجَم بـ «مصر»، وبها نشأ، وحصَّل في بعض المبادى، وغلب عليه الكتابة والحساب، فتنزل قبانيّاً بخط الحمزاوي مدَّة، ثمَّ ترك ذلك، وأقبل على شأنه مكتفياً بما رزق من غرفاته (٢).

وله نثر مستحسَن بديع، ونظم حسنُ الصَّنيع، رأيتُ له ديباجة كان

<sup>(</sup>١) من هنا حصل خلل في ترتيب أوراق «ع».

<sup>(</sup>٢) كذا، والله أعلم.

جعلها عنواناً لديوان المرحوم السَّيد جعفر البيتيِّ، قد أحسن فيها، ومجموعة سمَّاها «فرائد الأدب وفوائد الأرب» جمع فيها الفوائد من كلِّ فن، وذكر في آخره ثلاث قصائد له؛ مدح بها القطبَ السَّيد البدويَّ \_ قُدِّسُ سرُّه \_؛ الأولى من بحر الكامل، ومطلعها:

هَجَرُوا المنامَ وفارقُوا الأوطانا وأتوا لكعبةِ «طنتدا» رُكْبَاناً (١) وبيت تأريخها:

ولقدْ قصدتُكَ يا شريفُ مؤرِّخاً (هذا مقامُك عونُنا وحِمَانَا) والثَّانية ـ أيضاً ـ من الكامل، ومطلعها:

جاء المُنَى بالعزِّ والإقبالِ والبدرُ أَشرَقَ في بدورِ كمالِ وبيت تأريخها:

بحماك لُذْتُ وفيكَ قلتُ مؤرِّخاً ﴿ أَسْنَى المَلاَذِ بأحمدِ الإقبالِ) والثَّالثة من بحر الوافر، ومطلعها:

زمانُ الأنسِ بالبشرى تبسَّمْ ونُطْقُ السَّعدِ بالإقبالِ تَرْجَمْ وبيت تأريخها:

مدحتك والقبولُ يقولُ أُرِّخْ (أجلُّ توسُّلِي حبُّ الملتَّم)

وبيني وبينه ودُّ واتحادٌ، وله علينا في كلِّ حينٍ تَرْدَادٌ، قد أخرجتُ له نسبَ جدِّه، واعتنى به كلَّ جَهْدِهِ، واستفاد مني فوائد نسبية، وأخرى علميَّةً ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

<sup>(</sup>۱) الكعبة ليست إلا في البيت الحرام بمكة المشرفة، ولا يجوز أن تطلق على غيرها.

٤٠٧ ـ عبدُ الوهاب بنُ عبدِ السَّلام، الحريشيُّ، الفاسيُّ، المغربيُّ، المكِّيُّ (١).

الشَّيخ، الفاضل، العلاَّمة، الضَّرير.

لقيتُه في دروس شيخنا المرحوم أحمد الأشبوليِّ في الجامع الصَّغير، وكان أكثر السُّؤال له في الدَّرس، وكان شيخنا يلتفتُ إليه كثيراً، ويجلُّه.

ورد مكة مع أبيه من طرف بلاد السُّودان، وبها حصَّل العلوم، وكان أكثر حضوره على شيخنا المذكور في سائر ما كان يقرأ، وهو أحد الإخوة الأربعة: عليِّ، والعربيِّ، وعبدِ الخالق<sup>(٢)</sup>.

٤٠٨ - عبدُ الوهابِ بنُ محمَّدٍ، الفيوميُّ، الأحمديُّ، الشِّناويُّ.
 الشَّيخ، الصَّالح، أحد مشايخ الإشارات الأحمديَّةِ.

تلقّى الطَّريقة الشِّناويَّة الأحمديَّة عن السَّيد محمَّد، وعبد الفتَّاح القياسينيِّ، اجتمعتُ به في منزله بقصر الشُّوك تجاه الأزبكية، وشملتْنِي عنايتُه، وأجازني، وأطلعني على إجازته من شيوخه في دُرْج، فتبرَّكتُ به، وكتبتُ عليه خطي.

وكان إنساناً حَسَنَ السِّيرةِ، بهيَّ الصُّورةِ، ذا مروءة وحبِّ، وقد نُقِلَتْ عنه بعضُ كراماتٍ اتَّفَقَتْ له في موالد السَّيد المعتادةِ، أثبتها عندى.

توفِّي سنة (١١٧٠) عن سبعين تقريباً.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الترجمة من «ع».

<sup>(</sup>٢) آخر السقط في «ع».

٤٠٩ ـ عبدُ الوهابِ بنُ عليِّ، السَّمنوديُّ، المحلِّيُّ، الشَّافعيُّ.
 صاحبنا، الفقيهُ، الفاضلُ.

قرأ على عمِّه الشِّهابِ أحمدَ، وبه تخرَّج، ورد علينا من «المحلة»، في سنة (١١٧٠)، فقرأ عُليَّ كتاب «فقه اللُّغة» للثَّعالبيِّ، وهو رجلٌ ذو فضل ومحاسن، موجود الآن\_بارك الله تعالى فيه \_.

١١٠ عبدُ الوهابِ بنُ زينِ الدِّينِ بنِ عبدِ الوهابِ بنِ نورِ الدِّينِ بنِ بالرِّينِ بنِ القطبِ شمسِ الدِّينِ أبي المفاخرِ محمَّدِ بنِ داودَ، الشَّربينيُّ، الشَّافعيُّ (١).

صاحبنا، الصَّالح، الكامل.

وهو أحد الإخوة الثَّلاثة، وهو أكبرهم، تولَّى النَّظر والمشيخة بمقام جدِّه بعد أبيه، فسار فيها سَيْراً مليحاً، وأحيا مآثر جَدِّه بعدما كان اندرست، وعمَّر الزَّاوية، وأكرم الوافدين، وصار كلَّ يومٍ وليلةٍ يقيم حلقة الذكر بالمسجد، ويغدق على المنشدين.

اجتمعتُ به في بلده، وفي موالدِ السَّيدِ المعتادة، وورد مصر مراراً منها: صحبة والده، فزاروني، ومنها: بعد وفاته (٢)، فأتى إلى منزلي بوكالة الصَّاغة، وأحبَّني كثيراً، وأجزتُه في «الطَّريقة الأويسيَّة» إذ جدُّه أويسيُّ النَّسبِ، وكتبتُ له في ذلك رسالة سمَّيتُها: «عقيلة الأتراب في سند الطَّريقة والأحزاب»، ومن كثرة محبَّته لي بنى باسمي في مقام جدِّه منز لا خاصاً، وأحب أني أنزل فيه خاصة، فلم يتفق لي النُّزول فيه.

وفي أخرة أتى إلى مصر لمقتض، ومَرِضَ نحو ثلاثة أيَّام.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٨\_٣٣٩) و(١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي: من المرات زاره مرة بعد وفاة الده.

وتوفِّي ليلة الأحد غُرَّةَ ذي القعدة، سنة (١١٨١)، وغُسِّل وكُفِّن، وذهبوا به إلى بلده، فدفنوه في مقام جدِّه \_ رحمه الله تعالى \_.

الله القادر بن أبي العباس بن عبد السّلام بن أحمد بن حجازي بن عبد القادر بن عبد القادر بن عبد القادر بن مدين بن أبي العباس بن عبد القادر بن مدين بن محمّد بن القطب سيّدي عمر، المرزوقيُّ، العفيفيُّ، المالكيُّ، البرهانيُّ (۱).

شيخُنا، الإمام، المعمَّر، القطب، أحد مشايخ الطَّريق، وشيخ شيوخ الوقت على التَّحقيق، وصاحب الكرامات الظَّاهرة، والأنوار السَّاطعة الباهرة، نسبُه يتَّصل إلى القطب الكبير سيِّدي مرزوق الكفافيِّ المشهور.

ولد المترجم بـ «منية عفيف» إحدى قرى مصر، ونشأ بها على صلاح وعفّة، ولمّا ترعرع، فدم إلى مصر، فحضر على شيخ المالكية في عصره الشّيخ سالم النّفراوي ـ فيما بلغني ـ سبعة عشرة درساً من «المختصر الخليلي الفرعي»، وأقبل على العبادة، وقطن بالقاعة التي هي قرب الجامع الأزهر في عطفة بجنب السنانية، وحجّ، فلقي بمكّة الشّيخ إدريسَ اليمانيّ، فأجازه.

وعاد إلى مصر، وحضر دروس الحديث على الإمام المحدِّث الشَّيخ أحمد بن مصطفى الإسكندريِّ الشَّهير بـ«الصَّباغ»، ولازمه كثيراً حتى عُرِفَ به، وأجازه مولاي محمَّدٌ التِّهاميُّ حين ورد إلى مصر

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:٢٠٩-٢١١)، «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق:١٣/أ)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١٤٣-١٤٣).

بطريقة الأقطاب، والأحزاب الشَّاذليَّة، والسَّيدُ مصطفى البكريُّ بالخَلْوَتِيَّةِ.

ولمَّا توفِّي شيخُه الصَّباغ، لازم شيخَنا السَّيدَ محمَّداً البليديَّ في دروسه، من ذلك «تفسير البيضاويّ» بتمامه.

تشرَّفتُ بزيارته في منزله مراراً، وفي مجلس شيخنا المشار إليه ؛ لكوني كنتُ أحضر عليه في الكتاب المذكور كذلك، وسمعتُ عليه بعض مواضع من «صحيح مسلم» بالأشرفيَّة بقراءة صاحِبنا الشَّيخِ محمَّدِ ابنِ عليِّ الصَّبان، وأحبَّني، وأجازني، وكان يُقْبِلُ عليَّ كثيراً، ويستمع لما أقوله.

أنشدتُه مرة قولَ قيس: [من الكامل]

أمَّا الخيامُ فإنهًا كخيامهم وأرى نساءَ الحيِّ غير نسائِها

فطرِب كثيراً، وأخذه الوَجْدُ والحَالُ، فكان بعد ذلك كلَّما لقيتُه ينشدني إيَّاه، ويترنَّم به؛ وذلك أنَّه كان يفهم من سرِّ معناه ما لم تصل إليه أذواقُنا، وكان ـ رحمه الله تعالى ـ دائماً مستغرقاً في المشاهدة، غائباً عن إحساسه، كثيرَ الزِّيارة لمشاهد الأولياء، متواضعاً، لايرى لنفسه مقاماً، متحرِّزاً في أكله ولبسه، لايأكل إلاَّ مايؤتى إليه من زرعه من بلده من العيش اليابس مع الدقَّة، وإذا دخل بلدة، لايأكل من طعام أهلها، ولايثرب من مائهم، ورعاً لِدِينِهِ.

وكانتِ الأمراءُ تأتي بين يديه مذعنين، فيشمئزُ من زيارتهم، وإن أمكنه الفرار منهم، فعل ذلك أحياناً، وكلُّ من دخل عنده يقدِّم له ماتيسَّر من الزَّاد من خبزه الذي كان يأكل منه، وانتفع به المريدون، وكثروا في البلاد، وأنجبوا، وظهرت لهم الكرامات، وخوارق العادات.

وممَّا نُصَّ به المترجَم دون أولياء عصره: إشرافه على قبور بعض الأكابر، فظهرت بسببه مشاهدُ واشتهرتْ، وكان يقول لمريديه دائماً: إذا وقعتُم في ضِيقٍ، فاستغيثوا<sup>(۱)</sup> بي أَحْضُرْ في الحال، فمن لم ينفع تلميذَه في الظّيق لايُلتفتْ إليه.

وقال: فإذا مِتُّ، فإنَّما أنقل من دار إلى دار، فأتوا قبري، واذكروا قصَّتكم لي (٢).

وقد أخبرني جملة من أصحابي ممّن وقع في شدَّة، واستغاث به في حال حياته وبعد وفاته، فحضره في الحال، وكنتُ أنا ممَّن وقع لي ذلك بعد وفاته، وذلك أنَّه وجع في بطني بمغص والتواء آيست من نفسي، وذلك في الثَّالثة من اللَّيل، وأنا في غير موضعي، فلم أجد دواء، ولا اهتديتُ إليه، وتذكرتُ قوله، فاستغثت به، فنامتْ عيني، فرأيتُه قد جاء في الحال، ووضع يده على بطني وقال: لابأس عليك؛ فأصبحتُ طبِّباً.

وكان يخبر لبعض خواص مريديه من أسرار عالم الملكوتِ ما تَدْهَشُ له العقول ولاتتحمَّله، وكان يحلف بالله إنَّه قد أُعْطِيُ مقاماً فوق مقام القطب الجيلي<sup>(٣)</sup>.

وكان من شأنه [أن] كلِّ من قدم مصر من الأولياء العارفين زاره

<sup>(</sup>۱) إن كان المراد أن يستغيثوا به؛ أي: وهو موجود بينهم، فهذا معقول، وأما إن كان المراد الاستغاثة به بندائه في حالة غيبته، وبعده، واللجوء إليه في الشدائد، فهذا من الشرك والعياذ بالله، حفظ الله التوحيد وجنابه، آمين.

<sup>(</sup>٢) الأمر فيه أشد مما سبق، فالاستغاثة بالأموات شرك محض.

<sup>(</sup>٣) سامح الله المؤلف في إيراده هذه الحكايات والخرافات التي لا أصل لها في الكتاب والسنة.

ورحَّب به، وكان شيخنا الإمامُ العارف محمَّد سعيد البغداديُّ لمَّا قدم من المدينة إلى مصر، ونزل بالقرب من الأزهر، رأيتُه قد جاء ماشياً لزيارته ومحادثته؛ تأنيساً لخاطره، وقع ذلك منه مراراً.

ولم يزل يترقّى في مدارج الوصول إلى الحقّ حتّى تعلّل أيّاماً بمنزله الّذي بقصر الشوك.

وتوفِّي في ثاني عشر من صفر سنة (١١٧٣)، وصُلِّي عليه بالجامع الأزهر بمشهد حافل، ودُفِنَ بالصَّحراء تجاه تربة السُّلطان قايتباي \_ رحمه الله تعالى \_ بالقرب من قبر المنُّوفي، ورثي بمراثي كثيرة، ومما قلت في رثائه (١).

واتفق بعد مضي سبع سنوات إلا أشهر (٢) في سنة (١١٧٨)، [أن] جادت السّماء بالمطر الغزير، ودام إلى أربعة أيّام متوالية ليلاً ونهاراً، وتلاطمت السُّيول، وأقبلت من الجبال كأنهًا برك تَصُول، ودخلت المياه في القبور، وانطمست لذلك رسومها وأعلامها، وسقطت شُرُفَاتها ورجامها، وكان قبره الشَّريف في وهدة من الأرض منخفضة، فعمَّ عليه الماء، فوصل ذلك إلى أولاده وأصحابه، فشقَّ عليهم كيف يتركوه وهو عائم في الماء، واختلفت كلمتهم في ذلك، فأجمع ذوو الرَّأي منهم على نقله إلى موضع آخر أعلى منه، فتحيَّنوا غفلة النَّاس، وأخذوا معهم البنَّائين والحجارة المنحوتة، فحفروا في موضع قريب منه على أكمة عالية، وبنَوْهُ في الحال.

ثمَّ أتوا إلى قبره الشَّريف بالمشاعل، وكشفوا عليه، فإذا الماء تحته

<sup>(</sup>١) ترك المؤف في الأصل مكان الرثاء بياضاً.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ع»، والصواب: أشهراً.

وفوقه، وهو باقِ على حاله وهيئته لم يتغير، ونخس أحد حامليه بإصبعه في ساقه، فوجده طريّاً، ونقلوه إلى القبر الَّذي أعدَّ له، وذلك في ليلة الخميس<sup>(۱)</sup> سادس عشر من جمادى الأولى من السّنة المذكورة، ثمَّ عمِّرت بعد ذلك عليه القبَّة (۲)، وبُنِيَتْ بجنبه زاويةٌ للصّلاة، وصار المحل عامراً للزَّائرين.

وقد زرتُه مراراً، وفي كلِّ ليلة جمعة يُحْيا موضعه بقراءة القرآن والذِّكر إلى آخر الليل، وتقيَّد بذلك أصحابُه.

ومن جملة مايشاهَد من كراماتِه بعد موتِه أنَّهم إذا ذكروا جماعةً حول تابوتِهِ تراه يميل مع الذَّاكرين حيث مالوا<sup>(٣)</sup>، وقد وقع من النَّاس اختلاف كثير في نقله، وأنَّه غير جائز مخالف الشَّرع، ولكنَّه بعد وقوع النَّقل لم يفد شيئاً.

وقد أشرت إلى ذلك في قصيدة همزية، كنت عملتها لمقتض، وهي هذه (٤):

كلَّلَتْها هَطَّالَةٌ وَطْفَاءُ وَطُفَاءُ فَاضَ من سيبِ سيلِها الراماءُ مُلِئَتْ من فيوضِها الأرجاءُ تتهادى خُلصانها الغراءُ

أَمِنَ الرَّوضِ نَسْمَةٌ فيحاءُ قَدْ دَمَّرَتُها من الغيوثِ غوادِي وارجَهَنَّتْ روادُنا تلوَ بعض مرحت كمتها بميدان سفح

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «الجمعة».

<sup>(</sup>٢) بناء القباب والمشاهد على القبور من البدع القبيحة المحرمة في شرعنا.

<sup>(</sup>٣) لا ندري \_ والله \_ ما نقول أو نعلق على هذه الخرافة، سامح الله المؤلف على إيرادها.

<sup>(</sup>٤) وفي القصيدة من المؤاخذات ما سبق التنبيه عليه، سامح الله المؤلف \_\_ رحمه الله \_.

ماتِ الحمى عندما خطرت شفاءً ذَابَ من وَجْدِه وطالَ البكاءُ طَفِقَ القلبُ يَعْتَريهِ النجَاءُ قد فنى صبره وزاد البلاء حيث حَنَّتْ لحالِهِ الرقباءُ سَحَراً أضاء فامتلا البيداء فلقد زالَ مذ أضأتَ الجَفَاءُ خبر الصبِّ كي ينزولَ العَناءُ وبــهِ أَطْنبــوا ومُـــدَّ الخِبــاءُ أم على الرَّقْمَتَيْن طالَ النَّواءُ خَيَّمُ وا حيثُ رملةٌ وغَسَاءُ فاستطابوا المرعى وطابَ الرُّواءُ ينجلي من جلالِه الكِبرياءُ ماتِ الَّتي ما لبعضِها إحْصَاءُ في حظير له السّديرُ فِداءُ هـ و ختـ م الـ ولايـة المعطاء ا وبنُــوهُ وحــزبُــه الصُّلَحَــاءُ حصر والله يصطفي منْ يشاءُ في مقام أقرَّه العُلَماءُ نجلُ عبدِ السَّلام منه انتِماءُ وبهم صحّ للكمالِ اعْتِزَاءُ وهــو فيهــم يتيمــةٌ عصمــاءُ

خطرت غدوةً وكم في نُسَيْر أَنْعَشَتْ مُدْنَفَا وأَحْيَت عَلِيلاً كلَّما هبَّتِ الصَّبَا من حَمَام يا لقومي رفقاً بحال كئيب يتلظَّــى فــي حســرةٍ وغــرام يا بريقاً من أَيْمَنِ الغورِ يَبْدُو قِفْ قَلِيــلاً وأَعْطِنِــي نَفْســـاً فهى صادفت للاقيه ركباً هل هُمُ بالغويْرِ حلُّوا سحيراً أم بـأكنـافِ رامـةٍ نَـزَلُـوهَـا أم بوادي النَّقا لدى أثكاتٍ أم أصابوا سفحَ المقطَّم ريًّا حيثُ يزهُو نوراً على رأي عين حيث أهلُ الهوى وأهل الكرا حيثُ شيخي القُطْبُ العفيفيُّ ثاوِ هو فردٌ غوثٌ وقطبٌ إمامٌ هــو ركـن للتّحيـة سيــد اصطفاه الإله بين كرام ال وحَبَاه مالم ينله وليٌّ وهو عبدُ الوهَّابِ كنزُ العطايَا وهو نجلٌ لأحمدَ بن الحجازِي لِابنِ مرزوقِ نسبةٌ تتسامَى

## وهي طويلة، ومنها:

ثمَّ لما انتهت إليه الكمالا صَعِدتْ روحُه إلى العرشِ فوراً وصنعوه في لحده بميقام ثم لمّا تكاثرت أمطارٌ وتوالَى رعـدٌ يغمـر صخـرا فامتلا قبرُه الشّريفُ بماءٍ لزَم الأمر أنهم نقلوه المرابعة أخرجوهُ جسماً طريّاً كما كا وغــدا الكــونُ عنْبَــراً وعَبيــراً وغَدَوْا سائِرِين بالنَّعْشِ حتَّى يالها تربة لعليا ثراها وغَدَا الحاسدُونَ من كُلِّ أُوْب شمَّ قالوا بَلِي وذلك بهتا كذَّبوا الحِسَّ والعَيَانَ فَيَا وَيْـ وهـو أُجْلَى من العَيَان بَيَاناً يا أبا يوسُفِ أَتَيْتُك أَسْعَى تلك عينِي تُحِنُّ وجْداً وشُوْقاً وأناخَتْ في بابِ فضلِك تُبْدِي سيما وعدك المبشر دَيْسنُ وعليكَ السلامُ كالمِسْكِ يُهْدى وعلى تابِع ماأثِركَ مَا

تُ توفَّاه المولى وعزَّ العزاءُ وتلقُّـــاه حــــوره والبَهـــاءُ شُرُفَتْ من أسرارهِ الصَّحْرَاءُ وسيــولٌ عمَّــت بهــا البَلْــوَاءُ كم قبور عامَتْ وهُـدَّ البنَاءُ فَازَ مِنْ لَثم راحتيه الماءُ وبحقٌّ ما نَصَّهُ العلماءُ نَ عليهِ وفَاحَ منهُ الشَّذاءُ وجَلَتْ منه لَيلةٌ ظُلْمَاءُ ضَمِنتُ اللهُ أُكَيْمَ اللهُ فَيْحَاءُ حَسَدَتْهَا زَرُودُ والصَّفراءُ أَنْكُــروا نَقْلُــهُ وعنــه تَنَــاؤوا نٌ عظيمٌ أَلْجَاهُمُ الإِفتراءُ حَ أناس أخصامُهُمْ شُهَدَاءُ هل على الشَّمس يا أُخَيَّ غِطَاءُ نازحَ الدار شفَّه الرجاءُ قد تَرَاهَا من الدُّجَي الأَضْوَاءُ لَكَ حاجاً في النَّفْس منكَ القَضَاءُ ياكريماً عليكَ منكَ الوفاءُ جملةً مني لك الجربياءُ ناحَ الحمامُ أَوْ غَنَّتِ الوَرْقاءُ ٤١٢ ـ عبدُ الوهابِ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ، الشِّناويُّ.
 صاحبنا، الشَّيخ، الصَّالح.

أخذ عن أبيه.

اجتمعت به كثيراً في موالد السَّيد المعتادة، وفي بلده، وفي مصر، ووالده شيخنا المشار إليه في الفضل، وهو سالك على قدمه في الصَّلاح والتقوى، ومراعاة الآداب.

٤١٣ ـ عبدُ الوهابِ بنُ محمَّدٍ، الشَّبراويُّ، الشَّافعيُّ (١). صاحبنا، الفاضل، العلاَّمة.

تفقَّه على فضلاء الوقت، وتكمَّل في الفنون، وأقرأ درساً بالمشهد الحسينيِّ، اجتمع بي في سنة (١١٩٠)، وحضر بعض دروسي في «شيخو»، وقرأ عليَّ بمنزلي جملة من «الصَّحيح» رواية، وذَاكَرَ بأدب وحسن معرفة.

وتنَّزل إماماً في «البرقوقية» (٢) ودرَّس بها في الفقه، وهو إنسانٌ حسن، مُقْبلٌ على شأنِهِ ـ بارك الله فيه ـ .

عبد الباري (٣) بنُ نصرِ بنِ عبدِ الباري بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الباري بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الجليلِ بنِ عبدِ السَّلامِ، العشماويُّ، البتنونيُّ، الرِّفاعيُّ، من ولد القطب سيِّدي حسن العشماويُّ.

تلميذ أبي الفتح الواسطيِّ أحدِ مشايخِ الرِّفاعيَّة ، ومقامه بأبيار مشهور .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۲۷۷\_۲۷۸)، وأرخ وفاته سنة (۱۲۱۳هـ). (۱۲۱۳هـ).

<sup>(</sup>٢) مدرسة تأسست سنة (٧٨٨هـ) بناها الظاهر برقوق، وأقيمت بها الجمعة، وقُرَّر بها دروس للمذاهب الأربعة «تاريخ المساجد الأثرية» لحسن عبد الوهاب (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) وقع هنا سقط في «ع» من هنا إلى أول ترجمة عبد المجيد بن التاودي.

وأوَّل من انتقل منهم إلى «بتنو»، وهي قرية بالمنوفية: عبدُ الجليل بنُ عبدِ السَّلام المذكور في السِّياق، فتزوَّج بها، وأعقب محمَّداً، وله مقام، وقد زرتُه.

ولد المترجَم بها، ونشأ في حِجْر العفَّةِ والصِّيانة، فلمَّا ترعرع، ورد مصر، ولازم شيخنا حسن الجبرتيَّ، فشغله بعلم الفلك والميقاتِ، وصارتْ له فيه معرفة، وأَنْجَبَ.

لقيتُه في بلده، فبلوتُ منه مكارم الأخلاق، وهم أهل الجاه في البلد، وكلمتُهم لاتُرَدُّ عند كثير [من] العرب.

ولقيتُه ـ أيضاً ـ في موالد السَّيد المعتادة، وورد إلى منزلي، وحضر بعض دروسي، ثمَّ وردت عليه بلده، فهشَّ وبشَّ، وآنس ورحَّب، وأطلعني على نسب جدِّه في دَرْج كبير، فتبرَّكت به، وكتبتُ عليه، ونقلت منه بعض الفروع المتشعِّبة في القرى المصريَّة من بيوت الرِّفاعيَّة.

وهو رجل خيِّرٌ، كثير البركة، معتقد الخاص والعام، وقد أجازني بفوائد، وأنشدني مقاطيع لغيره في أثناء المذاكرة، وهو ممَّن يودُّنا ويرد علينا بارك الله تعالى فيه، ونفع به ..

٤١٥ ـ [عبدُ البَرِّ] بنُ عبدِ الوهابِ بنِ عبدِ السَّلامِ، المرزوقيُّ، العفيفيُّ.

الشَّيخ، الصَّالح، المعتقد.

صاحبتُه كثيراً بـ «مصر» بعد وفاة والده شيخِنا، وهو أكبر أولاد أبيه، ثمَّ وردتُ عليه بلده، ورأيتُه كثيراً في موالد السَّيد المعتادة، وفيه خيرٌ وعفاف ودين، ويشار إليه بالكرامات، وأهل ناحيته يعتقدونه

كثيراً، ولهُ لديهم مهابة وجلالة، وقد أحبَّني ودعا لي ـ بارك الله تعالى فيه، ونفع به ـ.

عليّ بنِ عبدِ البَرِّ ] بنُ عليّ بنِ عبدِ البَرِّ بنِ عبدِ الفتَّاحِ بنِ محمَّدِ بنِ عليّ بنِ مطفى بنِ بدرِ الدِّين بنِ علوانَ بنِ عليّ بنِ بدرِ الدِّين بنِ علوانَ بنِ عليّ بنِ بدرِ الدِّين بنِ محمَّدِ بنِ يعقوبَ، الحسينيُّ، اليعقوبيُّ، الوفائيُّ، الشّافعيُّ.

والدُّ صاحِبنا السَّيدِ عليِّ.

شيخ، صالح، دَيِّن، من بيت الشَّرف والسِّيادة، اشتغل بالعلم قليلاً، وتعلَّق بخدمة بعض الأقلام بالمحكمة الكبيرة، مع صيانة وعفَّة وصرامة.

حضرني في منزلي مراراً، وأحبَّني، وسمع بعض دروس «الصَّحيح» بدشيخو»، وكتب قِطعة من «شرحي على الإِحياء»، واغتبط به، وكان يحثُّ ولده بملازمتي.

توفِّيَ في ربيع أول سنة (١٢٠٣) بعد أن تعلَّل مدَّة، وهو لازم الفراش بعلَّة الاستسقاء، وكان إنساناً حسناً، لم يخلف بعدَه مثلُه في جمع الفضائل ـ رحمه الله تعالى ـ.

٤١٧ ـ عبدُ الحليم بنُ مصطفى بنِ عبدِ العظيم بنِ شرفِ الدِّينِ بنِ زينِ العابدينَ بنِ محيي الدِّينِ بنِ وليِّ الدِّينِ أحمدَ بنِ يوسفَ بنِ زكريًا، الأنصاريُّ، الشَّافعيُّ.

صاحبنا، الشَّيخ، الصَّالح، من بيت العلم والرِّياسة.

اجتمعت به كثيراً في مقام الإمام الشّافعيِّ إذ كان مديمَ الزِّيارة، ويبيت كلَّ ليلة سبتٍ، ويحييها عند مقام جدِّه شيخ الإسلام زكريًا، وكذا في موالد السَّيد المعتادة، وكان إنساناً حسناً، على صلاح وخير،

وتلقَّنتُ منه «حزبَ النَّصر» لأبي الحسن الشَّاذلي، أوَّله:

«باسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وفي الله، ولاحول ولاقوة إلا بالله، باسم الله احتجبت، وبحول الله اعتصمت، وبقوته استمسكت، ما شاء الله، لاقوَّة إلاَّ بالله، دخلتُ في طيِّ أسرار الحجب النُّورانيَّةِ الَّتِي لايُطِيقُ النَّاظر إلى كشفِ حقائقها» إلى آخره.

وأجازني به، وكتبتُه من لفظه.

توفِّي في العشر الأخير من شعبان سنة (١١٨٨).

٤١٨ ـ عبد المجيد بن التَّاودي بن شقرون.

الشَّيخ، الصَّالحُ.

ورد علينا حاجًا، في سنة (١٢٠١)، فاجتمع بي صحبة شيخ الرّكب سابقاً عبدِ الكريم بن يحيى، وسمع منيِّ أشياء، وأجزتُ له.

وهو إنسانٌ حسنٌ، له بنا تودُّدٌ وميل وحسن اعتقاد، وتوجَّه إلى تونس، ثمَّ منها إلى فاس.

٤١٩ - عبد المعين بنُ محمَّدِ بنِ مغامس، الحسنيُّ، النَّمويُّ، المَّمِيُّ.

الشَّريفُ، النَّجيبُ.

ورد مع أبيه إلى مصر، وهو أحد الإخوة الأربعة، وهو أنبههم شأناً، وأكثرهم عرفاناً، له فصاحة، ومعرفة، وأدب، وكمال، ويد طولى في فنِّ الرَّمل.

صاحبتُه مدَّة إقامته بـ «مصر» مع والده، ثمَّ لمَّا عاد إلى مصر معه، ثمَّ بعد وفاة والده توجَّه إلى مكَّة، وبعد مدَّة عاد ثانياً مع أخيه عبد الله، فذهبتُ إليه مسلِّماً، وكان ممَّن يحبُّنا بِحُبِّ والده فينا، ويميل لنا، وفي

حفظه أشياء ونوادر تصلح للمذاكرة.

ثمَّ توجها إلى «إسلام بول»، وأُكرما، وعُيِّنَ لهما شيء من المرتَّبات.

وبلغني أنَّه توفِّي هناك في سنة (١١٩٥).

٤٢٠ ـ عبدُ المعطي بنُ عبدِ المعطي، الرِّفاعيُّ نسباً وطريقةً. الشَّيخ، الصَّالح، الخيِّر.

تولَّى سجادة الرِّفاعيَّة بـ «مصر» في سنة (١١٤٩) بعد أن ذهب إلى الرُّوم، وأتى بخطِّ شريف بتوليتِه، فسار فيها أحسن سيْر، وانفرد بين أرباب الإشارات بشهامة زائدة، وهابَتْهُ الفقراء، لكنه في سنة (١١٥١) تغلَّب عليه السَّيد مصطفى الفوزيُّ من أولاد السَّيد صدر الدِّين الرِّفاعيِّ، فَعَزَلَهُ عن المشيخة، وتولَّى هو، ولم يتم له ذلك إلاَّ أشهر، حتَّى تنازع المترجَم (١)، ومعه السَّيد محمَّد الحديديُّ الذي كان شيخاً قبل المترجَم، فاتفقا على نزع الفوزيِّ، وصارت لهم بين الوزير منازعات، وكان كلُّ منهم مرتكناً إلى أميرٍ من الأمراء، فاختار الوزير، وانعقد رأيه على تولية الثَّلاثة مشاركة.

فالوزير كان غرضه مع السّيد محمَّد الحديديِّ، وأمير اللواء عثمان بيك ذو الفقاركان يميل إلى المترجَم، وبقيّة الأمراء مع الفوزيِّ، فبهذه المشاركة خَمَدَتِ الفتنة، وحصل الرضا، ودام مشاركاً لهما إلى سنة (١١٥٤)، فتوجَّه السَّيد محمَّد الحديديُّ إلى دار السَّلطنةِ، وبقي الكلام له مع الفوزيِّ، ثمَّ حضر الحديديُّ في سنة (١١٦٠)،

<sup>(</sup>۱) هكذا دأب مشايخ الطرق في السيطرة على المقامات والمشاهد الخرافية لكسب الأموال من العوام، فانتبه.

وشاركهما كالأول، ثمَّ توفِّي كلُّ منهما، وبقي المترجَم منفرداً بالمشيخة، نافذ الكلمة.

اجتمعت به مراراً في موالد جدِّه المعتاده، وكان انتهى إليه السِّرُّ في وقته.

وكان أعلم المشايخ بقوانين الطُّرق، ثمَّ صُرِفَ عن المشيخة لأمر اقتضى، وذلك في سنة (١١٨٩).

المالكيُّ، الأزهريُّ (١).

صاحبنا، الإمام، الفاضل، العلاَّمة، أحد المدرسين بالجامع الأزهر والمشهد الحسينيِّ، ووالده شيخ شُيوخ وقته.

مهر في العلوم، وتميز في الفضائل، أخذ عن والده، وعن شيخنا الشَّيخ عمر الطَّحلاويِّ، سمع عليه «البخاريُّ»، وعن الشَّيخ عليِّ الصَّعيديِّ، وغالب من أخذ عنه هو من تلامذة والده، مع زهد وعفاف، وانجماع عن النَّاس، وسلوك على قدم الأسلاف، ولي نظر مقام وليِّ الله أبي السُّعود الجارحيِّ بالقرافة، فسار فيه سيْراً حسناً، وهو من أنبل العلماء الموجودين الآن، في حسن الطَّريقة، والإنصاف في البحث، وله ميل إلى علم الحديث.

وقد سبق لي به اجتماع كثير، ولم يتَّفق له سماعُ شيءٍ مني، إلاَّ في

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «حلية البشر» للبيطار (۲/ ١٠٤٥) وعنده «العماوي»، وأنه توفي سنة (١٢٢٣هـ)، وعاش أربعاً وثمانين سنة.

يوم الأربعاء ١٣ ذي الحجَّة سنة (١١٩٣)، فسمع مني الأوَّليَّة، وكتبتُ له السَّند، فحفظه، وطلب مني أن أكتب له سندَ البخاريِّ، من طريق والده، فكتبتُ له، فحفظه وأملاه أول يوم شرع فيه قراءة «الصَّحيح»، وتعجَّب الحاضرون منه.

وله بنا وِدَادٌ، يحضر منزلي مراراً، ويذاكر بالفوائد العلميَّة \_\_ بارك الله تعالى فيه، ونفع به \_.

٤٢٢ ـ عبدُ المنعمِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أحمدَ، الأنصاريُّ، المالكيُّ، الجرجائيُّ:

الشَّيخ، الفقيه، الزَّاهد.

قرأ على والده، وبه تخرَّج، وغلب عليه التَّنسك والزُّهد والعبادة مع إكرام الوافدين.

لقيتُه ببلده حين وردتُ عليه في حياة والده ـ رحمه الله تعالى ـ سنة(١١٨١)، فبلوتُ منه حُسْنَ الخُلُقِ، وعبادةً، وإقبالاً على الله تعالى.

ولماً توفِّي والده، وردتُ عليه ثانياً في سنة (١١٨٣)، فرأيتُه سالكاً مسلك والده في إطعام الطعام للواردين وإكرامهم، وهو الآن ممَّن انفرد في حسن طريقتِه، وهو مُعْتَقَدُ الخاص والعام ـ بارك الله تعالى فيه، ونفع به ـ.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/ ٦٨٢) وذكر أنه توفي في حدود سنة (١٩٥٨هـ)، «معجم المؤلفين» (٢/ ٣٢٤).

عليِّ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ الراهيمَ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ الحسن بنِ موسى بنِ يحيى بنِ عبدِ المنعمِ بنِ عبدِ الرَّحيم بنِ يحيى بنِ الحسن بنِ موسى بن يحيى بنِ يعقوبَ بن نجمِ بنِ عيسى بن شعبانَ بنِ عيسى بنِ داودَ بنِ محمَّدِ بنِ يعقوبَ بن نجمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ، فرحِ بنِ طلحة بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ، البكريُّ.

رئيس الخدمة بمقام الإمام الشّافعيّ.

رأيتُه مراراً، وكان إنساناً حسناً، كثيرَ التَّودُّد لأهل الخير والصَّلاح، مكرماً لمن ينتمي إليه بالمعرفة.

٤٢٤ \_ عبد المنعم بنُ عبدِ الحميدِ بنِ سليمانَ، المخزوميُّ، المؤَّانيُّ.

صاحبنا، الشَّيخ، الصَّالح.

قدم الجامع الأزهر، فحضر دروس فضلاء الوقت في النَّحو والمعاني والفقه، وأوّل حضوره عندي في منزلي في يوم الجمعة لثمّان بقين من ذي القعدة سنة (١١٩٠)، فسمع بقراءتي كتاب «الصّحيح» من أوّله مع جماعة من الطّلبة، ثمّ استمر ملازماً في كلّ جمعة حتى بلغ إلى قريب من ثلث الكتاب.

وحضر أحياناً في دروسي بـ «شيخو» في «الصحيح» دراية، وبمقام الحنفيّ في «الشَّمائل»، وسمع «الأمالي» الشَّيخونية والحنفيّة، وتسلسل له بعض المسلسلات، وتوجَّه إلى «فزان» بكتاب مني إلى سلطانها وقاضيها بإكرامه، فلمَّا وصل إليهم، احترموه، وأقبلوا عليه، وأحبُّوه، فقرأ لهم كتُب «التَّوحيد»، و«الشِّفاء»، و«المختصر الخليليّ»

بجامعها الأكبر، وحضره السُّلطان ومن دونه، وقد رَاجَ أمره، وراش جناحه.

وتلقّت النّاس عنه الحديث حتى وقعت فتنةٌ بينه وبين أكبر علمائها صاحبنا العلاّمةِ محمّدِ بن محمّد الكانميّ، في مسألة الرؤية، فاختلفا، واشتدّ النّزاع بينهما، وكاد أن يفتتن البلد، فأحبّ السّلطان حسم مادة ذلك بإرساله إلى مصر، معزّزاً منعّماً على نيّة الحجّ، فورد علينا في شوال سنة (١٢٠١)، وتوجّه إلى الحجاز، وعاد إلى مصر، وهو الآن بها ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

وقد ورد معه صورة استفتاء من علماء «فزان» في خصوص المسألة المتنازع فيها، وجاء إليَّ الخطاب بالكتابة عليها بما هو الصَّواب، فكتَبَ عليها السَّادة الأزهريُّون، ثمَّ كتبتُ عقب كتاباتهم بما هو مجموع بتمامه في موضعه.

٥٢٥ ـ عبدُ الودودِ بنُ المختارِ، العَطَوَانيُّ، الشَّنقيطيُّ. أحد عباد الله الصَّالحين.

سمع مني الأوَّليَّة في يوم الثلاثاء (٢٤) صفر سنة (١١٩٢)، وكتبتُ له الإجازة، وتوجَّه إلى بلاده.

٤٢٦ ـ عبد الوهابِ بنُ الحسنِ البوسْنَوِيُّ، السَّرائيُّ (١). الشَّرائيُّ الشَّرائيُّ الشَّيخ، الواعظ.

قدم مصر سنة (١١٦٩)، ووعظ بمساجدها، وأكرمه الأمراء، ثمَّ توجَّه إلى الحرمين، وقطن بمكَّة، ورُتب له شيء معلوم على الوعظ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/۱۱۵ـ۱۱۹)، «حلية البشر» للبيطار (۲/۲۱.۵۱.۱۰٤۸)، وفيهما وفاته سنة (۱۲۰۵هـ).

والتَّدريس، ومكث مدَّة حتى حصلتْ فتنةٌ بين الأشراف والأتراك، فنُهِبَ بيتُه، وخرج هارباً إلى مصر، فالتجأ إلى علمائها، فكتبوا له عَرْضاً إلى الدولة بمعرفة ما جرى عليه، فعين له شيء في نظير ما ذهب من متاعه.

وتوجّه إلى الحرمين، فلم يقر له بمكّة قرار، ولم يمكنه الامتزاجُ مع رئيس مكّة؛ لسلاقة لسانه، واستطالته في كلّ مَن دبّ ودَرَجَ، فتوجّه إلى الرُّوم، ومكث بها أيّاماً، حتى حصّل لنفسه شيئاً من معلوم آخر، فأتى إلى مكّة، وصار يطلع على الكرسيّ، ويتكلّم على عادته في استطالة اللِّسان؛ فأمره رئيس مكة بالخروج منها إلى المدينة، فخرج مها وقد حنق غيظاً على الشَّريف.

فلمًا استقرَّ بالمدينة، لفَّ عليه بعض الأوباش، ومن ليس له ميل إلى الشَّريف، فصار يطلع على الكرسيِّ، ويستطيل لسانه عليه، ويسبُّه جهراً، وغرَّه موافقةُ أولئك معهم، وأنَّ الشَّريف لايقدر أن يأتي لهم بحركة، فتعصبوا، وزادوا نفوراً، وأخرجوا الوزير الَّذي هو في المدينة من طرف الشَّريف، وكاتبوا إلى الدَّولة برفع يد الشَّريف عن المدينة مطلقاً، وأنه لايحكم فيهم أبداً، وإنما يكون الحاكم شيخ الحرم فقط، وأرسلوا بالعروض مفتي المدينة، فكتبَ لهم على مقتضى طلبهم خطاباً إلى أمير الحجِّ الشَّاميِّ، وإلى الشَّريف.

ولماً أحس الشريف بذلك، تنبه لهذه الحادثة، وعرف أن أصلها من أَنْفَار بالمدينة أحدُهم المترجَم، واستعد للقاء أمير الحج بعسكر جرار على خلاف عادته، ورام مناوأته إِنْ بَرَزَ منه شيءٌ خلاف ماعهد منه، فلما رأى أمير الحج ذلك الحال، كتم ماعنده، وأنكر أن يكون عنده شيءٌ من الأوامر في حقه، ومضى لنُسُكِهِ، حتى إذا رجع إلى عنده شيءٌ من الأوامر في حقه، ومضى لنُسُكِهِ، حتى إذا رجع إلى

المدينة، تنمَّر وتشمَّر، وكاد أن يأكل على يدِه من التندُّم والحسرة، وذهب إلى الشَّام، ولما خَلِيَتْ مكةُ من الحجوج، جرَّدَ الشَّريف عسكراً على العرب، فقاتلوه، وصبر معهم حتى ظفر بهم.

ودخل المدينة فجأة، ولم يكن ذلك يخطر ببالهم قط، فما وسعهم إلا أنهم خرجوا للقائه، فآنسهم، وأخبرهم أنه ما أتى إلا لزيارة جدًه عليه السَّلام \_، وليس له غرض سواه، فاطمأنوا بقوله، وشق سوق المدينة بعسكره وعياله حتى دخل من باب السَّلام، وتملَّى من الزِّيارة، وأقبلت عليه أرباب المناصب مسلِّمين، فأكرمهم، وكساهم، فلما آنس منهم الغفلة، أمر بمَسْكِ جماعة من المفسدين الَّذين كانوا يحضرون وراءه، فأُخذوا وسلسلوا، وهرب منهم خفية بالليل جماعة.

وكان المترجم أحدَ من اختفى في بيت ثلاثة أيام، ثمَّ غَيَّرَ هيئتهُ وخرج حتى أتى إلى مصر، وهو الآن بها على حاله في وعظه ومجالسه، وأكثر ذلك في المشهد الحسينيِّ، ولديه بعض معرفة بالعلم على طريقة بلادهم، ويخالط الأمراء، وهوممَّن يحبُّنا ويميل إلينا، \_ أعانه الله على وقته \_ (١).

<sup>(</sup>۱) جاء هنا في حاشية «ب» تعليقاً بقلم المؤرخ المشهور عبد الرحمن الجبرتي، وهذا نصه: [وفي شهر صفر سنة (١٢٠٥) وقع للمترجَم المذكور كائنةٌ عظيمةٌ مع إسماعيل باشا والي مصر، وسببها أنه كان وضع يده على تركة رجل تاجر بوسنويٌ بطريقة الوصاية، واستأصلها، وعمل بما أدَّى إليه اجتهاده، وكتَبَ دفتراً، وسَطَّرَ فيه ديوناً، ومصاريف، وحضر الوارث، وطالبه بما يخصُّه من تركة مورثه، فأعطاه شيئا نزراً، فذهب الوارث إلى عند قاضي العسكر، فأحضره وتكلَّم معه، وطالبه بثبوت مضمون ماسطره، فأجاب بقوله: «أنا وصيٌّ، والوَصِيُّ مصدَّقٌ، وليس عندي غير هذا»، وطال بينهما الكلام، وتطاول على القاضي، إلى أن قال له في جملة كلامه: «أنت جاهلٌ، ومثلي يُقْرِىءُ مثلك عشرين سنة».

٤٢٧ ـ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ بركاتٍ، النَّحْوِيُّ، الحسنيُّ، المكِّيُّ. المكِّيُّ.

أحدُ الأشرافِ المعتبرين.

ورد إلى مصر مغاضباً لابن عمِّه الشَّريف مُساعد في سنة (١١٦٧)، فلقيتُه في مجلس شيخنا السَّيد عليِّ المقدسيِّ، فإذا هو فصيحٌ مفوَّهُ، له حافظة مليحة، ومعرفة ببعض الفنون، مع شهامة تامَّة، وهَيْبَةٍ ورجاحةٍ.

أنشد لنا من حفظه مقاطيع كثيرة، وقد أكرمه أمراء مصر، وتوجَّه إلى «إسلام بول»، وقضى بعض مايرومه، وعاد إلى مصر، ثمَّ إلى مكَّة.

وتوفّي المترجَم في أوائل شعبان سنة (١٢٠٥) بالطَّاعون ـ فرحمه الله تعالى، وعفا عنا وعنه ـ . ا. هـ. عبد الرَّحمن الجبرتي].

فأصبح القاضي عند الباشا، وشكا له، فأمر بإحضاره في جمع الدِّيوان، وناقشوه في الكلام، فلم يزل مصمِّماً على عناده إلى أن قال: «أنتم كلُّكُم مخاوزين أو موالسين»، أو كلام هذا معناه، فحنق الباشا، وشتمه، وأمر برفعه من المجلس، فقبضوا عليه وجرُّوه، ولكموه، وأرموا تاجه من على رأسه، وحبسوه في أوده. ووافق ذلك أنه كان أرسل مكتوباً إلى مفتي المدينة المنوَّرة، لسبب من الأسباب، وحطَّ فيه على الباشا والأمراء وإسماعيل بيك، فلمًّا وصله، أعطاه إلى إنسان، فردَّه إلى مصر، والله أعلم كيف وصل إلى يد إسماعيل بيك، فأبقاه عنده، فلمًّا جرى للمترجَم ما جرى، أرسل إسماعيل بيك ذلك المكتوب إلى الباشا ليؤجج ناره بالمرَّة، فلمًّا قرأه، ازداد غيظاً، وأرعد وأبرق، وأمر بإحضاره وقت القائلة، فأحضروه على صورة منكرة، فأراه ذلك المكتوب، فسقط في يده، واعتذر] فلطمه على جهه، ونتف لحيته، وأراد أن يضربه بخنجره، فشفع فيه الحاضرون من أتباعه، فأمر بسجنه ومحاسبته على ما اختلسَهُ من التَّركة، فحُسب وطولب، وبقي في الحبس إلى أن شفع فيه علي بك الدَّفتردار، وضمنه، وأخذه إلى بيته، وصالَح الوارث، ولكن بعدما مكث في الحبس نحو ثلاثة شهور.

٤٢٨ \_ عبيدُ الله بنُ عبدِ اللهِ بنِ شمسِ الدِّينِ، المنزليُّ، الشَّافعيُّ. صاحبنا، الشَّابُ، الفاضل.

ولد بـ «مصر»، ونشأ في حجر أبيه، وقرأ على بعض الفضلاء أشياء.

وكان في حياة والده يتَّجر في وكالة الصَّابون، ولمَّا توفِّي، ترك ذلك، وأقبل على اجتماع النَّاس، وكانت فيه فصاحة وأدب، وفي آخر الأمر انضوى إلى شيخ السَّجادة الوفائيَّة، واتَّحد به، وصار يمشي له في بعض الحوائج، فترقَّى حتى صار بمنزلة الكتخدا في منزله، وبسبب ذلك راج أمره، وراش جناحُه.

ورد إلى منزلي، وكان ممَّن يحبُّنا بحبِّ والده فينا. ولم يزل على حاله حتَّى توفِّى في سنة (١١٩٩).

٤٢٩ ـ عبيدُ الله بنُ خليلٍ ، المدنيِّ ، المعروفُ بـ «كدك زاده» (١) .
 أُخِي صاحبنا المرحومِ عبدِ القادر بنِ خليل ، المتقدَّم بذكره ، وهو أصغر الإخوة الثَّلاثة .

رأيتُه بالمدينة المنوَّرة وهو يطلب العلم، ثمَّ ورد علينا أيَّامَ استقرارِ أخيه بـ«مصر» في سنة (١١٧٤) أو بعدها، وهو إنسانٌ حسنُ الشَّكالةِ، فصيحُ النُّطقِ، عذبُ المذاكرةِ ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٠ ٤٣ ـ عبيدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ ، الوارنيُّ ، الحنفيُّ .

المدرِّس بـ «توزليجة» من بلاد الرُّوم، شابُّ فاضلٌ، مستعدُّ، ورد علينا في سنة (١٢٠٢)، فسمع منيِّ الأوَّليَّة، وقرأ عليَّ «دلائل

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «حلية البشر» للبيطار (٢/ ١٠٢١-١٠٢١).

الخيرات» قراءةً فصيحةً متقنةً، وكتبتُ له الإجازة، وتوجُّه إلى الحجاز \_ بارك الله تعالى فيه \_.

## ٤٣١ \_ عثمانُ بنُ حسنِ، المنزليُّ.

الشَّريفُ، الفاضلُ، صاحبُ الجذب والحال، المقبلُ على شأنه، السَّليمُ البال، لقيتُه مراراً، ونعم الرَّجل هو صيانةً وانْجمَاعاً.

رأيتُ له قصيدةً مدح بها شيخ السَّادة الوفائيَّة ، وهي هذه: [من الخفيف]

مع مزيد القبول والنَّعماء وبلغت المرامَ في كلِّ قصدٍ طولَ دهر مَبْلَغا الهناءِ يا فريدَ الزَّمان في السُّعداءِ فازَ مَنْ جَاءَ طالِبَ الارتواءِ بصَفَاءِ الورْدِ بَعْدَ الظَّماءِ مَنْ أتاكُمْ يفوزُ بالإعطاءِ

دمتَ فضلاً في صحَّةٍ ورضاءِ وكذا السَّعدُ دائماً في اتصالٍ إنَّما أنتَ منهلٌ طابَ وِرْداً من سعى قاصداً حِمَاكَ يَهُنَّا أنتَ كنزُ الطلابِ منْ كَلِّ فضلِ

إلى آخرها، وهي على هذا المنوال.

٤٣٢ \_ عثمَانُ بنُ سالم بنِ سلامة كبنِ يوسف، الوردانيُّ، الشّافعيُّ، المُوَ قُتُ (١).

ولد بـ «وردان» إحدى قرى مصر بـ «البحيرة» في رمضان سنة (١١٥٦)، وقدم مصر صغيراً، وحضر دروس علماء الوقتِ، وتولُّع بالميقات وعلم الفلك، فلازم الشَّيخَ مصطفى الخيَّاطَ تلميذَ شيخنا حسنِ الجبرتيِّ، وقرأ عليه في الفن كتُباً، وانتفع به كثيراً، مع كمال ديانته وورعه وتحرُّزِهِ في دينه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ٨٤)، «إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٢٣)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٣٥٩).

ولازم صاحبنا الشّيخ أحمد السّجاعيّ الصّغير، فانتفع منه في معرفة المذهب، وسمع مني الأوّليّة في يوم الأربعاء سابع صفر سنة (١١٩٠)، ولازم دروس «الصّحيح» به «شيخو»، وكذا دروس «الشّمائل» بالحنفيّ، وكتب «الأمالي» في كلّ من الموضعين، وسمَع عليّ «الصّحيح» خاصة بقراءتي، مشاركاً للشّيخ عبد الرّحمن بن الشّيخ المشار إليه في مجالس بمنزلي في وكالة الصّاغة، وببولاق، ثمّ كتاب مسلم، وأبي داود مع فوت بمنزلي في وحضر منزلي مراراً، وسمع عليّ غالب ما يقرأ علي، وسمع المسلسلات، ولازمني في أكثر الأوقات.

واتَّصل بشيخنا المرحوم الشَّيخ محمود الكرديِّ، فتلقَّن منه أسماء الطَّريقة، وأحبَّه واعتنى به، وصار في ملازمتِه وخدمته في الغالب، وكان الشَّيخ ينوِّه بشأنه للواردين، ويقول لبعضهم: «اقرؤوا علمَ الوقت على فلان»، ويشير إليه، فرَاجَ بذلك حالُه، وراشَ جناحُه.

ولمَّا توفِّي الشَّيخُ، عقدَ على ابنته الصَّغيرة، ودخل بها، وماتت في عصمته، وأقبل على شأنه.

وهو إنسانٌ حسنُ العِشْرَةِ، متواضعٌ، ليِّن هيِّنٌ، ممَّن يحبنا ويعترف بإخلاصنا، وينوه بشأننا.

وله معرفةٌ في الفن جيِّدة، وميل إلى علم الحديثِ وأهلِه، كثيرُ الله تعالى فيه، وأعانه \_. الاعتقادِ في المنسوبين إليه \_ بارك الله تعالى فيه، وأعانه \_.

٤٣٣ ـ عثمانُ بنُ عليِّ الجُبيْليُّ، الشَّافعيُّ، الزَّبيديُُ (۱). صاحبنا، الفقيه، المقرىء.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «النفس اليماني» للأهدل، «أبجد العلوم» (٣/ ١٧٨)، «نشر العرف» (٢/ ٥٥).

ولد سنة (١١٣٤)، وحفظ القرآن وجوّده على مشايخ عصره، تلا ربع جزء من أوله للكسائي، بروايتي أبي الحارث والدُّوريّ على الشَّيخ المقرىء علاءِ الدِّين بن محمَّد باقي المزجاجيِّ، ثمَّ بعده على شيخنا المقرىء إسماعيل البازيِّ، الحنفيِّ، وروى الحديث عن السَّيد أحمد بنِ المقبول، وعن مشايخنا عبدِ الخالق بن أبي بكر، ومحمَّدِ بنِ علاء الدِّين، وشاركنا في بعض القراءات على شيخنا السَّيد سليمان بنِ يحيى.

وهو إنسانٌ حسن، صاحبُ مروءة ومحبَّة، وتواضع نفس، ولين جانب، من خواصِّ عباد الله المتَّقين.

# ٤٣٤ \_عثمانُ بنُ عليِّ، الحلبيُّ، الحنفيُّ، الشَّهير بـ«العقَّاد».

ولد بحلب، وبها نشأ، وتفقَّه على شيخنا السَّيد عليِّ الحنفيِّ العطَّار، وعلى شيخنا أبي المواهب القادريِّ، وصارت له معرفة في الفروع جيِّدة.

ورد علينا في آخر ذي الحجَّة في سنة (١١٩٣)، فسمع مني الأوَّليَّة، وأحبَّني، وصار يتردَّد إليَّ مدَّة إقامته بـ «مصر»، ولمَّا عزم على السَّفر، كتبتُ له إجازة غَرَّاء، وقد أرسل إليَّ من بلده كتاباً هذه صورتُه (١).

### ٤٣٥ \_عثمانُ بنُ سعدٍ، العباسيُّ، الأنصاريُّ.

من ولد آخر الخلفاء العبَّاسِيَّةِ بـ«مصر» المتوكِّل على الله، ووالده يعرف بالأنصاريِّ من جهة النِّساءِ.

<sup>(</sup>١) ترك المؤلف في الأصل مكان الكتاب بياضاً.

صاحبنا، الشَّيخ، الفاضل، الفصيح، المفوَّه الممدَّح، من بيت السِّيادة والخلافة.

ولد بـ «مصر»، وبها نشأ، واشتغل بالعلم على فضلاء الوقت، ومهر في الفنون الغريبة على الشَّيخ عمر البابليِّ، وكان كثير الملازمة له، وغيره من الفضلاء، ونظر في الحساب، والنُّجوم، والميقات، فأخذ منها حَظَّا، وتَنزَّل كاتبَ سرِّ في ديوان بعض الأمراء.

ولمَّا لامه بعض المحبِّن في ذلك، اعتذر أنَّه إنَّما قدم عليه صيانة لبعض بلاده وضِيَاعِه التي استولتْ عليها أيدي الظَّلمة، فلا محيد له عن عشرتهم، واجتمع بشيخنا الشَّيخ محمود الكرديِّ، فتلقَّن منه الأسماء النَّخلوتية، والأوراد، وأقلع عمَّا كان عليه، ولازمه كثيراً حتى لاحت عليه أنوار ملازمتِه، واعتقده جداً.

وبعد وفاة المشار إليه، وُلِّي خليفةً على غلال الحرمين، فَبَاشَرَها بعناية وشهامة، ثمَّ تولَّى روزنامة مصر، وَرَاجَ أمره، واشتهر صيتُه، وزادتُ حِشْمَتُه، فباشر فيها بالتوفيق، وإصلاح بعض ما أفسده مَن قبلَه.

ورد منزلي مراراً، وقرأ عليّ من أوّل «الصّحيح» إلى كتاب: العلم، وأجزته، وباسمه ألفت «جذوة الاقتباس في نسب بني العباس»(١).

<sup>(</sup>۱) طبع مؤخراً بتحقيق صديقنا سعادة الأستاذ الدكتور يحيى جنيد العباسي، أمين عام مركز الملك فيصل للدارسات الإسلامية بالرياض، سنة (١٤٢٦هـ).

٤٣٦ ـ عثمانُ بنُ محمَّدِ بنِ عثمَانَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحيم بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحيم بنِ محمَّد محمَّد بنِ عبدِ الرَّحيم بنِ مصطفى ابنِ القطبِ الكبيرِ سيِّدي محمَّد دمرداش، الدمرداشيُّ، الخلوتيُّ.

صاحبنا، الشابُ، الصَّالح.

ولد بزاوية جدِّه خارج مصر، وبها نشأ، وكان يتردَّد إلى والده جماعة من فضلاء الوقت، فكان يقرأ عليهم، ونزل بنفسه إلى الجامع الأزهر مدَّة، فصار يقرأ في النَّحو على الشَّيخ أحمد العروسيِّ، والشَّيخ محمَّد الصَّبَان، ولازم الأخير كثيراً.

اجتمعت به مراراً في زاويتهم، وفي مصر، وهو إنسان حسن العِشْرَةِ والمودَّة.

ولماً توفِّي والده في ١٤رمضان سنة(١١٩٤)، تولَّى هو المشيخة عِوَضَه، فسار فيها سَيْراً مقتصداً، وأحيا بعض المآثر.

٤٣٧ ـ عثمَانُ بنُ محمَّدِ بنِ حسين، الشَّمسيُّ (١). صاحبُنا، الأديبُ، الماهرُ، والنَّبيهُ الباهرُ.

وهو أحد الإخوة الأربعة، أكثرهم معرفة، وأغزرهم أدباً، وأمُّهم جميعاً الشَّريفة رقيَّةُ بنتُ السَّيدِ طه الحَمَوِيِّ الحسنيِّ.

ولد بـ «مصر»، ورُبِّيَ في حِجْرِ أبويه، وتعلَّق من صغره بمعرفة الفنون الغريبة، فنال طرفاً منها حسناً يليق عند المذاكرة، وعَرَفَ الفرائض، واستخرج منها طُرقاً غريبة في استحقاق المواريث، في قسم الغرماء في شبابيك.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ١١٧)، وأرخ وفاته سنة (١٢٠٥هـ).

وله سليقةٌ شعريةٌ مقبولةٌ، وممَّا كَتَبَهُ إليَّ في عنوان كتاب: [من الوافر] أدينُ اللهُ مَالَكُ مِن نَظيرٍ ولا لَكَ في التُّقَى والفضل ثانِي سألتُ الله أن تَبْقَى بعزِّ ولا يَثْنِيكَ عمَّا شئتَ ثَانِي ثمَّ أتبعَهُ بنثر، فقال: «حضرةَ سيِّدي وقدوتِي وعُمْدَتِي وعُدَّتِي، من أرجو من الله تعالى حياتُه، وأن يعزُّه بكلِّ حياتِه، وأن يَمُنَّ علينا من فيض مزيَّاته خوارقَ عاداته، آمين ربَّ العالمين.

أما بعد: فالمتكلِّم في هذا الجناب كالمُهدي البحر قطرَه، والمُفَضِّل على الشُّهد قَطْره، لازال مولانا مُعْجزَ أحبابه بمدح أوصافه، ومحفوفاً برعاية الله وأعظم ألطافه. . . » إلى آخر ما قال.

وله معرفة باللُّغة جيِّدة، يطالع كُتُبَهَا، ويَحُلُّ عُقَدَها، ويسألني عن غرائب الفن، ويغوص بذِهنه على كلِّ مستحسَن، وربَّما حضر أحياناً في درس «الصَّحيح» بـ «شيخو»، وسمعه مع الإملاء.

وقد حَضَر منزلي مراراً، ولقد نظم «فرائض الدين»، و «أسماء أهل بدر»، وغير ذلك.

ومن آثارهِ قصيدة جيمية في مَدح السَّيدِ البدويِّ - قُدِّس سرُّه -: [من الوافر] ومَنْ نَادَاكَ يابدوي فَنَاجي(١) من العصيانِ واختِلفَ اخْتِلاَجي وَغَيَّرَ سُوءُ أفعالِي مِزَاجي لهذا الوقت هاو في لجَاج وضاقَ بما جَنيتُ له فِجَاجي

إليكَ إليكَ قدْ زادَ احتياجي لقد أُعْيَيْتُ مما صابَ جسْمِي ذنوبٌ واجتراءٌ ليس يُحْصَى وأغوانى الهوك فبكذا هوانيي وقد أسرفتُ عمري في التَّلاهِيَ

<sup>(</sup>١) نعوذ بالله من دعاء غير الله، والرسول ﷺ يقول: "إذا سألت، فاسأل الله».

وكم بارزت ربي بالمعاصِي وكم يوما أسأت الفعل فيه وكم يوما أسأت الفعل فيه فيا أسفِي ويا حُزْنِي وَوَجْدِي ولمّا قلل إسعافِي وطِبّي وطِبّي لنَحْو العِيسَوِيّ دَلَفْتُ عِيْسِي أَنَحْتُ ظُعُونَ أَسْقامِي وكَرْبي فيامَدَدِي ويا قصدِي وسؤلي فيامَدَدِي ويا قصدِي وسؤلي دخيلٌ في حِماك وأنت غَوْثُ فَا أَنْقدِهُ وسلّكُهُ طريقاً فعثمانٌ له حسنُ اعتقادٍ فعثمانٌ له حسنُ اعتقادٍ

ولي في مدح الوليِّ المشار إليه قصيدةٌ جيميةٌ، أحببتُ ذكرها هنا، وإن لم تكن من بحرها:

لولا ضياء هُدَى أبي فرّاج وكداده ووداده وكداده الله الموز إذا رأيت مقامه أحْسِن بها من حَضْرة قُدْسيّة في قبة مُلِئت هُدى وكرامة بُسْتَان أنوار بِطَرْز مُونِتِ بلكَ المَلاحِظُ لا لَوَاحِظُ ظَبْيَةٍ لله أسرار سقت ألبابنا مُشتعدن أسابنا هُمَا هُمَا هُمَا المَلاحِظُ لا يَواحِظُ ظَبْية الله أسرار سقت ألبابنا مُسْتعدن بُ

وكان بها التِذَاذِي في هِيَاجِي وَزِدْتُ إساءةً جُنِحَ الدَّياجِي وَزِدْتُ إساءةً جُنِحَ الدَّياجِي مِنَ العصيانِ قد زادَ انْزِعَاجِي وللم ألقَ للدائِي مِنْ عِلاَجِي لِكَيْ أَرْجُو خَلاصِيَ وافْتِرَاجِي لِكَيْ أَرْجُو خَلاصِيَ وافْتِرَاجِي لِبابِ كَمْ لَهُ في النَّاسِ راجِي لِبابِ كَمْ لَهُ في النَّاسِ راجِي وياحَامي الحِمَى يومَ العَجَاجِ وياحَامي الحِمَى يومَ العَجَاجِ وحاشا أن تُخيِّبَ مَنْ يناجِي وحاشا أن تُخيِّب مَنْ يناجِي السَّي والسَّي التَّقوي بعن وابتهاجِ والسَّي التَّقوي بعن والتهاجِ والسَّي والتهاجِ والسَّي التَّقوي العَلْمَ والتهاجِ والسَّي التَّقوي العَلْمَ والتهاجِي والسَّي التَّقوي العَلْمَ والتَّاجِي والسَّي التَّقوي العَلْمَ والتَّاجِي والسَّي التَّقوي العَلْمَ والسَّي التَّامِي التَّهُ والتَّامِي التَّامِي التَّهَامِ والسَّي التَّامِي الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ

لَضلِلْتُ في ليلِ الظَّلامِ الدَّاجِي حبلاً يوصَّل لم أكن بالنَّاجِي بالجنَّة الخضراءِ والدِّيباجِ عاجتُ لها الوُفَّادُ خَيْرَ مَعَاجِ ومهابةً بمحاسِن الإِبْلاَجِ عَدَتِ القُلُوبُ عَلَيْهِ شِبْهَ سِيَاجِ تَسْتَلُّ منها البيضَ وهِي سَوَاجِي كَأْسَ الهَوَى صِرْفاً بغيرِ مِزَاجِ كَأْسَ الهَوَى صِرْفاً بغيرِ مِزَاجِ فَدَع الملامَ وكُنْ عَلَى مِنْهَاجِي فَدَع الملامَ وكُنْ عَلَى مِنْهَاجِي فَدَع الملامَ وكُنْ عَلَى مِنْهَاجِي

أهواهُ ما أخيا وأكثر في فضله أشكو له حالي وأشكر فضله أنا إن تيسر لي الوصال بحيه وإذا تَذَكّرني سعيت ولم أجد وقصرت فيه فطاب وقتي واهتدى كم لي أمتّع من شهود مقامه وأنا الّذي رصّعت عقد مديجه قطب الوجود ونجل أكرم من مشى صلّى عليه الله ما غنّت على والآل والصّحب الكرام ومن لهم والآل والصّحب الكرام ومن لهم ما أنشد المضنى بجاذب شوقه ما أنشد المضنى بجاذب شوقه

طَرَباً فهل في منهجي مِنْ هاجِي شَكُوى الغريقِ تَرَادُفَ الأمواجِ لَمُ رَكَّبِ وعِلاَجِ لَمُ مَلَلاً مِن التَّأوِيب والإدْلاَجِ بَسناءِ ضَوْءِ سراجهِ الوهَّاجِ بسناءِ ضَوْءِ سراجهِ الوهَّاجِ واللاَّئمُونَ استكثرُوا إزعاجِي فظفرتُ منه جواهِراً لِلتَّاجِ فظفرتُ منه جواهِراً لِلتَّاجِ فَظفرتُ منه جواهِراً لِلتَّاجِ فَنْ الأراكِ صَوادحُ الأَفْراجِ فَنَ سِلْكِهِ سيْرٌ بغير خِدَاجِ في سِلْكِهِ سيْرٌ بغير خِدَاجِ في سِلْكِهِ سيْرٌ بغير خِدَاجِ للسَّاكِةِ مَدَى أبي الفَرَاجِ للوَّا فَي الفَرَاجِ الوَّا فَي الفَرَاجِ وَالوَّا فَي الفَرَاجِ الوَّا فِي الفَرَاجِ الوَّا فِي الفَرَاجِ وَالْمَاءُ هُدَى أبي الفَرَاجِ الوَّا فِي الفَرَاجِ الوَّا فِي الفَرَاجِ وَالْمَاءُ هُدَى أبي الفَرَاجِ الوَاجِ الوَّا فَي الفَرَاجِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ هُدَى أبي الفَرَاجِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاء

ومن جملة مخاطباته في بعض مراسلاته إليّ: «حضرة خلاصة سلالة الرّسول، وخادم شرعه وحديثه مرتضى الرّضا وغاية كلّ سول، الجامع بين قديم الفضل وحديثه، متع الله بحياته الوجود، وحباه بالمجد والشّعود».

وهو الآن رافل في حلل الحياة \_ بارك الله تعالى فيه \_(١). الجبرتي.

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصلين: «توفّي في شعبان سنة (١٢٠٥) بعد وفاة مؤلّف هذه التراجم بنحو عشرين يوماً، رحمه الله تعالى».

٤٣٨ ـ عثمانُ بنُ محمَّدٍ، الحنفيُّ، المصريُّ، الشَّهيرُ بالشَّاميِّ (١). الإمام، الفقيه، العلاَّمة.

ولد بـ «مصر»، وتفقَّه على فقهاء مذهبه، كالسَّيد أبي السُّعود محمَّد، والشَّيخ سليمان المنصوريّ.

وأتقن الآلات (٢)، ودرس الفقه في عدَّة مواضع، وانتفع به النَّاس، لقيتُه في «جامع قوصون»، وهو يُقْرِئ «الملتقى» (٣)، فيلقي في تقريره ما يبهر العقول، وله حافظة جيِّدةٌ، واستحضار في الفروع، ولايمسك كرَّاساً عند إقرائِهِ.

ثمَّ حجَّ، وزار النبيَّ عَلَيْهِ، وقطن بالمدينة، وفي ثاني عام طلب عياله، وأن يباع ما يتعلق، وتجرد على المجاورة، وقرأ في الفقه والحديث بصرامة وشهامة، وأحبَّه أهل المدينة، وتزوَّج، وصارت له أولاد، ثمَّ تزوَّج بأخرى.

وهو ممَّن يكاتبني كلَّ عام، ويظهر لي الإخلاص في الحب ـ بارك الله تعالى فيه، ونفع به ـ.

٤٣٩ \_ عثمانُ الزرقانيُّ.

أحدُ عبادِ الله الصالحين.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۱۷۵)، «حلية البشر» للبيطار (۱/ ۱۲۵)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۳۲۹)، وفيها وفاته سنة (۱۲۱۰هـ).

<sup>(</sup>٢) أي: علوم الآلة من نحو وصرف وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أي: «ملتقى الأبحر» في فروع فقه الحنفية، لإبراهيم بن محمد الحلبي، وأقدم طبعاته سنة (١٨٨٢م) في مرسيليا، «معجم المطبوعات العربية» ليوسف سركيس (١٣/١).

لقيتُه في المشهد الحسينيِّ أوَّلَ ماقدمتُ مصر، وأحببتُه، وهو الَّذي كان مرشداً لي إلى منزل شيخنا الحفنيِّ، وعرفه بي، وهو أول اجتماعي عليه، وساعدني في تعيير (١) الكتب المحتاج إليها في السَّماع.

وهو ممَّن تلقَّن الذِّكر على شيخنا المشار إليه، وقطع الأسماء، وجَعَلَهُ خليفته، ثمَّ بعد مدَّة رأيتُه بـ (طنتدا)، ففرح بي، وذكَّرته المعروف الَّذي صنعه معي، فاعترف لي بالحبِّ والإخلاص ـ جزاه الله تعالى خيراً ـ.

٠٤٤ . . . . . . (٢) . بنُ عيسى، الأسنائيُّ، المالكيُّ .

الشَّيخ، الفاضل، المستعد.

ولد بـُـ ﴿أَسْنا ﴾، ورد الجامع الأزهر، فاختصَّ بصاحبنا الشَّيخ محمَّد الأمير، وحضر دروسه، وأتقن في الفنون، ودرَّس.

حضر عندي في ثاني شوال سنة (١٢٠٢)، فسمع حديث: «إنما الأعمال» بسنده من طريق المُعَمَّرِين.

وهو نعم الرَّجل صلاحاً وزهادةً ومروءةً ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

المدنيُّ، البخاريُّ الأصل، الحسينيُّ، البخاريُّ الأصل، المدنيُّ.

ولد بالمدينة، وبها نشأ، واشتغل بالعلم على فضلاء الوقت. ورد علينا سنة(١١٩١)، فسمع مني الأوَّليَّة، وأوائل الكتب السِّتة،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، ومقصده: الإعارة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين بياض دون ذكر اسمه الأول.

وهو القدر المسموع للشيخ أحمد الصبري المتقدَّم بذكره في المجلِسِ والتَّاريخ، وحضر دروس «الشَّمائل» بالحنفيِّ، وسمَّع «الأمالي»، ثمَّ توجَّه إلى الرُّوم، وبها توفِّي سنة (١١٩٢).

الأَزهريُّ (١). عطاءُ الله بنُ أحمدَ بنِ عطاءِ اللهِ بنِ أحمدَ، الشَّافعيُّ، الأَزهريُّ (١).

نزيل الحرمين، شيخنا، الإمام، الفاضل، العلاَّمة، أوحد عصره، ونسيجُ وحده، سعد الزَّمان، وسيِّد الأوان، ذو البلاغة الرَّائعة، وقَدَمٍ في العلوم فارعة.

أخذ بـ «مصر» عن الشَّمس محمَّد السَّجينيِّ، ومحمَّدِ العنانيِّ، والشِّمابِ الخليفيِّ، ومصطفى العزيزيِّ، والسَّيد عليِّ الضَّرير الحنفيِّ، وعيدٍ النُّمرسيِّ، وعبدِ الوهابِ الطنتداويِّ.

ونزل الحرمين، ودرس بهما، وتديَّر مكة، وقد أخذ عنه جملة من أهل بلدنا؛ كالشَّيخ عبد الله الجوهريِّ، والسَّيد سليمان بن يحيى، وإبراهيم بن خليل، وآخرين.

حضرت بعضَ دروسه المعقوليَّة والتَّفسيريَّة بزيادة باب النَّدوة.

وقد أجازنا، وله مؤلفات إلى الخمسين؛ غالبها في المعقول، منها: «مطلع البرهان من طوالع الميزان» في المنطق، و«رسالة في» آداب البحث»، وله عليها «شرح مفيد»، ثمَّ كتب عليه حاشية، و«تحفة أهل العصر بالمقولات العشر»، ومتن في الفرائض سمَّاه: «الأصول

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:۱۱۹-۱۲۰)، «الأعلام» للزركلي (۲۳٦/٤)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۱/۱۹۶هـ)، ووقعت تسميته عنده (أحمد بن عطا الله بن أحمد الأزهري).

المهمّة من مواريث الأمة»، وشرحه شرحاً مفيداً بالمزج سمّاه: «الفصول المهمّة»، وله «أربعون سؤالاً» وضعه على المسلسل بالأولية، وقد عُمِّر دهراً وهو ينفع الطّلبة، ليس له همّ إلا مذاكرة العلم مع الطّلبة، توفّى سنة (١١٨٧) عن تسعين سنة.

٤٤٣ \_ عطاءُ الله بنُ أحمدَ، المنصوريُّ، الشَّهير بـ «الخيَّاط».

صاحبُنا، الشَّيخ، الصَّالح، البركة، ذو الفنون.

أول ما لقيتُه في مقام القطب سيِّدي محمَّد الشِّناويِّ صاحب «محلة روح»، وأنا بصحبة شيخي السَّيد حسن المحلِّيِّ في سنة (١١٦٧)، فعرفني بمقامه، وأثنَى عليه جدّاً، فأحببته في الله، وعقدتُ معه عقد المؤاخاة، ثمَّ انصرفتُ وعدتُ إلى مصر، وعاد هو إلى بلده.

ثمَّ وردتُ عليه بلدَه، ونزلتُ في جامع البحر، فأتاني زائراً، وآنسني بإكرامه، وأضافنا في بيته، وكان إماماً لايجارى في الزايرجة والميقات والأوفاق، ولديه حافظةٌ وحسن سلوك إلى الله تعالى.

وأدرك جملةً من العلماء في بلده؛ كالشَّيخ عبد الله بن مَرْعِي القاضي، والشَّيخ محمَّدِ الشَّافعيِّ الشَّاعر، والشَّيخ أحمد الجاني، وغيرهم، وقد سمعت من لفظه مقاطيع منها: [من الطويل]

تمشَّى بصحنِ الجامعِ الفردُ الذي ألا فاعجبوا من ذا الحلاوةِ في الصَّحنِ

ثمَّ اجتمعت به كثيراً في «كَفْرِ الخميس»، في مجلس صاحبنا الشَّيخ محمَّد الموجِّه ـ حفظه الله تعالَى ـ؛ إذ هو في الحقيقة كان جامع شملنا، وموطن السَّنا، وتذاكرت معه في علم الأوفاق، فرأيتُ عنده قواعد غريبة في تنزيل المربعاتِ، واستفدتُ منه بعضَ ذلك، وكان له

في الشَّيخ المشار إليه حبُّ لايوصف، واعتقادٌ غريب، لايفتر غالبَ أوقاته إلاَّ أن يأتي إليه ويشاهده.

٤٤٤ ـ عطاءُ اللهِ بنُ محمَّدِ صدِّيقٍ، الهنديُّ .

الشَّيخ، الفاضل، العلاَّمة.

لقيتُه في «بيت الفقية» من أرض اليمن، وقد ذاكرتُ وإيَّاه في التَّفسير والحديث، منها في تفسير «البيضاويّ»، من سورة ﴿عمَّ ﴿ مَعَ الْحُواشِي المُوجُودة، و «رسالة في مصطلح الحديث».

ونظَّمت لأجله أقوالَ العلماء في الطِّفل المشرِكِ، وله مع قاضيها الفقيه إسماعيلَ النَّعميِّ السَّالِفِ ذكرُه محاوراتٌ ومذاكراتٌ، وقد أحبَّني وأكرمني مدَّة إقامتي عنده ـ جزاه الله عني كل خير \_.

٥٤٥ ـ عطية بنُ عطية ، البرهاني ، الشّافعي ، الأجهوري (١). الضّرير ، الإمام ، الفقيه ، العلاّمة .

ولد بـ «أجهورَ» إحدى قرى مصر، وقدم مصر، فحضر دروس الشَّيخ العشماويِّ، ومصطفى العزيزيِّ، وتفقَّه عليهما وعلى غيرهما.

وأَتقن فَنَّ الأصول، وسمع الحديث، ومهر في الآلات، وأنجب، ودرَّسَ في «المنهج»، و«التَّحرير» مراراً، وكذا «جمع الجوامع»

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق١١/ب)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٤٨٨-٤٨٩)، وأرخ وفاته سنة (١٩٠هـ)، «سلك الدرر» للمرادي (٣/ ٢٦٥-٢٧٣) وأرخ وفاته سنة (١٩٤هـ)، «هدية العارفين» للبغدادي (١/٣٥٣)، «إيضاح المكنون» له أيضاً (١/ ٢٠)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٣٥٠).

بمسجد الشَّيخ مطهر بـ«السيوفيين»، وله في «أسباب النزول» مؤلَّف حسن في بابه، جامع لماتشتَّت من أبوابه، و«حاشية على الجلالين» مفيدة، و«حاشية على شرح الزرقاني على البيقونية» في مصطلح الحديث، وغير ذلك.

وقد حضر عليه غالب علماء مصر الموجودون (١) الآن، واعترفوا بفضله، وأنجبوا ببركته.

وكتبتُ إليه في سنة (١١٨٣) أطلبُ منه تقريظاً على شرحي على «القاموس» مانصُّه.

«أَسْتَخْدِمُ نسائمَ الكمائمِ في إبلاغِ تحيّاتِي إلى جَنَابِ ذي الفضائل الذي هو للأنام أكرمُ عطية، وأستودعُ لمعانَ البوارق أمام الغوادق.

سلامي على جمالي عصابة العلماء النّاهضِ بأعباء علوم الشّريعة على كاهل همَّته العليّة، من وَقَد كوكبُ فضلهِ وأشرق، وماسَ غُصْنُ شمائلِهِ وأشرق، وتساوى في الثّناء عليه لسان الغَدِ واليوم والأمسِ، وأضاءتْ به أفلاكُ المكارم، ولابِدْعَ؛ فإنه الشّمسُ، وسَرَتُ بأعطر من نفح الكمائمِ نسائمُ تحريره، وجرتْ بأغزرِ من سَحِّ الغمَائمِ سواجمُ تقريرِه، مَنْ زَادَ بِهِ في العالمين سرورِي، مولانا وسيدُنا شيخ السُّنة الشّيخُ عطيّة الأجهوري، أطلع الله قمرَ إفادته في آفاق العزِّ والسّعادة، وكحّل أبصارنا بنور طلعتِه التي هُنَا شاهدُها بلغ مرادَه.

المعروضُ بين يديْ سيِّدِناً: الإخبارُ بأن القلب لكم فيه محبةٌ لايَبْلَى جديدُها، ولايشيبُ بل يشبُّ دائماً وليدُها، تَعَارُفٌ روحانيُّ، وائتلافٌ ربَّانيُّ، وامتزاج قبل عالم التَّركيب، وتناسبٌ لعقد عجيبٍ؛

<sup>(</sup>١) كذا في أصل المؤلف، ولها وجه.

بحيث إنَّ الفقير ما سمع ذكركُم ْ إلاَّ وأعاره المسك ماترَوَّح، وما هيْنَمَ هاتف ْ بأخباركم إلاَّ تَرَنَّح، وكان ممَّا سمح له الزَّمان العنيدُ، أن سنح في خاطره المَجْبُولِ على التَّبليدِ، تقييدُ بعضِ العوارِي من الضبط في «القاموس المحيط»، وإجالة زندة الفكرة في اقتداح شرْح وجيزه والوسيط، وجمع ماتشت من فوائده ونكته ونوادرِه، واستطلاع طلائع التَّحقيق من ميامِنِ مياسرِه وفوارس سوافرهِ.

فأحب المخلصُ أن يتشرف تاج عروسه بميامن أنفاسِه، ويسْتضيء جُمَانُ ذلك التاج بنير مقباسِهِ، وقد صَدَرَ إلى حضرته منه بعض كراريس؛ ليطلع عليها ويزيل بإكسِيرِنظره عن وجهها حجاب التَعبيس.

وليشرفَني بالكتابة عليه؛ ليمتاز بين الأقران قَدْري، وينشرح بمشاهدة طلعة سطوره صَدْرِي، وإني لأرجو أن تنالني إجازته الخاصَّةُ، التي هي على خصوصِ علوِّ الإسناد ناصَّة.

فإن سمَحَ الزَّمان بالقَبولِ والإجابة، فالجمعُ بين القولِ والكتابةِ عينُ الإصابة، لازلتُم لأهل العلم ركناً مكيناً، ولافتِيءَ حَرَمُ فضلكم للوَاردين أميناً».

ثمَّ إنِّي لمَّا رأيتُ أنَّ ذلك لا يوصلُه إلاَّ أحدُ تلامذتِه الخواصِّ، الذي به قربٌ واختصاصٌ، وله معه حبُّ وإقبالٌ، وبسطٌ وإدلالٌ، وهو الفاضلُ الماجدُ الشَّمسُ محمَّدٌ سبطُ شيخنا الحِفنيِّ، فاحتاج إلى كتابة رُقْعة إليه.

فكتبتُ: «منبعَ السَّعادةِ السَّرمديَّةِ الأمجد، سيدَنا الشَّمسَ المشرقَ الجمالِ محمَّد، سبط المرحوم الأستاذ، مَنْ كان لمحبيه أكرمَ ملاذ، أدام الله له حسنَ رعايته، وأبقاهُ محفوظاً في محفظة كلاءته آمين.

المسؤولُ من حضرتِه إيصالُ هذه الرُّقعةِ مع الكراريس إلى حضرة الأستاذ الشَّيخ عطية، ويَحَثُّهُ لكتابة ما فيه للنفس الأُمْنِيَّة؛ ليفرحَ المحبُّ بإجابتهِ، وينشرح صدرُه بإجازته، لازلتم للقاصدين حَرَماً آمِناً، ولا برح حبُّكُم في القلوب ساكناً».

ثمَّ أُخبرت أن هذه الرُّقعة الثَّانية لا يوصلُها إليه إلا مَنْ له في قرابة الحبِّ تعويل عليه، وهو صاحبنا الشَّريف السَّيدُ علي القنانيُّ، فكتبتُ إليه: «مولايَ من خصَّه الله بنفوذِ رأي يفوقُ سهامه عن قسي الفكر، وعلو شأن يخضع لجلالِه السُّمُّ بمجرد الذِّكر، سلالة الزهْراءِ البتولِ، ونخبة النُّخبةِ من آل الرَّسول، مركز السِّيادة الأبدية الأوحد، سيدُنا الشَّريفُ عليُّ بنُ عمرَ بنِ محمَّد، أدام الله حسنَ رعايتِه، وأبقاه في الشَّريفُ عليُّ بنُ عمرَ بنِ محمَّد، أدام الله حسنَ رعايتِه، وأبقاه في حفظه وكلاءتِه، الواصل إليه بعض من «تاج العروس»، ومعه البطاقة، اشتملت على بعض كلماتِ حَسَبَ الوقتِ والطاقة، بناءً على أن ما لا يُقْدَرُ كلُّه، لا يُعْذَرُ كلُّه، ومن فاته في البيان وَبْلُه، لا يفُتْهُ طَلُه.

فالمسؤول إرسالُه إليّ نادرةُ الزمن سيدي محمَّدٌ سبطُ سيدِنا المرحوم الأستاذ، جعله الله تعالى للمحبِّين أكرم ملاذ، ليشرفه بنظر شيخه سيدنا الشَّيخ عطية، ويرجعَهُ إلينا بسرعة بعد كتابة ما فيه للنَّفس الأمنية، لازلْتُمْ للوافدين حرماً آمناً، ولا برح واهبُ المواهب في ضميركم ساكناً».

فلمًّا وصل الجواب مع الكراريس إلى حضرة الشَّيخ، أملَى على بعض الحاضرين، فكتب ما نصه:

«حمداً لمن أظهرَ دُرَرَ المعانِي من قاموس جودِه زينةَ العقولِ، وأبهر لطائف المباني شموسَ عوارف معارفه، فأشرقتْ ببدائع

الأصولِ، وصلاةً وسلاماً على سيّدنا محمَّد المرتضى، الَّذي آتاه الله جوامع الكلم وضَمَّنَهُ: بسر أسرار ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾[فاطر: ١٠]، وعلى آله النَّاطقين بأفصح اللّغات، وأصحابه الدَّالِين بأوضح الآيات. أما بعد:

فبينما أنا في رياض الآداب، أقتطف من زهور لطائفها وأسمع لذيذ الخطاب، إذ ورد عليَّ وارد من أهل الهيئات، فأسمعني من غرائب زغائب الرَّغبات، ألفاظاً كأنَّها ألْحَاظٌ، وكَلِماً تَنْتَعِشُ بذكرهِ الوعَّاظُ، لو أنَّ البحار أسرعتْ بدُرِّها لِمُسْتَخْرِجهَا، وأطلعت الأفلاكُ نجومَ سُعُودَها في أبرجها، واهتزَّتِ الأرضُ بزخارفِ أنوارها، ورفعتِ السَّماءُ بشموسها وأقمارها؛ لم تَحْكِ مَا حِيكَ في «تاج العروس» وحياة النُّفوس، وما ذاك إلاَّ أن مؤلِّفه رَوَى، واطلع، وارتوى من الفضائل، واضطلع وجال بمجال الجمال، وجاد بكلام كلُّه كمالٌ، وقال فلم يترك مقالاً لقائل، وأيَّد كتابَه بأقوى الدَّلائل، ومال لبلوغ الامال، فنال غاية القصد على أحسن مِنْوال، مَنْ أصبح خَبَرُ فضلِه وحِلمِه أشهرَ من الحديث المتواتر، وأضحى يترنَّم بِسَنِيِّ أوصافه البادي والحاضر، ويتَّسع لكثرة أمداحه مجالُ النَّاظم والنَّاثِر، المولى الَّذي تخدمه رقائق العلوم، والأولى بأن يقدُّم على كلِّ منطوقٍ ومفهوم، حيث جعل نطاقه، وفتح الأبواب المغلقة وإن قيل: لاطاقة، واقتنصَ الشُّوارد، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالَمَ في واحد، الأوحدُ الأمجدُ، المرتضى محمَّدٌ، لازالتْ آياتُ فضلِه في الكون تَتْلَى، وهباتُ فواضِلِهِ تَنْفِقُ من فيضِ ربِّه عقلاً ونَقْلاً.

الفقير الفاني عطيةُ الأجهوريُّ الشَّافعيُّ البرهانيُّ خادمُ العلم بالأزهر بمعونة الله تعالى.

في اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من شهور سنة (اثنتين وثمانين ومئة وألف) انتهى. توفي في (...)(۱).

A Miller Commence of the Comme

that is the second of the seco

graft fing the sale with the solution of the s

and the second of the second o

Material and the control of the second that the second second

ender the first of the second design of the second sections.

the eleka of the transfer of the best of the setting of the con-

the same of a more office is significant.

grafiger and rear which speed the harden glade of the fill the

The first of the second of the second of the second of the second

and a straight on the property of the first same of the

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصلين المخطوطين.

# فيمن اسمه عليًّ

العدويُّ، العدويُّ العدويُّ، العدويُّ العدويُّ العدويُّ العدويُّ،

شيخُ الإسلام، وعالمُ العلماءِ الأعلام.

ولد ببني عديّ، كما أخبر عن نفسه سنة (١١١٢)، ويقال له - أيضاً -: المنفيسي؛ لأنَّ أصوله منها، وقدم إلى مصر، وحضر دروس المشايخ؛ كالشَّيخ عبد الوهاب الملَّويِّ، وشلبي البرلسيِّ، وسالم النَّفراويِّ، وعبد الله المغربيِّ، والسَّيد محمَّد السَّلمونيِّ، ثلاثتهم عن الخرشيِّ وأقرانه، وكسيِّدي محمَّد الصَّغير، وإبراهيم الفيوميِّ، قال: وبشَرني بالعلم حين قبَّلت يده وأنا صغير، ومحمَّد بن زكري، ومحمَّد السَّجينيِّ، وإبراهيم بن شعيب الباجي، وشيخنا أحمد الملَّويِّ، وأحمد الدِّيربي وعيدٍ النَّمرسيِّ، ومصطفى العزيزيِّ، وشيخنا الملَّويِّ، وأحمد الدِّيربي وعيدٍ النَّمرسيِّ، ومصطفى العزيزيِّ، وشيخنا الملَّويِّ، وأحمد الدِّيربي وعيدٍ النَّمرسيِّ، ومصطفى العزيزيِّ، وشيخنا

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص٢٥٣\_٢٥٥)، «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق٢١/ب)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٢٧٦\_٤٧٩)، «سلك الدرر» للمرادي (٣/٢٠٦)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/٢١٢)، «الأعلام» للزركلي (٤/٢٠٢)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/٢٠٤).

محمّد العشماويّ، ومحمّد بن سيف، وأحمد الإسقاطيّ، وأحمد البقريّ، وأحمد البقريّ، وأحمد البقريّ، وشيخنا حسن البقريّ، وأحمد الدّفري، وشيخنا السّيد البليديّ، وشيخنا الشّمس الحفنيّ، وآخرين.

وبأخرة تلقَّن الطَّريقة الأحمديَّة من شيخنا سيِّدي عليِّ بنِ محمَّدِ الشِّناويِّ، ودرس بالأزهر وغيره، وقد بارك الله تعالى في أصحابه طبقة بعد طبقة كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ.

وكان يحكي عن نفسه أنّه طالما كان يَبِيتُ بالجوع في مبدأ اشتغاله بالعلم، وكان لا يقدر على ثَمن الورَقِ، ومع ذلك إذا وجد شيئاً تصدّق به، وقد تكررت له بشارات حسنة مناماً ويقظة ، إذا حكى شيئاً من ذلك قال: هكذا كان الإمام مالك يخبر أصحابه بالرّؤيا، ويقول: الرّؤيا تَسُرُّ ولا تَغُرُّ، منها ما وقع لشيخنا العارف سيّدي محمود الكرديِّ أحدِ خلفاء الشّيخ الحفنيِّ، قال: رأيت النبيَّ ﷺ في المنام يقول: «عليُّ الصّعيديُّ خليفتي»، قال: فلما انتبهت، وخطر ببالي الشيخ، قلت: علي الصعيدي غيره كثير، فنمت فرأيته ثانياً يقول: علي الصعيدي على الصعيدي هذا، ويشير للشّيخ.

ورأى بعضُ الصُّلحاء النبيَّ ﷺ في المنام في محراب الأزهر، والطَّلبةُ تعرض عليهِ تقاييدَ الأشياخ، فلمَّا رأى ما قيد عن الشَّيخ صار يقول: «بِذُلِّ وانكسارِ يا عليُّ» ويكرِّرها.

ورآه الشَّيخ نفسهُ في المنام فقال له: أجزني، فقال: «أَجَزْتُكَ»، وأمثال ذلك كثير.

ورأى غيرُ واحد من الصُّلحاء النبيُّ ﷺ يأمُرهم بالحضور عليه،

وآخر رأى مالكاً والشَّافعيَّ في مجلس تدريسه .

وشهد له بالمعرفة والصلاح مَنْ أنصفَ من أهل عصره.

وقال صاحبُنا الشَّيخ محمَّدُ الأمير: ولقد سمعتُ شيخَنا العفيفيَّ في مرض موته يقول: الشَّيخ ناجي، والذي يحضره ناجي، أو كلاماً هذا معناه.

وله مؤلّفات دالّة على فضله، منها «حاشية على ابن تركي»، وأخرى على «الزّرقاني» على «العِزِّية»، وأخرى على «شرح أبي الحسن على الرّسالة» في مجلّدين ضخمين، وأخرى على «الخرشي»، وأخرى على «الهدهديّ على على «شرح الزّرقاني على المختصر»، وأخرى على «الهدهديّ على الصُّغرى»، و«حاشيتان على عبد السّلام على الجوهرة كبرى وصغرى»، وأخرى على الأخضريّ على «السّلم»، وأخرى على «ابن عبد الحق على بسملة شيخ الإسلام»، وأخرى على «شرح شيخ الإسلام على ألفية المصطلح لِلعراقيّ»، وغير ذلك.

وكان قبل ظهوره لم تكن المالكيَّة تعرفُ الحواشي على شروح كتُبهم الفقهيَّةِ، فهو أوَّلُ من خَدَمَ تلك الكتُبَ بها.

حضرتُ عليه دروسَه الفقهيَّةَ أحياناً بالجامع الأزهر، وبالبردبكية قربَ منزله، وبالغُريِّب، وأحبَّني، وكنت استأذنته في التَّوجه إلى الصَّعيد، اهتم بي، واعتنى، وكتب عدَّة مراسلات لمشايخ الهوَّارة بإكرامي، ووصفني فيها بما أستحيي أن أذكره هنا.

وكتبَ على شرحي على «القاموس»، واغتبَطَ به جداً، وكان يقول لي دائماً: إن أحياني الله تعالى، وضعت على شرحك حاشية.

وزارني في منزلي بخان الصَّاغة \_ وأنا إذ ذاك لم أتزوَّج \_ مراراً، وهذا نصُّ ما كتبه: «الحمدُ لله رافع أهلِ العلوم، خصوصاً أهلَ التَّحقيق في المنطوق والمفهوم، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ الأمِّيِّ، الآتي بأفصح لغة على العموم، وعلى آله وصحبه أهل الإصابة في دين ربِّنا القيُّوم.

وبعدُ: فقد اطلعت على بعض من شرح «قاموس البلاغة» للسَّيد الأنور، واللَّوْذَعِيِّ الأزهر حبيبنا السَّيد مرتضى، فوجدتُه شرحاً جامعاً، دالاً على سَعَة إطلاعه على الدَّواوين، وأنَّه من الأكابر المخلصين، نفع الله تعالى بذلك الشَّرح النَّفع التَّام، ولحقنا من بركة هذا السَّيد وأصوله التَّوفيق العام، وأسأله من إحسانه الدُّعاء لي بالتَّوفيق، وأن يجعل الله سعيي في أحسن طريق، وصلّى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه عليٌّ الصَّعيديُّ خادم الفقراء بالأزهر.

وبلغني أنَّه قال لخواصِّ تلامذته: كلُّ من يحبني يَكْتُبُ على هذا الشَّرح، فلذلك بادر إليه جماعةٌ منهم، وكلُّ منهم كَتَبَ على قدر ما أُلْهمَ كما هو مذكور في تراجمهم.

واتفق أنِّي سمعتُ عليه حديثَ «من بنى مسجداً لله» (١) من كتاب البخاري، بقراءة الفاضل محمَّد الجناجي المالكيِّ دراية وبحثاً، وقد أملى ذلك اليوم على هذا الحديث ما يَبْهرُ العقولَ، وسمع معنا ذلك كبار العلماء يُنيفُون على الستين ماعدا العوام، وذلك في مسجد أبي هريرة في «الجيزة» على شاطىء النيل في يوم الجمعة ختام شعبان سنة هريرة في «الجيزة» على شاطىء النيل في يوم الجمعة ختام شعبان سنة

توفِّي في (١٠) رجب سنة (١١٨٩).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

٤٤٧ \_ عليُّ بنُ أبي الخيرِ بنِ عليِّ المرحومِيُّ، الشافعيُّ، خطيبُ جامع الحبشليِّ<sup>(1)</sup>.

صاحبُنا، الإمامُ، الفصيح، المفوَّه، الأديب، الماهرُ، الناظمُ، الناثرُ.

ومن آثاره تشطير الأبيات الثَّلاثة للشيخ عليّ جبريل في مدح الأمير رضوان كتخدا الجلفي أحد أمراء مصر، وهي ـ مع التَّشطير ـ [من الكامل]

> وأَبيكَ ما رضوانُ إلاَّ آيــةٌ ملك الأنامَ بعزِّهِ وبجُـودِهِ يَهَبُ المواهبَ جَمَّةً بسماحةٍ و تراه يُغْني بالعطاء مُؤَمِّلاً حتى يصيرَ المُعْدِمُونَ برفْدِهِ ويراهم زَادُوا افتخَاراً إذ غَدَوْا

مَنْ أُمَّهُ نَالَ المُنَى في الحالِ شهدَتْ بذاك شهامةُ الأفعالِ مِنْ غيرِ تعريضِ لَهُ بسؤال مترفّعاً عن منةٍ ومَلاَلِ يسعى لشروتهم مزيد أنوال مترفّعين على ذَوِي الأَمْوَالِ

وهو ممَّن كتَبَ على بديعيَّة عليِّ بن تاج الدِّين القلعيِّ.

اجتمعتُ به مراراً، وسمعتُ خطبتَه، وكان ممَّن يحبُّني، ويأتي إليَّ ويذاكرني، واستفدتُ منه بعض فوائد ممَّا يتعلَّق بفضلاء عشيرته.

ومن كلامه يخاطب به شيخنا العيدروس: [من الخفيف]

ما يقولُ البليغُ إِنْ رَامَ مَدْحاً في زكيِّ مقدسٍ عَيْدَرُوسٍ نَسْلِ طَهِ ونجلِ بنتِ عتيقٍ فهو والله تاجُ رأسِ الرُّؤُوس

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٣٠)، «النفس اليماني» للأهدل (ص: ٢٦٨)، «فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ٥٥٣).

توفِّي في ليلة الجمعة، سادس ذي القعدة، سنة (١١٧٨)، وفي صباحها، دفن بالمجاورين.

لقَّابُ، السَّالِ السَّالِ الْخيار، فوالدُه كان من كبار الطَّلبة الشَّابُ، الصَّالِ الطَّلبة الأخيار، فوالدُه كان من كبار الطَّلبة المكرم للضيوف، وجدُّه كان من كبار الأولياء المتصرِّفين، وزاويتهم كبيرة محترمة بـ «تونس»، والمترجَم على قَدَم آبائه في إكرام الطَّلبة ومَنْ ورد في زاويته، مشهورٌ بالفضل والولاية، محترمٌ عند الولاة.

ورد علينا في شعبان سنة (١٢٠٢)، فسمع مني أشياء، وعقدتُ معه عقد مؤاخاةٍ، وتوجَّه إلى الحرمين ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

الإمام، الأديب، الماهر، المفنن، عليُّ الشان، أعجوبةُ الزَّمان.

ولد بـ «مكّة»، وتربّى في حجر أبيه في غاية العزّ والسّعادة، وقرأ عليه وعلى غيره من فضلاءِ مكّة، وأخذ عن الواردين إليها، ومال إلى فنّ الأدب، وغاصَ في بحره، فاستخرجَ منه اللّاليء والجواهر، وطارح الأدباء في المحاضر، فبان فضلُه، وبهر برهانه، ورحلَ إلى الشّام في سنة (١١٤٢)، واجتمع بالشّيخ عبد الغنيِّ النَّابلسيِّ، وأخذ عنه، وتوجّه إلى الرُّوم، وعاد إلى مكّة، وقدم إلى مصر سنة (١١٦٠)، ثمّ ورد عليها، وحينئذ كمل «شرحه على ثمّ غاب عنها عشر سنين، ثمّ ورد عليها، وحينئذ كمل «شرحه على

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ۳۰۰–۳۰۱)، «هدية العارفين» (۱/ ۲۰۰)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ۱٤۷)، «الأعلام» للزركلي (٥/ ١٤)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٥١٣).

بديعيته» وعلى «بديعيتين» لشيخه الشَّيخ عبد الغنيِّ وغيره لمن تقدَّم، وهي عشر بديعيات.

وشرحه على بديعيته ثلاث مجلَّدات، قرظ عليه غالبُ فضلاء مصر؛ كالشَّبراويِّ، والأدكاويِّ، وعليِّ المرحوميِّ، وعبدِ اللهِ بن منصور، ومن أهل الحجاز الشَّيخُ إبراهيم المنوفيُّ.

وهذا تقريظ الشَّبراويِّ، نقلته من ديوانه: [من المجتث]

أَمْ ذاكَ لُطْفُ تُجَسَّمْ شُحْــــرُورُهَـــا وتَــــرَنَّــــمْ بطيب عهدد تقدد م بنفـــح وادي النَّقَــا تَـــمّ أَزَالَ تُ الهِم وَالغَم المُما بَدا مِنَ الغَوْر أَوْ هَمّ عَن المحاسن تَرْجَم نَحَى العُذَيْبَ ونَمَّمْ وأحسب الدَّهْ رَ أَعْقَهُ وقلت يَا دَهْ رُكَ مْ كَمْ وفاضل يتالَّهم فقـــــــــال لاَ لاَ وهَمَّــــــــمْ بـــالفضــــل واللهُ أَكْــــرَمْ ربع المَعَالِي تهدَّمْ مِنْ فضلِكَ الساهر الْجَمّ

أذاك ثَغْ تِسَّىمْ أَمْ روضةٌ قد تغنَّسي أَمْ نفحةٌ ذَكَّ رَتْنا أَمْ شَمْ لَكُ سَحَ رِيُّ أم الصَّبَا حِيْنَ هَبَّتْ أُمَ بِرِقُ نُعْمِانَ لَمَّا أَمْ ذَاكَ بُلْبُ لِلْ فَضَ لَ أم ذَاكَ عَهْدُ المُصَلَّسي قد كنت أُعْتِب دَهْري وطالَمَا سَاءَ ظُنِّي كَـمْ جـاهـل يَتَـاأَلــي وكـــــم طلبـــــتُ عليمـــــاً وقلتُ يا دهرُ مَهُ مَهُ مَهُ فقلت تُ دَهْري بخيلٌ وكاد فكري يُنادِي حتَّى رأيتُ عَجيباً

فرضٌ عليك محتَّه لــزوم ما ليـس يَلْـزَمْ فامْدَحْهُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ مقام مَن رَامَ يَغْنَكم نَمَاهُ بيَتُ محرَّمْ وسُـوحُ ذَاكَ المُخَيَّمِ أَعْيَثُ فَ والصَّمِ تُ أَسْلَهُ يا بن المَقَام وَزَمْنَ مُ إِن سَلِهِ القَدِّ أَوْ لَهِ يكفي الوركى لو تَقَسَم بديع مُمدانَ سَلَّهُ لكان منك تعلَّم بالخَطِّ معناهُ قَدْ عهمْ أتى من اليد والفَ فالخطُّ أَعْلَى وأَعْظَمْ ف الفَهْمُ أَقْوَى وأَقْوَمُ فَالأَصْلُ تَاجٌ مُكَرَّمْ فيما مَضَى كَانَ أَجْرَمْ رأيتُ ب ك أنْعَ م لفظاً كَلِدُرٍّ مُنَظَّمَ

فقال لي مَدْحُ هَا وفـــــي امتِـــــداح ســـــواهُ هـــذا هـــو الفضـــلُ هـــذا اللهُ أكب رُ هَ لَا اللهُ أَكب مرباه بَاناتُ نجد محاسن ليسس تُحْصَي وإن تُــــردْ مُنْتهَـــاهَــــا يـــا واحـــدَ العصـــرِ لُطْفــــأ أنت الهُمَامُ المُفَدِّي إِنَّ اللهٰ عُلَي حُلوْتَ مَجْلهُ ا أنست النبي لَسوْ رَآهُ أو كيان للسَّعْدِ سَعْدُ فَيَارَعَي اللهُ خَطَّا أَفْدِيهِ خَطَّاً ولفظاً إن قلت خَطَّ عليًّ أو قلت حفظٌ قَويُّ أُوقُلُ تَ فرحٌ زكيٌّ سامحت دُهْري لَمَّا وقد وجدتُكُ تُبْدِي

أُعْطِيتَ في الفضل مَا لَمْ وكالُّ مَعْنَاكَ مُحْكَامُ فهو البديع المُنَمْنَم أَسْجَبْ تَ كُلِّ مُتَيَّهُ أَعْدرُبْتَ وَهْدِوَ مُعْجَدِمْ فَ ذَاكَ قَ وَلُ مُسَلَّمَ فهو الدَّليالُ المقدَّمْ أردتُ أن أتكلَّــــمْ عمَّا أُحِيطُ وأَعْلَهُ مـــا كــــان منِّــــيَ وارْحَــــمْ ويا بَنانِي تُقَادَّمْ في الذاتِ والكيفِ والكَمْ لغيره فيه قَدْ تَهِ وفضلُـــه الجــــمُّ أَفْعَــــمُ 

لله درُّك حِبْ راً فك للله لفظ ف لطف ف فَانْ تَفُده ببديسع وإنْ أتيــــتَ بفَضْــــلَ وإنْ تكلَّمْـــتَ نَثْـــــأً وكلَّمــــا قلــــتَ قــــولاً وإنْ أقمـــتَ دليـــلاً ماذا أقول إذا مساد أوصافُك الغُرُّ فاقَتْ يَا دَهْرُ أَنْعَمْتَ فَاغْفُرْ ويــــا لســــانِــــي تــــأخَّــــرْ فما لَه من نظير وكيــــفَ أُثْنِــــى عليـــــه وغـــايـــةُ الأمـــر أَنِّـــي

وكان للمترجم بالوزير المرحوم علي باشا بن الحكيم التئام زائد، لكونه له قوَّة يدٍ في علم الرَّمْل، وكان في أوَّل اجتماعه به في الرُّوم أخبَره بأمور فوقعتْ كما ذَكرَ(١)، فازداد عنده مهابة وقبولاً، ولما تولَّى المذكورُ ثاني توليته، وهي سنة سبعين، قدم إليه من مكَّة من طريق البحر، فأغدق عليه ما لا يوصف، ونزلَ في منزلٍ بالقرب من «جامع يزبك» بخط الصليبة، وصار يركب في موكب حافل تقليداً للوزير.

<sup>(</sup>١) لا يعلم الغيب إلا الله تعالى.

ورتَّب في بيتِه كتخدا، وخازندار، والمصرِّف، والحاجب، على عادة الأمراء، وحينئذ اجتمعتُ به، فرأيتُه في بادٍ زائدٍ، واحتشامٍ زائدٍ عن الوصفِ، وكان عنده الكرم المفرط، والحياءُ، والمروءةُ، وسَعَةُ صدرِ في إجازة الوافدين مالاً وشعراً.

ومدحه شعراء عصره بمدائح جليلةٍ، منهم الشَّيخ الأدكاويُّ؛ له فيه عدَّة قصائد، وجُوزِيَ بجوائزَ سَنِيَّةٍ.

ولماً عُزل مخدومُه، توجَّه معه إلى الرُّوم، فلمَّا وَلِيَ الختام ثانياً، زاد المترجَم عنده أُبَّهةً حتىً صار في سُدَّة السَّلطنة أحدَ الأعيان المشار إليهم.

واتخذ داراً واسعةً فيها أربعون قصراً؛ وضع في كُلِّ قصر جاريةً بلوازمها، ولمَّا عُزِلَ الوزيرُ، ونُفِيَ إلى إحدى مُدُنِ الرُّوم، سُلِبَ المترجَمُ جميعَ ما كان بيده، ونُفِيَ إلى الإسكندريةِ، فمكث هناك حتى مات في سنة (١١٧٢) شهيداً غريباً، ولم يخلُفْ بعدَه مثلُه.

وله «ديوان شعر»، ورسائلُ، منها: «تكميل الفضل بعلم الرَّمْلِ»، ومتن البديعيَّة، سمَّاه: «مفتاح الفرج في مدح عالي الدَّرج»، اقترحَ فيها بأنواع منها: وسع الاطلاع، والتَّطريز، والرث، والاعتراف، والعَوْدَ، والتَّعجيب، والتَّرهيب، والقريض، وأمثلةُ ذلك كلِّه موضَّحُ في «شرحه على البديعيَّة».

ومن مقاطيعيه، وفيه التَّنزيل:

بـــوجهـــكَ الحســــنُ زاهِ

وأنت بالحسنِ زَاهِرْ وأنت يا بدرُ وَافِرْ

[من المجتث]

وَمِـــنْ سنــــائِـــكَ وافٍ

وإِنَّ طَـــــرْفِــــــىَ سَـــــــاهٍ ومــــن صـــــدودِكَ شـــــاكٍ

وله، وفيه الجناس المعنويُّ المضمر:

يقولون شعر ابن النّبيه منبه وله، وفيه التَّورية:

كلامُ هذا الثَّغر مثلُ الرُّقَى فقلت ما لو مال على

وله، وفيه الجناس اللفظي:

إنَّ الظُّريفَ الذي أهواهُ قد ذهبا

وجُدتُ بالرُّوحِ كَيْ يرضَى بها فَأَبَى

وله، وفيه الجناس المفروق: بوادِ الصَّالحيَّةِ بَدْرُ تم فديتُ جمالَهُ مِنْ صالحِيِّ

ولا عيبَ في عبدِ الغنيِّ سوى ومعرفةِ الدُّنيا جميعاً لكشفِه

وجفنُــه منــك ســـاهــــرُ ومن وصالِكَ شَاكب،

[من الطويل]

فقلتُ جمالُ الدِّين مِنْ إِبنِه أَعْلَى [من السريع]

يُذْهِبُ عنِّي يا حبيبي الكِلامْ لام عدارِ قلت هذاك لام

[من البسيط]

ضَنَّتْ بوصلِي وظَنَّتْ إن سَلَوْتُ وما ظَنَّ العذولُ بمَنْ لأضَنَّ بالمالِ غَاظَتْ عليَّ وما غَاضَتْ محبَّتُها وعَاضَدَتْ غيظَهَا مَعْ قولِ عُذَّالِ

وله، وفيه الجناس المطلق والتَّامُّ المستوْفَي: [من البسيط]

وصِرْتُ في فَرَقِ مُذْ فَرَّقَ الذَّهَبا وقال: هَلْ هيَ في ملكِ الَّذي وهَبَا

[من الوافر]

إذا ما صالَ من وادِيه قومٌ وجالوا قال لي: قد صالَ حَيِّي

وله في مدح أستاذه الشَّيخ عبد الغنيِّ، وفيه المدح بما يشبه [من الطويل]

العلوم وتقوى اللهِ مَعْ نُصْح خَلْقِهِ فمنْ ذا يقمْ حقاً بواجب حَقُّهِ وقال صاحبنا الشَّيخُ عبدُ الله الأدكاويُّ في مجموعته المسماة «بضاعةُ الأريب من شعر الغريب» ما نصُّهُ:

ولمّا كان عامُ ثمانٍ وخمسين وألفٍ ومئةٍ، قدم علينا محروسة القاهرة، ذات المزايا الباهرة، المولى الفاضل، والهمام الكامل، الأديب الألمعيّ، والأريب اللوذعيّ، نورُ الدِّين عليُّ بنُ تاج الدِّين الحنفيُّ المكِّيُّ القلعيُّ، عالم مكّة ومفتيها كان، تغمده الله تعالى بالرَّحمة والرِّضوان، وأظهر من بدائعه الغريبة، وروائعه المطربة العجيبة بديعيته الغراء، وفريدته العذراء، المسميات الأنواع، العجيبة الاختراع، وابتدع أنواعاً لم يسبقه إليها سابق، ولا لحقه فيها لاحق.

منها نوع سمَّاه: «وسع الاطلاع بديع الأوضاع»، وقدَّر الله باجتماعي على ذلك الفاضل، وأسمعني من بديع ألفاظه وألفاظ بديعه ما غدا القلب به والها واهل، وشنَّفَ سمعي من نوع «وسع الاطلاع» بقصائد، هي للعقول مصائد، تطفَّلت حينئذ على فصاحتِه النَّاصعة، وعزمتُ على السِّباحة في تلك اللَّجة الواسعة، فمدحتُه بهذه القصيدة: [من مجزوء الكامل]

صَبُّ بوعدِكَ كَمْ مَطَلْتَهُ سهران نام مسامرُوهُ سهران نام مسامرُوهُ كمد لُّ دواعدي يَاسِهِ عمانٍ نواه كرواه عمانٍ نيرانِهِ يشكُو ومِنْ نيرانِهِ يشكُو ومِنْ نيرانِهِ أَضْحدى يسؤكِّدُ داءَهُ أَضْحدى يحالُ عمامنحة تُصبى يحالُ

تعلم ما استبحتًه يا غـزال لقا أَمَتَّهُ صر راحماً أمداً أطلته إسعافِ تَولَّى إِنْ نَولُتَهُ أُرَبٌ بمحبــوب بلغتَــهُ استاسرته هلاً أقلته رى يا مُنَمْنِمُ ما أنلتَهُ أُمَلِى يَطِيبُ بمَا أبحتَهُ همّى يُرايلُ لَوْ وَصَلَتَهُ لِ لَـذَاكَ كَـمْ مَلِكٍ كَسَرْتَهُ یا بدر رشف فکم صنعته لاثما آسا أبنته بعَدْ لِهِ هَا أَمَلْتَهُ نــوع عــلاً أذعتَــه لُ لديك كُلُّ لا اسْتَلَبْتَهُ لــرفـع عــزًّ زانَ نعتَــه يَضِيعُ علَمٌ ما ادَّكَرْتَهُ سَنَّتْ تنظِّمُ ما اختَرَعْتَهُ هـذا الجليلُ لنا ابتكرتَـهُ هَا أَنْتَ تسهيلاً أَجَزْتَهُ علياءِ أُسَّ سَنَا أَشَادُتُهُ دَةُ تاجُها الأسمي انتقيتَهُ

يا فِتنةً تُسْبِي أنت يا نزهة تنمو وتحيا مهلاً أما استكفيت تق وتسزور رَبْعِسى يسا أَخَساال فاعطف بقلبي يا رَشا وارحم محبّاً أنت تد وأُبِحْ حُفِظْتَ تَكَرُّمًا ما أنت تَلْعَبُ بالعقو ولَكَـــمْ مُعَنَّـــى يـــرتجـــي يا خَدَّهُ هلاً أُقبِّلُ وقوامُه هذا الرطيب فَأْتِحْ حِباءً إنَّما الإحسانُ لازلىت تعلى والجما ما دام مولانا الأجلُّ يا ذا المعالي يا عليُّ يا سيداً أقللامُه اسْمَع عُجاباً أَصْله نـــوع عسيـــر رَوْمُـــه لازِلْتَ تُعْلِى يا أَخَا ال وبقيت تسمُ و والسِّيا ما اشتاقَ قرباً آملاً وشكا اللوائم مخلص

للطائف فانتاب بغته مطلته صب بنوعدك كم مطلته

فحين قدمتُها إليه، وتشرفتُ بلثْم يديه، أجاز وتطوَّل، ومدح وطوَّل، وأوقفنِي مما أقترحُه على نوع ثان، سمَّاه العود، يعجز لبُّ الفاضل عن البدء فيه والعود، ورأيتُه نظم منه بيتين أطرب من المثاني والثَّالث، وقال في عبارة: لا أعزَّ عندي من عزَّزهُمَا بثالث، فعَمِلْتُ له من هذا النَّوع قصيدةً مدحتُه بها، وهي:

مُذْ بَانَ سَكَانُ بِانِ الْحِيِّ والْعَلَمِ مَلاَنَ وَجْداً إلى خِشْفِ بذي سَلَمِ بِاللَّيلِ مُتَسْحِ بِالصَّبِحِ مُلتئم بِاللَّيلِ مُتَسْحٍ بِالصَّبِحِ مُلتئم نَشُوانَ صاحٍ ظلومٍ عادلٍ حَكَمِ وإنْ أَذِلَّ يَتِهُ بِالْعِزِّ والشَّمَمِ الْا انثنى ذابلَ الأوراقِ ذَا ضرمِ لاَ وَميضٌ يُجَلِّي داجِيَ الظُّلَمِ لهُ وَميضٌ يُجَلِّي داجِيَ الظُّلَمِ وفتكِها في فؤادِ المدنفِ السَّقِمِ لأَنَ انعطافاً قسا قلباً على الأممِ لأَنَ انعطافاً قسا قلباً على الأممِ أبا مُعاذٍ ملامي وادع لي ذِمَمِي عن ذا العزيزِ المليكِ البارِعِ الفَهِمِ عن ذا العزيزِ المليكِ البارِعِ الفَهِمِ عن ذا العزيزِ المليكِ البارِعِ الفَهِمِ عن ذا العزيزِ المليكِ البارِعِ الفَهِمِ

عقيقُ دمعِي غدًا في الجِزْعِ كالدِّيمِ وانْهَلَّ منسجماً من نارِ مضطرمٍ ظُنْيٍ نَفُورٍ أنيسٍ ناعسٍ يَقِظٍ ظُنْيٍ نَفُورٍ أنيسٍ ناعسٍ يَقِظٍ أَحْوَى أَغَنَّ رشيقٍ أحورٍ غَنجٍ إِنْ أَوْرُبْ نَأًى جَلَفاً إِنْ أَرْضَ يَغْضَبْ وإِنْ أَقْرُبْ نَأًى جَلَفاً مهفهفٍ ما بدَتْ للغُصْنِ قامَتُهُ وإِنْ تبسّمَ ما برقٌ بكاظمةٍ ما فيهِ عيبٌ سوى تفتيرِ مُقْلَتهِ ولا أبتساماً جَلاً وَجْها سبى قمراً ولا أبتساماً جَلاً وَجْها سبى قمراً إنِّي الطُفيل يحبيه الفؤاد فَدَعْ لستُ الرَّشيدَ ولاالمأمونَ في عَذَلِي

ثم أورد أبياتاً في العَوْدِ، كما تقدَّم ذكره في ترجمته، ثمَّ قال: وعُذْ ولُذْ واحترزْ بالمُفْرَدِ العَلَمِ بنِ المفْرَدِ العلمِ بنِ المفردِ العلمِ هو الهمامُ الذِي أضحتْ فضائلُهُ بينَ الورَى وهْيَ كالأمثالِ في الكَلِم

يَمِّمْ حَمِاهُ وَبَاعِدْ مَنْ سِواهُ تَنَلْ فالعلمُ والحِلمُ والأفضالُ والحَسَبُ

نَدَى يَعُمُّكَ ذا فيض الْحَيا العَمَم الصَّحيحُ فيهِ مع العلْياءِ والهمّم

ثم أورد \_ أيضاً \_ أبياتاً في العود تقدَّم ذكر بعضها في ترجمته.

ثم قال:

[من البسيط]

آدابِ يا طاهرَ الأعراقِ والشِّيم كُاوِيِّ في قدركَ الموصوفِ بالعِظم ضًاءَ أبو عذره إذْ كانَ في العَدَم يَحارُ كلُّ فصيح في المقالِ كَمي منْ بحِركَ الرَّائقِ العَذْبِ اغترفْتُ فَلاَ بدْعَ إِذَا فاقَ دُرَّ العِقْدِ في القِيم أم جاءً وَفْقَ الذِي أبدعْتَ مِنْ حِكَم وازدان طِرْسُ بتنميقٍ من الكَلِم

إيه عليُّ بنَ تاج الدِّينِ يا علمَ الـ اسمع فرائد دُرِّ من مُحبِّكَ الاد في سِلْكِهِا نوعُ عودٍ أنت سَيِّدُنا نوعٌ عجيبٌ غريبٌ في مهامِههِ فأَمْعِن الفكرَ فيهِ هلْ بهِ خَلَلَ واسْلَمْ ودُم ما شَدَتْ ورقاءُ في فَنَنِ

فلما وقفَ على هذه بعد الأولى، قال: أنت بالتقريظ على بديعيتي من كلِّ أحدٍ أولى، فقلتُ له: لستُ أهلاً لذلك، فقال: بل أنت أقوى من كلِّ أحدٍ في سلوكِ هذه المسالك، فلمَّا رأيتُ إلحاحه بما طلب نجَاحُه، فافتتحتُ قائلاً: [من المديد]

> قِفْ لدى ذا الروضِ وانتشقِ حفظ الرّحمن مُنشئه العلى اسماً ومُنتَسَباً هكذا مَن كانَ مبتكِراً فَلْيُشَاكِلْ ذِي اللَّالِيءَ فِي

عَبَقاً ناهيكَ من عَبَق نُـزْهَـةُ الأَلْبابِ والحَـدَقِ ذَا الكمالِ الطَّيِّبَ الخُلُق مَنْ سَمَا بِالتَّاجِ لِلأَفْقِ طُـرُقـاً كـالـدُّرُّ فَـي نَسَـقِ نَظْمِهَا الصَّافِي من الرَّنَقِ أو يَذُرْ نَظْمَ البدِيعِ لِمَنْ اللهٰ للهٰ اللهٰ الأوحدِ اللَّسِنِ الهٰ ذي الفُوادِ الممتلي حِكَما والمعالِي السامياتِ فَلا والأيادي الهاطِلاتِ حَيّا والأيادي الهاطِلاتِ حَيّا والدَّرَارِي السّارِيَاتِ غَدَتْ والدَّرَارِي السّارِيَاتِ غَدتْ مِنْ بديعٍ لو يُحاوِلُهُ مِنْ بديعٍ لو يُحاوِلُهُ وقصوْافِ شُردٍ فَضَلَتْ وَقَالَ مُن وَقَد وَالْ شُردِ فَضَلَتْ وَالْ مُن وَلَي اللهٰ المُن وَقَد وَالْ مُن وَلِي اللهٰ المُن وَلُو شَجنِ مَا شَكَا الأشجَانَ ذَوُ شَجنِ ما شَكَا الأشجَانَ ذَوُ شَجنِ ما شَكَا الأشجَانَ ذَوُ شَجنِ

لسم يسدع شَاواً لمستبقِ ماهِر والفَهَامةِ السَّلِقِ والبيانِ المِسدْرَهِ الطَّلِقِ والبيانِ المِسدْرَهِ الطَّلِقِ أحدٌ قدْ حازَها بِرُقِي أحدٌ قدْ حازَها بِرُقِي كَمْ بِهَا بَادِي الأُوام سُقِي مَسلَ أعلامٍ عَلَى الطُّرُقِ مبدعٌ في الفَضْلِ لم يُطِقِ مبدعٌ في الفَضْلِ لم يُطِقِ دُرَراً تَزْهُو عَلَى العُنْقِ في الفَضْلِ لم يُطِقِ في معانِي حُسْنِهَا الأَنِقِ في معانِي حُسْنِهَا الأَنِقِ أو شَدَتْ وَرُقاءُ في الوُرُقِ أو شَدَتْ وَرُقاءُ في الوُرُقِ

سرَّحتُ سوامَ طرفي في هذه الروضة الأنيقة، والتحفة التي غدت بمحاسنها التامة بين الخليقة خليقة، وأرَحْتُ مشامَّ أنفي في نفحاتِها المسكيَّةِ الزكيَّةِ، ونزَّهْتُ بناتِ فكري في لمحاتِها المسكيَّة العَلِيَّةِ، وتمشيتُ في أبياتها العامِرة ببديع الطباقِ، المشيَّدةِ القصورِ، وقد سباني حسنُ التفاتِها، ناديتُ على نفسي وإن أطنبتُ في إطرائها بالقصورِ، جانس ناظمها ـ حفظه الله تعالى ـ أنواعها البديعية، فأحسن الجناس؛ فأعيذُه بربِّ الناس، من شرِّ الوسواس الخناس.

وأبانَ ببسيط أبياتها مديدَ فضلهِ الوافر الكامل، وجاءَنا ببديع استطراداتها العجيبة ما أغنى عن كلِّ مؤلَّف في هذا الفن شاملٍ، واخترع لاستغنائه بمحصوله مع احترازه أنواعاً غريبة تستوجب التقريض؛ فجمع - جمع الله شمله - بين أحاسن البديع ومحاسن القريض، مع سهولة شَهدَ انسجامُها بائتلاف لفظها ومعناها، ولطفِ

كناية إلى خَفِيِّ إشارة يُؤدِّي إلى مجازِ الحقيقةِ مبناها، مستخدماً فِكْرَه وقلمه، فذلك لا يُملُّ، وهذا لايخفى، مُدَبِّجاً غرائبَ إبداعِه، فطاعته المعاني العاصية غيره، وانقيادها إليه بينة لاتخفى، فجاءَت لاعيبَ فيها سِوَى أن ليس لها مثيل.

ومن رام الإيغال للحاقها، قال له حسنُ بيانِها: لقد فاتك التتميم والتكميل، براعة مطلع استهلالها عبارة من أوج كمالها، وحسن نسقها ومخلصها بشَرَك تصيد الألباب وتقتنصها، رغبت ورهبت، فكم لها من راغب وراهب، فذاك مشغوف بها، وهذا إذا أقدم على مضاهاتها وجد قلبه هارب، وبالجملة فقد جمعت كل المحاسن بالتمام، ولاسيما ما أتى به ناظمُها من حسنِ الختام، ختم الله لنا وله بالصالحات، ووقانا وإياه الحوادث الجائحات، بجاه أشرف الأنام، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام.

فلما أنعمَ النظر فيما رقمتُه، وتأمل ما قلتُه، قال: هذا من مثلك لا يكفي، ولا يطفي الغليل ولايشفي، بل لابد من تقريظ آخر على نوع وسع الاطلاع من جنسه الأنيق، فقلتُ: أعفني من الخوض في هذا البحر العميق، فقال: لابد من القولِ، واستعِنْ بذي الطَّولِ، فمددت القلمَ، واستعنت بارىء النسم، وقلتُ:

يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أبدعت نظام هذا العالم، وعالم هذا النظام، أحمدك وأنت البديع إيجاداً وصنعا، الحكيم إعطاء ومنعا، العدل وصلاً وقطعا، اللطيف تفريقاً وجمعا، وأشكرك عل فضلك التام الانسجام، ونعمتك التي هي بالنسبة لتقصيرنا وافرة جسام، وأصلي وأسلم على رسولك المخصوص بالكلام، الجامع لنوادر الكلم إيجازاً وإطنابا، الذي أحجم عن مداناة

مساواته مصاقع البلغاء إعجابا، فجعلوا مذهب كلامهم بالنسبة لحُسْنِ فَصَاحِتِه اختصاراً لا إسهابا، وعلى آله وصحبه الذين وَشَّوا روضَ الدِّينِ بأَزهار رواياتهم المؤتلفة والمختلفة، ورشحوا؛ كشح المنافق، كما رشقوا قلب المشاقق لفاً ونشراً بصفاحهم ورماحهم المهندة المثقفة، ما استخدم أديب فكره مجرداً عزمته لامتداحهم، راجياً مع حسن طلبه استعارة من ندى أكفهم أن يغدو تحت ظل جناحهم.

#### وبعد:

فقد أوقفني المولى المدقِّق، والجَهْبَذُ المحقِّق، الحاذقُ الماهر، الناظم الناثر، الألمعيُّ اللوذعي، الذي أفضاله أبهر إنشائه: [من السريع]

بدائع باهت بِالْألائِهِ تجوس روحي بالائه قد بين التاج بنعمائِهِ أعاذهُ الله 'بأسمائِهِ بحرٌ بدت ماجرة بالسَّنا عينُ نوالٍ لامُ مجدٍ دنتُ أبوه تاجُ الدينِ لكنَّه أعسادَه اللهُ لعساداتِهِ

على بديعيته البديعة المِثال، البعيدة المنال، التي أزرت بالناسجين على منوالها، وقل أن يأتي أديبٌ بمثالها، متطلباً مني أن أكون من جملة مدَّاحها، مصلياً في حلبة مَنْ تقدَّمني بامتداحها، فقلت: ما أنا والخوض، في بحر سقي من غيره هذا الروض؟ ثم رأيت أن لا بدَّ من الاستنان، مع جياد هذا الميدان، ونظرت لما قيل: كنْ في العُرج عند منقلب الذَّود، وقدْ يقعُ السبقُ للعرجاءِ في العوْد، هنالك أرخيت لطرف يراعتي العنان، وقلت مستعيناً بالملك المنان: ما هذه البدائع الروائع، وما هذه الفرائد القلائد، وما هذه الفوائد الشوارد، وما هذه الطرائف الظرائف، وما هذه اللطائف التي بكعبتها كلُّ لبيب طائف،

وما هذه المنن الآلية، والمنح الإلهية، وما هذا الروض الأُنف، والعقد الذي فضل أمثاله وشَرُف: [من البسيط]

عِقدٌ من الدُّرِّ منظومٌ من الكَلِمِ من حُسنِ مطلعِهِ طَرْفُ الحَسُودِ عَمِي قد تمَّ حسناً بما استهديت من حكمِ ولم يحرف بما استهديت من حكمِ

تالله لو رآها من هو لهذا الفن أولُ مخترع، لعزَّى نفسه وقال: يا بن المعتزِّ ما أنت إلا مُتَّبع لا مبتدع، أو قُدِّمتْ لقدامة، لاتخذها إمامه، ومثلها جال النقد إمامه، أو ابن رشيقِ لزين عُمْدَته، وجعلها في هذا الفن عمدته، أو ابن الإصبع، لعلم أن هذه هي اليد الطولي، وطوى تحريرَ تحبيرِه وانكفى بأصابعه مغلولا، أو ابن جابر، لتحققَ حقيقةَ عماه عن هذا الإكسير، وقال: ما أنا في هذا العلم إلا فقير، أو الفراء الموصليِّ، لواصل سهاده، وأشهد على نفسه بالذلِّ عند عزة هذه الفكرة الوقَّادة، أو الصفي الحِلِّي، لتكدَّر صفاؤه، وعلم أنَّ مع إخلاله بذكر النوع قلُّ بديعه وبهاؤه، أو ابن حَجَّة، لأيقن أن هذا هو الحُجَّة، وأخرج نفسه من دائرة تلك المحجَّة، وقال الناس إذا حج غيره: دعوا عجَّ هذا وثُجَّه، أو الصلاح الصفديّ، لصفَّد نفسه في حبس الفهاهة، وقال: من هنا يُجْنى ثمرُ البديع، وتتفكه النفس من أنواعه الجديدة بأصناف المفاكهة والفكاهة، أو الشرف المقَّري، لقرَّ في حانات عنوان شرفه، وقال لأبيات بديعيته: لقد بدا عليك القصور بما شيده من طرف ظرفه البديعة وظرفه، أو الجلال السيوطي، للزم فقهه وحديثه، وترك الشعر غريبَه وبديعَه، وقديمه وحديثُه، أو الآثاري، لآثر هذا الفاضل على نفسه، وقال: لستُ في هذه الفصاحة من أبناء جنسه، أو الباعونية لتحققت نقصَ عقلها، وكان الأولى لها الاشتغال بحَلْيها وكحلها،

وعقد عقصها وحلِّها، ومن ادعى هذه الصناعة على الأحْمال، لقال: عند هذه تحطُّ الأجمال، فعينُ الله على ناظم عُقودها، ومُوسِّي برودها، ومطرِّز حِبَرِها، ومُحَبِّر طِرازها، ومبين مجازِ حقيقةِ مجازها، ألا وهو المولى المشارُ إليه أعلاه، أدام العليُّ علاه، ووقاه كلَّ ما يخشاه، وردَّاه برداء السعادة وغشَّاه، فلقد أتى في منظومه العجيب

[من المتقارب]

بعيدٌ على غيره لا يُطيعُ وليسس بدان إليه مُطيعً خُضوعاً إذا قيل عنه صريع أ كذاك الوليد لديه رضيع فكلُّ لديه ِ سميعٌ مطيعُ مدَى الدهر من ذا له يستطيعُ عَلِيٌّ سريٌّ ربيع مريع فكانَ له فيه باعٌ (١) وسيعُ فجاءً بما حَاد عنهُ الجميعُ رياضاً جَناها شَذَاه يَضُوعُ لذي اللبِّ ما إنْ لديها منوعُ البديع لقلبي المعنّى ولُوعُ ضِ إلا فتًى في علاً منيعً له همم ما أتاها الهلوعُ يصحُّ حقيقاً إليها الطُّلوعُ

بالبديع المرقعي المطرب الغريب: بديعٌ حَبانا به ذا البديعُ بديعٌ لبيـدٌ لــديــه بليــدٌ بديعٌ له مُسلِمٌ مسلمٌ بديعٌ حَبيبٌ لـديـهِ وليـدٌ أبانَ به إمرةً في الذِّكاءِ إمامٌ عبلاً حصر أوصافِهِ ربيع مريع سَرِي عَلِيٍّ أتاح له الله وسع اطلاع وفجَّـــر ينبــــوعَ أفكـــــارهِ وأينع من زهرِه المجتنَى ومنها قطوف المعانى دَنَتْ عكفت عليها وفي حسنها فأقسم ما ربُّ هذي الريا أجل[لمرد] المصطفى[ياسول] تسامتْ تُروم مدًى يُـرْتُضَى

<sup>(</sup>۱) في «ع» «بابٌ».

وقوفُ فَـدُمْ مَعْتَلِّـى يِـا رَفِيعُ إليك المديح النظام البديع يُضاهيه أو ما حَواه البديعُ غرائب ما حازُهن البديع لِ أفناهُ بالقرب شوقٌ نزوعُ وهـذا النِّظـام عسـى لا يَضيـعُ عساهُ إذا ما طَباكُمْ ينيعُ عروساً جلاها النُّهَى لا الشُّموعُ أصولٌ له قد زكت والفروعُ على فَنَنِ الدَّوْحِ طيرٌ سَجوعُ بديع حبانا به ذا البديع

فكان نهاية تنقيبها الـ أرانىي أرشدنى آمراً نظامٌ حلا ما رحيقُ السُّلافِ نظامك يا مَنْ حوى في الفنونِ محبُّكَ يا واحداً في الكما فوافى عُلك بهذا النّشار فأولِه قبولاً وسَتْراً لما وخندها إليك أميىر الكلام ودمْ وابتَ دوماً يا ماجداً طوال المدى ما شدا ساجعاً وما فاه مادحُكم قائِلاً

هذا وأنا متضرِّع إلى آدابه الغضَّة الجَنِيَّة، وأخلاقه وشمائله الحسنة البهيَّة، إن رأى خللاً ضمن هذه الهَذرَمَة، فليُسْبلُ عليها أذيالَ ستره فضلاً منه وتُكْرِمة؛ فإن الإنسان مجبولٌ على الخطأ والنسيان، فالكريم وإن نظر ستر الخلل، وتجاوز عن الزلل: [من الطويل]

لَئِنْ كَانَ مَا أَهْدِيتُ نَحُوكَ سيدي غَدَا قاصراً عَن قَدْرِ دُرِّ نظمتَهُ الاطِّلاع عزيزٌ يا عزيزُ علمتَهُ حباك به المُدَّاحُ قبلي رقمتَهُ أَقِمْ وادعاً واكتمه فيما كتمتَهُ

فعذراً فذا جَهدُ المقلِّ ووسع فإنْ راقَ معناهُ فأثبتُهُ في الَّذي وإلاَّ فدعْهُ في الزَّوايا وقلْ هُنَا

لازال مولانا ملحوظاً بعين العناية من البديع السميع، محفوظاً بآيات المثاني من كل حاسد ووضيع، ما لمعت بنان كاتب أرقامه، وحسن ابتداء مطلعه، فرجا من مولاه أن يحسن ختامه، مصلياً على رسوله سيد الأنام، ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه الكرام، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

قاله خجلاً وجِلاً، لا عجلاً مرتجلاً، أسيرُ عيوبه، الراجي غفرانَ ذنوبه، عبدُ الله بنُ عبدِ الله المؤذن الأدكاويُّ الشافعيُّ، نزيلُ القاهرة المُعِزِّيَّة، حماها الله وصانها عن كل بليَّه، وكان ذلك: [من الوافر]

برؤية ذلك المولَى الأَجَلِّ قِداحَ أبانَ آياتِ المجليِّ المحليِّ المحادَ ببندلِ لاَلَّىء باهِرُ جادَ ببندلِ يداهُ هناكَ كلَّ ضريحِ مَحْلِ سَخًا يُنسي ديارَ نعيمِ أهلي بها نالوا المرامَ لغيرِ مُطْلِ بها نالوا المرامَ لغيرِ مُطْلِ أذا جاؤوا إليه لمحو دَخْل مَتِينَ فضلُه تاجُ يحلِّي أياديه حَيَا بندلٍ وفَضْلِ أياديه حَيَا بندلٍ وفَضْلِ رَجُوتُم من غَمام مستهِلِّ أيى فيه الجوابُ بقوْلِ فصلِ رَجُوتُم من غَمام مستهِلِّ أتى فيه الجوابُ بقوْلِ فصلِ من تاج الدِّينِ مكيَّ المحلِّي المحلِّي

بعام فيه قد نلت الأماني إمام النّاطقين إذا أجالُوا اله بديع باهر بحر بدا باله متى يَمَّمْتَهُ هَطَلَتْ تُروِّي هو المولَى الذي فضلاً حَباني عوارفُه لها يسعى أناس فكم لوقاره يا قوم تاج فكم لوقاره يا قوم تاج يقابلهم نُهاهُ إذا لقوه وألنا في حماه فأمطرتنا وقال لنا الأنام أطلتمو ما فقلت مؤرِّخاً في ضمن بيت فقلت مؤرِّخاً في ضمن بيت فقلت مؤرِّخاً في ضمن بيت أَجَلْ طُلْنا بلقيانا عليَّ بْ

فاطَّلع على هذا القريض، مَنْ له في العلم باعٌ طويل عريض، فاعترض على لفظة الإجمال، وقال: هذا في جمع لفظة جمل لا يقال، وإنما تبدل بالإجمال بالإهمال، فبلغني هذا المقال، فكتبت

إلى الممدوح في الحال، وكان المبلِّغ في ذلك الشيخ علي أبو الخير المرحومي:

أيا ماجداً في رُتبةِ المجدِ قد كَمُلْ سَمِينُكَ أعلى اللهُ قَدْرَيكُما لقد بنقلٍ له عن فاضلٍ قال إنه بنقلٍ له عن فاضلٍ قال إنه ولم يدرِ أن المجدَ والجوهريَّ فِي لأنَّ الإمامَ المجدَ أولُ ما ابتدا جمالة جمالات وثلَّهُمَا وقلْ أجاملُ أخرى في الجموعِ كذا لنا فدعها كما صيغت والأجمال خلّها ودمْ وابقَ واسعدْ في الهنا ما سعَى امرؤ ودمْ وابقَ واسعدْ في الهنا ما سعَى امرؤ ودمْ وابقَ واسعدْ في الهنا ما سعَى امرؤ

ويا من حَوى فضلاً به قد شَأَى الأُولُ علي غدا في لفظة الإجمال بالخلَلُ محالٌ بأن يأتي لدى جمعنا الجمل كتابيهما جاءا بهذا الجمع في المثل به ثم ثنّاه بذا الجمع في العمَلْ جمائلُ دمْ يا سيدي دَافِع الخلَلُ روَى المجدُ في قاموسِه فانمحَى الزلَلُ لحالها يا منتهَى السؤلِ والأمَلُ على عَيْرِ او بغلِ أو الخيلِ أو جَمَلُ على عَيْرِ او بغلِ أو الخيلِ أو جَمَلُ على عَيْرِ او بغلِ أو الخيلِ أو جَمَلُ

فأجابني حضرة الممدوح في الحال، من غير إمهالي: [من الطويل]

وقد عُلِّمَ الأسماءَ من آدم يخل بها فاق علياهُ على الشمس في الحمَلْ من الجمل اللاتي حوث أجمل الجمَلْ كذلك في المختارِ ما قلته نقَلْ وتُرهِبُ أربابَ الكَمَالِ ومن وَهَلْ عليهِ دليلٌ بل بقولك يستدل يقل ذا اعتراضاً واغفرِ السهوَ والزَّلُلُ يقل ذا اعتراضاً واغفرِ السهوَ والزَّلُلُ

أيا من سمًا بالفضلِ والعلمِ والعملُ وحمل أحمال المجال جمالة وحمل أحمال المجال جمالة وجمّله الله الجميلُ بغاية فقلتُ دليلاً واضحاً عند خِلكُم وأنت دليلاً تكشفُ اللّبس والعمَى ومن عَلِمَ الأسماءَ ليسَ بواجبٍ فسامحْ أخاً قد قالَ مستفهماً ولم

#### ٠ ٥٥ \_ عليُّ بنُ جبريل المتطببُ

شيخُ دارِ الشفاءِ بالمارستان المنصوري بـ «مصر»، رئيسُ الرؤساء، والماهر الذي طودُ فضلِه رسا، أتقن في فنِّ الطب، وشارك في غيره من الفنون، اجتمعت به في سنة (١١٦٧)، وأنشدني من لفظه قصيدة الرئيس:

(هَبَطَتْ إِلَيْكَ مِنَ المَحَلِّ الأَرْفَعِ) وقد شطرها، وكان يقرر في معانيها بأحسن بيان.

وله يمدح مجلس السادات، وكان شيخنا العيدروس حاضراً فيه:

واللهِ لم يحوِ هذَا في الورَى أحدٌ ممَّن تقدمَ في عصرِ لنا سَلَفَا إِذ أَبِصرتْ مُقْلتي قُطبيْنِ قَدْ جُمِعَا العيدروسَ وعبدَ الخالقِ بنَ وَفَا

وكان أحد جلساء الأمير رضوان كتخدا الجلفي ونديمه، وأنيسه وحكيمه، وعندليب دوحته، وهزار روضته، وكان أحد من منحت له يمين ذلك الأمير بالألوان، حتى أصبح بنعمته في جنات دانية القطوف، فمن بعض هباته الواصلة إليه، وصلاته الحاصلة لديه، أن وهب له بيتاً على بركة الأزبكية، رُؤيته تسرُّ النفوسَ الزكية، وضعُه عجيب، ورونقه بديع غريبٌ، زجاجيُّ النواحي والأرجاء، من حيثُ التفت راعيه رأى منظراً أبهجا، وقد مدحه أحبابه منهم الشيخ مصطفى أسعد اللقيميُّ، ومنهم الشيخ عبد الله الأدكاويُّ بما هو مذكور في «الفوائح الجنانية في المدائح الرضوانية».

ومن شعر المترجَم في ممدوحه المشار إليه: [من مجزوء الرجز] يا شادناً دنَا ومَارِّ وراحَ يهازأُ بالقمار

مَـن للعقـول قـد سحَـر ، للعاشقين قد أسَرْ أنست الغسزالُ إن نفسر تيه الملوك بالظّفر سبّى لسرباتِ الحُجَسِرُ وقلْن مَا هندا بَشَرْ بان يصاب بالنظر فصار يخطف ألبصر لغيره ولمم يكذر وجامعاً حسن الصُّورُ والخَصْرُ منه مختصَرِ، مثل العزيز المعتبر زمانُنا ببهِ افتخررُ نُ مثلَــه لَمَـا قَــدَرْ ولم يَشُبْهُ بِالكَهِدُرُ يخشاهُ من بأس وضُرّ

ومخجــــلاً بَــــانَ الــــرُّبَــــا يا بابليّ اللحظ يَا يا من بأشراكِ الهوى الليثُ أنتَ إن سطَا يتيــــهُ فــــى عشَّــاقـــهِ رأيْنَـــهُ أكبــرنَــهُ أرخَــى العـــذارَ سَــاتِــراً لم يُبْق من حسن يُسرَى حازَ البديع حسنُهُ فشع\_\_\_\_ره مط\_\_\_وَّلُ في مصر أضحي مفرداً غيت ألنَّدا رضوان مَنْ لـــو رامَ جعفــرٌ يكــو يُعطِكِ النوالَ باسماً فــــاللهُ واقيـــه لِمَـــا

وقد شَطَّر هذه القصيدة الشيخ عبد الله الأدكاوي بما هو مذكور في «ديوانه».

وله \_ أيضاً \_ تشطير أبيات صفوان بن إدريس، وتخلص منه إلى مخدومه:

يا حسنَهُ والحسنُ بعضُ صفاتِهِ ﴿ رَشَأٌ يَدِيرُ الرَاحَ مِن لَحَظَاتِهِ

والسِّحْرُ مقصورٌ على حركاتِهِ شيئاً يُحَاكِى فيهِ بعض سماته أملاً لقالَ أكونُ من هَالاَتِهِ بأقل ما يُعطَاهُ من درجَاتِهِ أبصرتَهُ كالشَّكل في مرآتِهِ مِسْكاً على ورد زَهَا بنباتِهِ ما خطَّ حبرُ الصُّدغ من نوناتِهِ لم يخشَ يومَ العرْضِ من عرصَاتِهِ فالله يجعلُهُ نَ من حسنَاتِهِ والمرءُ مجبولٌ بحبِّ حياتِهِ حتى دنا والبعد من عاداته فَطَرَتْ بما أبدتْه قلبَ وُشَاتِهِ غطَّتْ على ماكانَ من زلاَّتِهِ وأُريه من كنز التقَى آياتِهِ خَمريْن من غزلٍ ومن كلماتِهِ حَرّاً توقّد من مدَى جفَواتِهِ جمريْن من وَلَهِي ومن وجنَاتِهِ وأزالَ ما يُبدِيهِ من حركاتِهِ وامتدَّ في عضدِيَّ طوعُ سِناتِهِ شيءٌ يعِزُّ عليَّ وقتَ فواتِهِ ظبيٌ خشيتُ عليه من نفراتِهِ

فَ اللِّينُ منحصرٌ بقامةِ قَدُّهِ بدرٌ لو أنَّ البدرَ قيلَ لهُ اقترحْ أو قيلَ ماذًا أن تكونَ مؤمِّلاً وإذًا هلالُ الشكِّ قابلَ وجهَهُ ولحظتَ صفحةَ خدِّهِ بلطافةٍ والخالُ ينقطُ في صحيفةِ خدِّه عَجَز ابنُ مقلةَ أن يكونَ مصوِّراً رَكِبَ المآثمَ في انتهابِ نفوسِنًا وهو المعذَّبُ أنفساً ذلَّتْ لهُ ما زلتُ أخطُب للزمانِ وصالَهُ وأبثُّهُ الشوقَ الذِي وهنَ الحشا فغفرتُ ذنبَ الدهر منهُ بليلةٍ نسخ البعاد بحكمِها فَهيَ التي بتنكا نشعشع والعفاف نديمنا وغدا السرور يُدير فيما بيننا ضاجعتُه والليلُ يذكِي تحتَه سامرتُه والقربُ يشعلُ بينَّا حتى إذا ولع الكرى بجفونه وغدًا يُرنَّحُ كالقضيب قوامُه أوثقتُه في سَاعِدَيَّ لأنهُ أودعتُه شَرَك الشعور فإنهُ

وضممتهُ ضمَّ البخيل لمالِهِ مغرى به لا يستطيع فِرَاقَهُ عَزَمَ الغرامُ عليَّ في تقبيلِهِ وقضى اشتياقِي فيه لثمَ أَكفُّهِ وأبى عَفافِي أن يقبِّلَ ثغرَهُ وأري العواذلَ عزةً وتجلداً فاعجب لملتهب الجوانِح غُلَّةً أنِفَتْ خلائقُه الإِسَاغَةَ حيثما لا يستطيعُ تخلُّصاً ممَّا بــهِ رضوانُ أوحدُ من تَفَرَّدَ بالعَطَا المانحُ الإحسانَ كفَّ نزيلِهِ فنداهُ كالبحرِ العُبابِ تدفُّتاً والفارسُ المِقدامُ في يوم الوغَى لازالَ بشرُ السعد في أبوابه يُمسِي ويصبحُ والعيونُ قريرةٌ أقمارُ غرِّ في سماءِ سَعَادةٍ أبقاهم ربُّ العبادِ بعِزَّةِ متنعِّمِيـن بــروضِ أنــسِ نــاضِــرِ أُهدي إليه قصيدةً حُسْناً زهَتْ لو أسمعُوا صفوانَ حسنَ مديحِهِ ليقولُ من فرطِ السرورِ مؤرِّخاً

يخشَى عليه الدهر من فلتاتِه يحنُو عليه من جميع جهاتِهِ فنهاهُ داعي النسكِ عن هماتِهِ فنفضت أيدِي الطَّوع من عزماتِهِ أو أجتنى ما طابَ من لذاتِهِ والقلبُ مجبولٌ على حسراتِهِ يقضي أُسَّى والبُرْءُ في راحاتِهِ يشكو الظُّما والماء في لَهُواتِهِ إلا بمدح أخا(١) العُلا وحياتِهِ فمنائحُ الأجوادِ بعضُ هِباتِهِ والمانعُ اطمئنانَ قلب عداتِهِ وصِلاَته تحكي لفرْض صَلاتِهِ والمرهِبُ الآسادَ في وَثَباتِهِ يهدِي الهنا والعِزُّ في ساحَاتِهِ منه بمن بهم حُلا روضاتِهِ أشبالُ ليثٍ في ذُرًا غابَاتِهِ ببقاهُ في حالِ الزمانِ وآتِهِ يهدي الصَّفَا لهم صَبَا نفحاتِهِ مياسةً كالبان في عذباتِهِ وبديع ذي التشطير من أبياتِه (حَقًّا بِهِ تزهُو بحسن صفاتِهِ)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

وقال يمدحه بهذه الأبيات الثلاثة، التي معاني سحرها في ذوي العقول نفَّاثة:

وأبيك ما رضوانُ إلا آيـةٌ يهبُ المواهبَ جَمَّةً بسماحةٍ حتى يصيرَ المعدِمُون برِفْدِهِ

وقد شطرها جملةٌ من أدباء العصر كما هو مذكور في تراجمهم.

وقال مهنئاً بشفائه ومؤرخاً: وجْه الزمانِ بك ابتهج يا وَاحد العصرِ الذي هُنَّئُت بالبُرءِ الذي وبه الهنَا أرِّخ لنَا

وله في هذا المعنى مؤرخاً:

هلَّ السرورُ فثغرُ الدهر مبتسمُ
وأقبلَ البِشْرُ يَثْنِي عِطْفَه مَرِحاً
وصَامَتِ الناسُ حتى كَلَّ ناظرُهُم
أحييتَ بالبرءِ رُوحَ المكرماتِ كَمَا
فاهنأ ببرء لقد عادَ السرورُ به
مذ صحَّ جسمُك فالتاريخُ ينشدُنا

[من مجزوء الكامل] وبدا بجبهته البكرج ما مثله أحدد نُتِبج فيه لقد جَاء الفرج (صَحَت بصحَتِه المُهَج)

شهدَتْ بذاك شهامةُ الأفعالِ

مترفّعاً عن مِنَّةٍ ومَلاَلِ

مترفّعين على ذوي الأموالِ

[من البسيط]

وزالَ عن وجهِه الإغضاءُ والغَمَمُ وجيشُ عزِّكَ في مغْناكَ يزدحِمُ ومذْ ظهرتَ هلالاً عمَّهم نِعَمُ أمتَّ بالجُود فَقراً وجهُه كظمُ واستبشرت أُمَمٌ من بعدِها أُمَمُ (قَدْ عُوفِيَ المجدُ والإسداء والكرَمُ)

ولما تغيرت دولة مخدومه، وتغير وجه الزمان، عاد روض أنسه هاصر الأفنان، ذا أحزان وأشجان، لم يطب له المكان، ودخل اسم عزّه في خبر كان، وتوفي في سنة (....)(١).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصلين.

ا ٤٥١ ـ عليُّ بنُ حسنِ بنِ أحمدَ باعنتر، الشافعيُّ، الحضرَميُّ، نزيلُ الطائف.

صاحبنا، الأديب، الماهر، المفنن، من بيت العلم والفضل، وأول من وفد منهم جدُّه الأخير أحمد من حضرموت، وتديَّر الطائف، وهو الذي باحث في المدينة مع السيد محمد بن رسول البرزنجيِّ في إيمان فرعون، وأسكته، وابنه حسن كان إماماً محدُّثاً، وحفيدُه المترجَم هذا جامعٌ لمحاسن الآداب، آخذٌ من كل فن بالأهداب.

اجتمعتُ به في الطائف بمنزل شيخنا السيد العيدروس بـ «السلامة» مراراً، وسمعتُ من محاوراته وألفاظه كثيراً، فمن ذلك قولُه يخاطب شيخَنا المشار إليه:

إلى متى القلبُ في وجدٍ يكابِده وكلَما رَام سُلوانَ الصُّبُوِّ بِهِ وكلَما رَام سُلوانَ الصُّبُوِّ بِهِ في حبِّ أَحْوَى حَوَى مرمى برقَّبِهِ أَوْ قلت غصنُ يفوقُ الغصنَ مايدُهُ تباركَ اللهُ ما أحلَى شمائلَهُ تباركَ اللهُ ما أحلَى شمائلَهُ

ولم يجد في المَلاَ خِلاً يُسَاعِدُهُ نهاهُ من شوقه خصرٌ يعاندُهُ ولطفِهِ وضياءُ الوجه شاهدُهُ إِنْ قلتَ بدرٌ فمَا للبدرِ طلعتُهُ فكم تلذُ إلى قلبِي فوائدُهُ

وله مشجَّرٌ غريب أرسله إلى شيخنا المشار إليه، في جواب كتاب:

أتاني جوابٌ من شريفٍ تَرَافعَتْ أَتاني جوابٌ من شريفٍ بالرضا أتاني منشورٌ يبشّرُ بالرضا أتاني جوابٌ من كريمٍ تفاخَرَتْ أتاني جوابٌ من شريفٍ علية

على رتب العَليَا مراتبُ جدِّهِ ويطوِي نقيضَ الوصلِ عني بِضدِّهِ مراتبُ أهلِ المجدِ عن حسنِ مجدِهِ على شربِ أهلِ العصرِ شربةُ جدِّهِ

أتاني جواب من شريف ترافعت أتاني جواب من شريف ترافعت أتاني جواب من شريف ترافعت أتاني كتاب من حبيب كأنه أتاني جواب من صديق تعاظمت أتاني جواب من شريف كأنه أتاني جواب من شريف ترافعت أتاني جواب من شريف ترافعت

مع الهمة العليا على رغم حسدِهِ على رئب الأعدادِ رتبة جدِّهِ على رتب العليا مقاعدُ جدِّهِ على رتب العليا مقاعدُ جدِّهِ وصالُ محبِّ بعدَ إبعاد ضِدِّهِ مفاخرُهُ زادتْ مطالعُ سَعْدِهِ عبيقٌ عبيرُ المِسْك ذيفَ بِندِّهِ عن المجدِ والأمجادِ رتبةُ جدِّهِ على رتب الأندادِ رتبةُ قددِّه على رتب العليا منازلُ جدِّه على رتب العليا منازلُ جدِّه

٢٥٢ ـ عليُّ بنُ إبراهيمَ، العبسيُّ، القادريُّ، الحلبيُّ، الحنفيُّ، الشَّهير بـ«العطار».

شيخُنا، الإمام، الفقيه، الصَّالح.

تفقّه على جماعة من فضلاء بلده، ودَرَّسَ وأَفْتَى، وأُشِيرَ إليه بالفضل، وانتهتْ إليه الرِّئاسة ببلده.

لقيتُهُ في الحرم المكِّي سنة (١١٦٢)، وقد أتى للحجِّ، فتبَّركتُ به، وشَمِلَتْني إجازته، وعاد إلى بلده، وتوفِّي في شوَّال سنة (١١٧١).

العطشيُّ، الفيوميُّ، الشَّافعيُّ (١).

صاحبنا، الفاضل، الأديب، الماهر.

وقد تقدَّم ذكرُ أخيه أحمدَ، وهذا كان يذاكرُ مذاكرةً حسنةً، وحضر

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٧١).

معنا في دروس «الصَّحيح» على شيخنا الشَّمس الحفنيِّ بـ «الكاملية»، جوار الإمام الشَّافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ، وكان يُعيِرُ لي كُتُباً نفسية مما احتجْتُ إلى مُرَاجَعَتِهَا، وكان نِعْمَ الرَّجُلُ هو.

وتوفِّي في جمادي الأولى سنة (١١٨٨).

علاءِ الدِّينِ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ علاءِ الدِّينِ بنِ عمرَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ المنعمِ ابنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ يحيى بنِ الحسنِ بنِ موسى بنِ يحيى بنِ المنعمِ ابنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ يعيى بنِ الحسنِ بنِ موسى بنِ محمَّدِ بنِ يعقوبَ بنِ نجمِ ابنِ عيسى بنِ شعبانَ بنِ عيسى بنِ داودَ بنِ محمَّدِ بنِ نوحِ بنِ طلحة بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكرٍ الصّديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ البكريُّ، الشَّافعيُّ.

صاحبنا، الشَّيخ، الصَّالح، أحدُ خَدَمَةِ زاويةِ الإمام الشَّافعيّ \_ رضي الله تعالى عنه \_، كأبيه وجدِّه.

ولد بالزَّاوية سنة (١١١٥)، وبها نشأ، وأخذ عن جماعة من الشيوخ في سائر الفنون؛ كشيخ الشيوخ أحمدَ الدَّيريِّ، وأحمد بن جمعة البحيريِّ، وأحمد المذاهبيِّ الدريميِّ، وشيخنا أحمد الدَّمنهوريِّ، وأحمد الملَّويِّ، وأحمد العمرائيِّ (۱)، وأحمد حاتم بن يوسف التَّادليِّ، وأحمد بن زغلول الشُّبراملسيِّ، وأحمد الورَّاق المجذوب، وعليِّ المحلِّيِّ، وسليمان المصيلحيِّ، ومصطفى الدَّلجمونيِّ، وسليمان الزَّيَّات، وحسن الخوانكي، ومحمَّد الفلاتي الكشناويِّ، ومحفوظِ المغربيِّ، وإبراهيمَ الحلبيِّ الحنفيِّ، والسَّيدِ عليِّ الضريرِ، ومحمَّد السجين، وعمر لكُس التطاوني، ومحمَّد عليِّ المحمَّد المعربيْ، وإبراهيمَ الحلبيُّ الحنفيِّ، والسَّيدِ عليِّ الضَّريرِ، ومحمَّد السجين، وعمر لكُس التطاوني، ومحمَّد

<sup>(</sup>١) كذا، وهي في الأصلين غير واضحة.

الصَّغير، ومحمَّد السَّفطيِّ، وعليِّ قايتباي الإطفيحيِّ، ومحمَّد الدَّفريِّ، ومحمَّد الدَّفريِّ، ومحمَّد النابليِّ، ومحمَّد البَّزاز، وحسنِ الكرديِّ - رفيق الشَّيخِ عبدِ الغنيِّ النابلسيِّ -، ومحمَّد بنِ عبد السَّلامُ البَّانيِّ، ومحمَّد بن زكريِّ.

ومن غرائب شيوخه إبراهيم بنُ إبراهيمَ المخلصيُّ الأبشيهيُّ المعمَّرُ، عاش إلى الخمسين نحواً من مئة وعشرين سنة، أدرك القليوبيَّ، وقرأ على الشُّبراملسيِّ، وصافح أبا الوفاء بن عَجِل.

اجتمعتُ به كثيراً في زاوية الإمام الشَّافعي، وأجازني وأجزتُه، وكتبتُ له النَّسبَ في رسالة مستقلةٍ، جمعتُ له فيها الفروع المفرقة من بني عمِّه في البلاد، وسمَّيتها: «رشفَ سُلافِ الرَّحيقِ في نسب حضرةِ الصِّدِيق».

وكان إنساناً حسناً، تامَّ المروءةِ، كاملَ المحاسن، سالكاً عَلَى طريقة السَّلف، عارفاً بالمذهب، مائلاً إلى علمِ الأثر، وممَّا استفدتُ منه سندُ علم الأوفاق عن شيخه محمَّد الفلاني ذكره في كتابه «الدُّرُ والتِّرياق».

قال: أخذتُ عن شيخي محمَّد بن محمَّد الفلاني الماسنيّ، عن الكاتب عن شيخه القطب سليمان بن محمَّد الفلاني الماسنيّ، عن أبي عبد الله محمَّد الشَّاذليِّ، عن سيِّدي ناصر الدرعيِّ، عن الشَّريف محمَّد الطَّالب، محمَّد العلميّ، عن والده عبد الله بن القطب سيِّدي محمَّد الطَّالب، عن القطب سيِّدي عبد الله الغزوانيّ، عن القطب أحمد الأبخريّ، عن القطب سيِّدي أحمد بن موسى السُّوسيّ، عن الوجلاصي عن إمام هذا الفن عبد الرَّحمن بن عليّ بن أحمد البسطامي بسنده، وزاد الماسنيُّ، الفن عبد الرَّحمن بن واكار الونكري، عن أحمد بن أحمد التَّنبكتيّ، فقال: عن محمَّد بن واكار الونكري، عن أحمد بن أحمد التَّنبكتيّ،

عن إبراهيم النَّاجيِّ، عن عمرَ بن محمَّدٍ، عن أبيه تقيِّ الدِّينِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، عن أبي الحسين أحمدَ بنِ الضِّياءِ الحنفيِّ، عن الجمال أبي محمَّدٍ عبدِ الله، عن خليل العبَّاسيِّ، عن القطب أبي العباس البوني، بسنده.

توفِّي في سنة (...)<sup>(١)</sup>.

200 ـ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّطيفِ، البشبيشيّ، الشَّافعيُّ (٢). صاحبنا، الفقيه، الصَّالح.

روى عن أبيه، عن البابليّ، توفّي في غاية ربيع الثّاني سنة (١١٨٤).

٤٥٦ \_ عليُّ بنُ أحمَدَ بنِ عيسى، الغزَاويُّ \_ بالتخفيف إلى قبيلة في جبل الزَّبيب، من عمالة مخاس \_.

شيخٌ، صالح.

ورد علينا مصر في سنة (١٢٠٢)، فسمع مني الأوَّليَّة، وأدخلتُ رأسَهُ تحتَ كُمِّي، وأسمعتُه حديث: «سلمانُ مِنَّا آلَ البيت» (٣)، وقلتُ: أنتَ مِنَّا كسلمانَ من أهل البيت، فتسلسل له ذلك، وكتبتُ له

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين بياض.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣١٨/٧)، والطبري في «تفسيره» (٣) ٢٩/١٩)، وفي «تاريخه» (٢/ ٥٦٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٠٤٠)، والحاكم في «المستدرك» (٦٥٤١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤١٨)، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده ـ رضي الله عنه ـ، وكثير هذا قليل عند المحدثين، فهو متروك الحديث.

الإجازة، ثمَّ سمع مني مقدمة كتاب «عقود الجواهر المنيفة»(١) تأليفي.

وتوجَّه للحجاز، ورجع إلى مصر، واجتمع بي، ثمَّ توجَّه إلى تونس\_بارك الله تعالى فيه\_.

٤٥٧ \_ عليُّ بنُ حسن بن علي زنفل، الزنفليُّ، الأحمديُّ.

أحد مشايخ الزنافلة، أصحاب الكرامات والإشارات، أخذ عن والده، عن جده.

لقيته بـ «كفر منية الخميس» في مجلس صاحبنا الشيخ محمد الموجه، وأحبني في الله، ثمَّ لقيته في حلقه السيد، وهو إنسان حسن الشكالة، كثير المروءة، وله تلاميذ وأتباع محترمون.

٤٥٨ ـ عليُّ بنُ حسنِ بنِ حمزةَ، الرشيديُّ، الحنفيُّ. صاحبنا، الفقيه، الأديب، الماهر، الحفظة.

لقيته في موالد، وأخبر أنه حضر دروس شيخنا السيد خليل الخضري، وتفقه على السيد علي الزواوي، وأنجب، إلا أنه غلب عليه الهزل والمجون، ولولا ذلك، لعد من جملة الفقهاء المعتبرين؛ لجودة حافظته، ووفور علمه، وحدة ذهنه، ولديه نوادر الأشعار، وربما يبتكر على الارتجال أبياتاً مناسبة للمجلس، وورد على مصر سنة

(۱۱۹۰)، فطلب مني كتاباً إلى قاضي «رشيد» بالتوصية عليه، وهذه

إن أشرفَ ما حُلِّيَتْ به صدورُ الرسائل، وأعظمَ ما فصِّلت به عقود

صورة ما كتبت:

<sup>(</sup>١) في «ب»: «عقود الجمان»، وهو سبق قلم.

الوسائل، حمدُ الله الذي أقام ناموس الدين ببقاء العلماء الأجلَّة، وزيَّنَ صدور المجالس بأشخاصِ هم في المحافل كالبدور والأهلَّة.

المنهى إلى حضرة سيدنا القاضي الفقيه، الإمام، سند قضاة الإسلام، فارس ميادين الأقضية والأحكام، جامع أشتات الفضائل، المطلق أعنّة الفواضل، مولانا فيض الله أفندي القاضي بـ «ثغر رشيد» حالاً، لا برح مؤيّداً في قضاياه وأحكامه، مسدّداً في مقاصده ومرامه، بعد إهداء سلام مثل أنفاس الصّبا، وثناء عَرْفُه على العَبيرِ والخزامى رَبا، ودعاء صالح لن يحجبا.

إن متحمل هذه البطاقة الواردَ بها عليه، الفقيه، الجليل، النبيه، النبيل، محبنا الشيخ على بن حسن بن حمزة، ممن له على محبِّكم محبةٌ أكيدة، وحرماتٌ عديدة، وهو مع ذلك متضلع من معرفة العلوم الدينية، والفنون الأدبية، وحفظ التواريخ على نسقها، وإحكام سائر طرقها، وله في الفقه الباع الأطول، وإليه يشار فيه ويعدل، مشتمل على فهم قادح وعقل، وقد شغر محل الفتوى والتدريس في الثغر بموت شيخه المرحوم السيد على الزواوي، أسكنه الله غرف الجنان، وروح روحه بالريحان، فالمسؤول من فضله تمكينُ هذا لما كان عليه شيخه من التدريس والفتوى؛ لأنه أحق بذلك وأحرى؛ لما علمنا من استحقاقه بمعرفة الفروع الفقهية، وقدرة الاستخراج للمسائل الغريبة الحكمية، وقد صدرت منَّا إجازة له بكتابة اسمه على الفتوى، وأن يفتح المجالس بإلقاء الفقه والحديث كما كان عليه شيخه، والعلم مواريثُ، وألزمناه بالمحافظة على الأداب الشرعية، والتنزه عما يخالف المروءة العلمية.

وقد توجه إلى جنابه المحروس، وألمَّ بكرمه المأنوس، مستمطراً

سحائبَ نعمه، معتمداً على صنعه وكرمه، والله يجري الخيرات على يديه، ويحبب الصالحات إليه.

فلما وصل بالكتاب، أجيب بمقصوده، وأنجز الوفاء بوعوده، وكأنه فيما بعد ظهر منه بعض ما يخالف السنن المألوفة، فنوزع، فحضر إليَّ ثانياً، وطلب منِّي كتاباً آخر مضمونه كالأول، فكتبت له جبراً لخاطره، وذلك في ١٨ شوال سنة (١١٩٢)، وهو الآن تارة يتمكن، وتارة ينخلع، فيغيب فلا يجد له شعوراً، والكمال لله سبحانه وحده.

## ٤٥٩ - عليُّ بنُ حسينٍ، الحميديُّ.

الواعظ، نزيل جزيرة «رودس»، والمفتي بها، إمام، فاضل، فصيح العبارة، مليح الإشارة، على وعظه رونق وشارة.

ورد مصر سنة (١١٨٩)، وقطنها، وحجَّ ثم عاد، وسكن بخط المشهد الحسيني، يعظ به ويدرِّس.

اجتمع بي في يوم الأحد ١٨ شوال سنة (١١٩٥)، وذاكرني في علل بعض الأحاديث مذاكرة حسنة، وسمع من لفظي حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وكتبت له الإجازة، وتوجه إلى الروم، وكاتبني منها.

## ٠٦٠ ـ عليُّ بنُ الحسينِ، الشوَّاف، الشافعيُّ، البغداديُّ.

أخذ العلوم عن الشيخ عبد الله السويديّ، فأجاز لولد ابن عبد الله أبو<sup>(۱)</sup> الفضل في سنة (١١٩٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل «ع».

# ٤٦١ \_ عليُّ بنُ حسنٍ، المالكيُّ، الأزهريُّ (١).

صاحبنا، الفقيه، الصالح، الديّن، قرأ على الشيخ الصعيديّ، وبه تخرج، وألقى دروساً به «الأزهر»، ونفع الطلبة، وكان لسانه أبداً متحركاً بذكر الله، توفي ليلة الخميس ١٥ ربيع الأول سنة (١١٨٨)، وصُلِّي عليه بصباحه في الجامع الأزهر، ودفن به «المجاورين»، وأقرأ بعده في موضعه صاحبنا الشيخ أحمد البيليُّ، بإشارة من أهل الباطن.

#### ٤٦٢\_عليُّ بنُ خالدٍ، الشعبيُّ.

إمامُ عمر الظاهر صاحبِ «عكا»، لقيته في «يافا» سنة (١١٦٧)، وتوجهنا معاً إلى بيت المقدس، فنزلنا سواء في بيت النقيب، فكان مدة إقامته يذاكرنا في العلم، ولديه محفوظة وأدب، وعنده نوادر مستحسنة.

# ٤٦٣ ـ عليُّ بنُ خضرِ بنِ أحمدَ، العمروسيُّ، المالكيُّ (٢).

شيخنا، الإمام، الفقيه، الصالح، أخذ عن السيد محمد السلمونيّ، والشهاب النفراويّ، ومحمد الزرقانيّ، ودرس بـ «الجامع الأزهر»، وانتفع به الطلبة، واختصر «المختصر الخليلي» في نحو الربع، ثم شرحه.

حضرت بعض دروسه الفقهية بـ «الأزهر»، وكان إنساناً حسناً منجمعاً عن الناس، مقبلاً على شأنه، توفي سنة (١١٧٣).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٢/ ٣٠١)، «هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٤١٠)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٨٤\_٢٥٥)، «معجم المؤلفين» (٢/ ٤٣٨).

### ٤٦٤ - عليُّ بنُ خليلِ بنِ محمدِ بنِ سرورٍ ، الحنفيُّ ، الجرجائيُّ .

شابٌ، فاضل، ورد علينا في خدمة صاحبنا الإمام المحدث السيد محمد البخاري، لما أتى من نواحي الصعيد، فرافقه، وقرأ عليه الكثير من كتب الفقه، وسمع علي بعض دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، وهو ممن كتبت له الإجازة في استدعاء أهل نابلس سنة (۱۱۹۰)، ثم سافر معه إلى بلاد الخليل، ثم ورد معه مصر ثلاث مرات، ولازمه في خدمته، وهو اليوم بـ «نابلس» ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

### ٤٦٥ \_ على بنُ خليل(١).

شيخُ القبان بـ «مصر»، الشيخ، الصالح، الماهر، الموفق، مهر في علم الحساب، ومعرفة الموازين، حتى فاق أقرانه، وتولى المشيخة على أهل فنه مدة.

اجتمعت به مراراً، وهو رجل بشوش، منور الشيبة، ولديه آداب ونوادر ومناسبات، سمع مني الأولية في يوم الأحد ١٥ ربيع الثاني سنة (١١٩) به «بستان المعدية»، ثم حضر دروس «الصحيح» به «شيخو»، وحج مراراً، وأثرى، وتموّل، ثم تقهقر حاله، ولزم البيت إلى أن مات في سنة (١١٩٩).

#### ٤٦٦ \_ عليُّ بنُ داودَ، المطماطيُّ، المالكيُّ .

نزيل تونس، الإمام، الفاضل، المحقق، المفنن، صاحب النوادر الغريبة والترهات العجيبة، ولد تقريباً سنة (١١٤٥)، واشتغل بالعلم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (٦٠٦/١).

ومهر فيه، وتعلم الألسنة والأقلام الغريبة، وكان يقرأ التوراة، ويعارض اليهود في أمور، وهو مشهور بالاستخفاء عن الأعين، وله في ذلك أحوال غريبة، ويد طولى في معرفة العلوم، وحافظة مع البشاشة والجود والمروءة، وحسن الشكالة، وقوة العارضة، ويفهم في الطب معرفة مليحة، وكذا في الحرف والفلك والزايرجة، وقد جرى له مع أمير تونس أمور أوجبت نفيه عن البلد مرة، وحبسه مرة أخرى، وله في ذلك يعاتبه:

أم السكوتُ اليومَ بِي أَجمَلُ أَعتبَ لو يسمعُ لي مِقْولُ

أعتبُ والإنصافُ يقضي بـأنْ وهي طويلة.

أفصِّلُ الأقوالَ أم أُجمِلُ

وقد أرسل إلي كتاباً مع ولديه: مالك، والشافعي، ما صورته (١٠): \$ 27 \_ عليُّ بنُ الزَّينِ بنِ عبدِ الخالق، المزجاجيُّ، الحنفيُّ. صاحب «التُّحَيْتَا» \_ تصغير تحت \_: قرية أسفل «زبيد».

صاحبنا، الإمام، العارف، الصوفي، وهو والد صاحبنا الشيخ عبد الخالق مفتي «زبيد» الآن.

لقيته في بلده كثيراً، واستفدت من ملاحظاته، وله دِين، ومروءة، وجود، وبشاشة للواردين.

٤٦٨ \_ عليُّ بنُ زعير، الطوخيُّ.

لقيته ببلده «طوخ» حين وردت عليه في سنة (١١٨٥)، وهو شيخ معمَّر، صالح، حضر على الشيخ إبراهيم الفيومي، ودعا له، واجتمع

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل (ع)، و (ب).

بأكابر علماء عصره، وصاحبَهم، وكان يحكي لنا عنهم أشياء، وهو رئيس بلده، يعترف أكابر مشايخ مقامه ويحترمونه.

٤٦٩ ـ عليُّ بنُ زينِ الدينِ بنِ عبدِ الوهابِ بنِ نورِ الدينِ بنِ بايزيدَ، الشربينيُّ .

صاحبنا، الشابُّ، الصالح، كان في مبدأ أمره مائلاً إلى الشطارة والصباوة، غيرَ ملتفت إلى أمور الآخرة، وله عصبة وشوكة، تهابه جيرانه من عرامته، رأيته في بلده مراراً على هذه الحال.

ولما توفي أخوه صاحبنا عبدُ الوهاب، أجلس هذا مكانه على سجادة جدِّه في سنة (١١٨٧)، فأقبل على الصلاح والخير، وترك ما كان عليه، وسار في المشيخة سيراً حسناً، وورد علينا مصر مراراً، وأجزته في بعض الأوراد والأحزاب، ونعم الرجل هو بشاشة وجوداً وإكراماً للوافدين، وزاويتهم محترمة ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٤٧٠ ـ عليُّ بنُ زينِ العابدينَ بنِ عبدِ القادرِ بنِ أحمدَ بنِ يوسفَ بنِ منصورٍ، الحسينيُّ، الزهريُّ، الحلبيُّ، ثم المدنيُّ، ثم المصريُّ.

الشريف، الأجلُّ، ذو المناقب، من بيت الجلالة والرئاسة، وجدُّه عبد القادر يعرف بـ «ابن نقيب الأشراف»؛ لأن والده أحمدَ بنَ يوسف تولَّى نقابة السادة بـ «حلب»، وأول من تديَّرَ المدينة منهم هو عبد القادر المذكور، وكان سيداً ممدَّحاً، وإليه يشيرُ شاعر دمشق عبدُ الحيِّ بنُ أبي بكر السليميُّ يمدحه من قصيدة:

حُزتَ فخرَ القربَى مع القرب فابنُ نبيِّ الهدى وجارُ النبِي طبت مُ أهل طيب قِ فهنيئاً وهنيئاً لكم وألف هني ولل المترجَم بالمدينة في أول القرن، وبها نشأ، ثم بعد مدة ارتحل

إلى مصر، وتديّرها، رأيته بها مراراً، أول ذلك سنة (١١٧٠)، وهو منور الشيبة، ذا هيبة وفصاحة وحسن شكالة، من وقع عليه بصره، لم يشكّ في صحة نسبه وعلوّ مجده.

مات في سنة نيِّف وسبعين ومئة وألف.

ويعرف أيضاً بـ «المعلوفي» نسبة إلى جده سيدي على المعلوف، أحد مشايخ السطوحية.

صاحبنا، الفقيه، الفاضل، الموقِّت، الماهر، الأديب.

حضر دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، وسمع علي بمنزلي أجزاء من الحديث، وأشياء غيرها، ولازم صاحبنا الشيخ أحمد بن أحمد السجاعي في دروسه كثيراً حتى تمهر، وانتسب إليه، ودرَّس بعد وفاته في موضعه، وأخذ علم الميقات عن صاحبنا الشيخ عثمان الورداني، فكمَّلَ فيه، ونظم عدة رسائل في الميقات، ونظمه سلسٌ، وخطه حسن، وهو ممن يودُّنا ويعتقد فينا، وأكثر إقامته ببلده، ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٤٧٢ \_ عليُّ بنُ سُوَيلم بنِ حبيبِ بنِ أحمدَ.

نزيل «قليوب»، أحدُ مشايخ العرب المشاهير، خرج مغاضِباً

<sup>(</sup>١) في الأصل «سعد» ، وصوب في هامش الأصل ، و «ب» .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٤١٠) وعنده: علي بن سعيد البيوسي الأحمدي الشافعي الأشعري، له «النفحة الزكية في العمل بالجهة الحبيبة» فرغ منها سنة (١١٨٤هـ)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٤٤٥).

لأبيه، فنزل «قليوب»، وهو حسن الصورة، طيب النبرة، فصيحٌ مفوّه، في حفظه أشعار ونوادر، ولديه معرفة، نزلت عليه في سنة (١١٦٧) وأنا متوجه لزيارة السيد في صحبة شيخنا السيد حسن بن منصور، فأكرم نزلنا، وأقبل علينا، وإذا داره فيحاء، وله حسن خلق، وحشم كثر، وأتباع بين يديه، وله هيبة عندهم، وطلب مني قراءة شيء من «المقامات الحريرية»، فقرأت له، وكان يفهم المعنى، ويحقق عني الألفاظ.

٤٧٣ ـ عليُّ بنُ شاهينَ، الطيبيُّ، الشافعيُّ، الشهيرُ بـ «المناويِّ».

صاحبنا، الفقيه، الصالح، أصله من «الطيبة»: قرية بشرقية مصر، وبها ولد، وحفظ القرآن وجوَّده، وقدم الأزهر، وحضر في شيء من العلم.

حضر دروس «الصحيح» بـ «شيخو»، ولازم واعتنى، وأخذ عني الطريقة الأحمدية، وكتبت له فيها السند المتصل، مع ذكر آدابها ورسومها، وما ينبغي أن يستعمله السالك فيها، وهو إنسان حسن السيرة، طيب السريرة ـ بارك الله تعالى فيه \_.

٤٧٤ ـ عليُّ بنُ صادقٍ، الداغستانيُّ، الشافعيُّ (١).

نزيل دمشق، الإمام، العلامة، فارس المعقول، والمقدام في الفروع والأصول.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» (ق: ٦/ أ)، «سلك الدرر» للمرادي (٣/ ٢١٥)، «هدية العارفين» (١/ ٤١١)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (١/ ١٤٠)، «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٩٤)، «معجم المؤلفين» لكحالة (٢/ ٤٥٠).

قرأ العلم في بلاده فأتقنه ومهر فيه، ثم ورد حلب وحضر دروس الشيخ محمود بن محمد الأنطاكيّ، فقرأ عليه «الصحيح» من أوله، وكتب له الإجازة العامة، وورد دمشق، فتديّرها وألقى الدروس تحت قبة النّسر، وحضره غالبُ أهلِ بلده، وكان حسنَ التقرير، حسنَ الإملاء، حسن التحرير، رأساً في السُّنّة، جبلاً من جبال العلم، وانتهت إليه الرئاسة والشهرة.

وصل إليَّ كتابٌ منه مرتين بالتوصية على بعض أتباعه، وكان ممن يودُّنا ويحبُّنا.

توفي بعد أن تعلل بمرض الفالج في سنة (....)(١).

المالكيُّ ( $^{(7)}$ ).

مفتي «فرشوط»، شيخنا، الإمام، الفقيه، الصالح، الخير.

قرأ بـ «الأزهر» العلوم على الشيخ عليِّ الصعيديِّ، وتفقه عليه، وسمع الحديث من الشيخ أحمد بن مصطفى السكندريِّ وغيره، ورجع إلى فرشوط فولي إفتاء المالكية بها، فسار فيه سيراً مقتصداً، ولما ورد عليه شيخنا ابن الطيب راجعاً من الروم، تلقى عنه شيئاً من الكتب، وأجازه، وكان لشيخ العرب همام بن يوسف في حقه عناية شديدة، ومحبة أكيدة، وكانت شفاعات العلماء مقبولة عنده بعنايته، ولذلك راج أمره، واشتهر ذكره، وطار صيته، ولما وردت عليه بلده في سنة راج أمره، واشتهر ذكره، وقد سمعت مذاكرته ومحاورته، وسعى بين

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٠٩ ـ ٤١٠).

يدي إلى مخدومه، ومدحني عنده وأطال، فكان سبباً لإقباله علي، وباسمه ألفت «نشق الغوالي من المرويات العوالي»، وكانت مدة إقامتي عنده نحو عشرة أيام في إكرام واحترام، مع البشاشة وحسن المروءة، وسعة الصدر، واطلع على شرحي على «القاموس»، فاغتبط به كثيراً، وطالع فيه مواضع، وكتب عليه ما نصُّه:

«الحمدُ لله مُنطقِ البلغاء بأفصح البيان، ومُودعِ لسانِ الفصيحِ ملكة التبيانِ، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما تعاقب المَلُوان.

وبعد: فإن للعلوم شُعَباً وطرائق، وهضاباً وشواهق، تتفرع من كل أصل منه فنون، ومن كل دوحة فروعٌ وغصون، وإن من أجلِّ الفنون معرفة كنات العرب، التي يكاد ترقص العقول عند سماعها من الطرب، وكان ممن كِيلَ له في ذلك بالكيل الوافر، وطلع في سمائها طلوع البدور السوافر، ومرَّ في ميدانها طلق العِنان، وشهد له بالفصاحة القلمُ واللسانُ، حليةُ أبناءِ العصرِ والأوانِ، ونتيجةُ آخرِ الزمان، العدلُ الثبتُ الثقةُ الرضا، مولانا السيد الشريفُ المرتضَى، متعنا الله بوجوده، وأطال عمره بمنِّه وجوده، وقد منَّ الله علينا وشرَّفنا بقدومه الصعيد، فكان فيه كالطالع السعِيد، فحصل لنا به غايةُ الفرح، وقرَّت العينُ به واتَّسع الصدرُ وانشرح، وقد أطلعني على بعض شرحه على القاموس، فإذا هو شرح حافل، ولكلِّ معنَّى كافل، قد مدحه جمع من السادة العلماء الأعلام، خصوصاً شيخنا وأستاذنا العلامة البطل الهمام، خاتمة المحققين بالاتفاق، وأحدُ الأئمة الحذَّاق المجتهدين، أستاذنا الشيخ على الصعيديُّ العدويُّ، وناهيك من شاهد، وألفٌ لا يُعدُّ بواحدٍ، فهو مُؤَلَّفٌ جدير بأن يُثنى عليه، وحقيق

بأن تُشد الرحال إليه، كيف وهو صياغة نبراس البلاغة، وفارس البداعة والبراعة، والبراعة والبراعة، الذي قلتُ فيه حين قدم فرشوط بلدتنا:

قد حلَّ في فرشوطِنا كلُّ الرضا أكرِمْ به من طَوْدِ فضلٍ راسخٍ جادَ الـزمانُ بمثلِه فحسبتُه عجباً لـدهر قد يجودُ بمثله أحيا فنونَ العلم بعد فنائها لا سيما علم اللغاتِ فإنه أمستْ به فرشوطُ تفخرُ غيرَها لما تولَّى ذاهباً من عِندِنا

مذ جاءَها الحبرُ النفيسُ المرتضَى من نسلِ من نرجُوهمُ يومَ القضا من أجلِ هذا قد يعودُ بمنْ مضَى ورُواؤه قِدْماً تولَّى وانقضَى وأزالَ غَيْهَبَهَا بتحقيقٍ أضَا قد شَيَدَ الأنسَ الذي منه نضا وتبلَّجَتْ أقطارُها حتى الفَضا فكأنَّ في أحشائِها جمرَ الغَضا

وقد اجتمع إليه السند العظيم بائر المنهل العذب الرحيق، الذي قصد من كل فجِّ عميق، كهف الأنام، الليث الهمام، شيخ مشايخ العرب، همام لا زالت همته هامية، ودواعيه إلى فعل الخير نامية، فأحلَّه من التعظيم بمكانه الأقصى، متأدباً معه بآداب لا تُعَدُّ ولا تحصى، وهو جدير بذلك:

فما كل مخضوب البنانِ بُثَيْنَةٌ ولا كلُّ مسلوبِ الفؤادِ جميلُ أعاد الله علينا من بركاته، وصالح دعواته في خلواته وجلواته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميِّ وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه العبد الفقير إلى مولاه الغنيِّ القدير: عليُّ بنُ صالحِ بنِ موسى الشهيرُ بـ «الشاوريِّ»، جنبه الله شرورَ نفسه، وجعل يومه خيراً من أمسِه، والله ولي التوفيق.

وقد رأيتُ من المترجَم من الاحتفال بي، والحنوِّ عليّ،

والمساعدة في أموري ما لم أقدر على بيانه، أحلُّه الله روضةَ رضوانه.

ولما تغيرت أحوال الصعيد، قدم إلى مصر مع ابن مخدومه، فذهبت إليه مسلِّماً، وأتى بعده إلى منزلي زائراً، وقرأت عليه حينئذ من شرحي على «القاموس»، [و] من تركيب العشر وما فيه من المباحث لشيخنا ابن الطيب، والجواب عنه عنها، فاستحسنها جداً، ودعا لي بإتمام الكتاب، وما زال بها حتى توجه إلى «طنتدا»، وكان يعتريه حصر البول، فيجلس أياماً وهو لازم الفراش، فزار وعاد.

فتوفي يوم دخوله في «بولاق» نهار الثلاثاء ١٣ شعبان سنة (١١٨٥)، وكان يوماً مطيراً، ذا رعدٍ وبرق، فوصل الخبر إلى الجامع الأزهر، فخرج إليه العلماء، فيهم شيخه الشيخ على الصعيدي وغيره، فجهزوه هناك وكفنوه، وأتوا به إلى الأزهر، وأمر الشيخ أن يدفن به في المدفن الذي بناه عبد الرحمن كتخدا؛ لصعوبة الذهاب به إلى القرافة ـ رحمه الله تعالى ـ.

العلويُّ، الحنفيُّ، سبطُ آلِ عبدِ الله بنِ أحمدَ، العلويُّ، الحنفيُّ، سبطُ آلِ عمرَ (۱).

صاحبنا، الشابُ، الفاضل، المستعدُّ، والدُه أصلُه من «توقاد»، وولد هو في مصر سنة (١١٧٣)، وتعانى في بعض الفنون، ومهر وأنجب، سمع مني الكثير، ولازمني ملازمة كلية، فسمع مني كثيراً من شرحي على «القاموس»، وكتب منه بيده أجزاء، وقرأ عليَّ «الفصيح» لثعلب، و«فقه اللغة» للثعالبي، و«أدب الكاتب» لابن قتيبة في مجالس دراية، وقرأ عليَّ «الصحيح» في اثني عشر مجلساً في رمضان سنة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٩٨-٠٠٠).

(١١٨٨) في منزلي بـ «سويقة المظفر»، ثم سمع عليَّ «الصحيح» ثاني مرة مشاركاً مع الجماعة مناوبة في القراءة في أربعة مجالس، وكان مدة القراءة من طلوع الشمس إلى بعد كل عصر، و «صحيح مسلم» في ستة مجالس مناوبة بمنزلي في خان الصاغة، وأعاد بعض دروسي [في] «الصحيح» بين يديّ بـ «شيخو»، وكتب الأمالي والطباق، وضبط الأسماء، وقلد خطِّ الصلاح الصفديِّ في وضعه، فأدركه، وقرأ عليَّ «المقامات الحريرية»، و «رسائل في التصريف»، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الضبط لكثرته، وسمع المسلسل بالعيد، وبالأسودين: التمر والماء، وبقول كل راو: كتبته، وها هو في جيبي، وبالمحبة، وألبسته خرقة الصوفية، وسمع أوائل الكتب الستة، والمعاجم، والمسانيد في سنة (١١٩٠) بمنهل شيخه مع الجماعة، وجزء نبيط بن شريط الأشجعي، وبلدانيات السلفي، وبلدانيات ابن عساكر، وأحاديث عاشوراء تخريج المنذري، وأحاديث يوم عرفة تخريج ابن فهد، وجزء النيل وعوالي مالك، وثلاثيات البخاري، والدارمي، وجزء فيه أخبار الصبيان، والخلعيات بتمامها، وهي عشرون جزءاً، وعرف العالي من النازل، وجمع تراجم لأهل عصره، واستجزت له من العلماء، وكتبت رقعة إلى شيخنا السَّيد العيدروس أُعَرِّفه بحاله، فقرَّبه وأدناه ولازمه، وقرأ عليه بعض كتب التصوف، ومال إليه، وصار ينطق بالشعر، وأقبل على الأدب والتصوف، وانقطع عن سماع الحديث، فلمته على ذلك، فلم ينجع فيه، ولازال كذلك حتى صار يتكلم في معاني الحديث بكلام عال، وينسبه إلى نفسه، ويقول: فتح علي بكذا، وألهمت بكذا، ورأيت في منامي كذا، وشمخت نفسه إلى الاجتهاد.

ثم بعد وفاة شيخنا المشار إليه، انفرد بنفسه، وركّب له أوراداً وأحزاباً، وصار له مريدون يعتقدون فيه القطبية، واحتجب عن الناس مدة، فصار لا يخرج إلا نادراً، وصار له في الناس حبّ واعتقاد، وراج حاله، واشتهر صيته، وصار إذا عزمه أحد إلى بيته، يجتمع عليه محبوه، فيعظ لهم بكلام غريب، ويُبدي لهم أسراراً وإشارات لم تطرق بآذانهم.

وألف رسائل، وشرح بعض الأحزاب، وقد أنكر عليه بعضُ أهل عصره فيما كان يدَّعيه ويغشيه لأصحابه، ولم يزل ذلك دأبه حتى مرض أياماً في منزله بالدرب الأحمر، وتوفي في سادس ربيع الأول سنة (١١٩٩)، وصلِّي عليه في «سبيل المؤمنين»، ودفن بالقرافة في تربة علي آغا صالح، وبيعت تركته بأغلى الثمن، وتنافس في ملبوسه أصحابه، \_ رحمه الله تعالى، وتجاوز عما اقترف \_.

٤٧٧ ـ عليُّ بنُ الطيب، الفاسيُّ، الشهيرُ بـ «المُقَرِّف».

ولد به «فاس»، وأخذ من الشيخين محمد بن الحسن البناني، ومحمد بن الطالب بن سَوْدَة، ومهر في الفقه والعربية والأصول.

ورد علينا في سنة (١٢٠١)، فحج وعاد إلى مصر، فاجتمع بي، وسمع مني «الأولية» في يوم الثلاثاء في ٢٣ صفر منها، بعد أن قدَّم إلي أبياتاً ارتجلها في الحال:

يا إماماً حوى المحاسنَ كلَّها إن عبداً أتى حماكم ذليلاً فاقبكنه فضلاً فأنت إمامٌ إنَّ شأنَ الكرام أن يقبلُوا الضي

وترقَّى ففاقَ كلَّ أديبِ يبتغي الفوزَ منكم بنصيبِ مرتضًى حازَ كُلَّ فنَّ عجيبِ من فف وإنْ لم يكنْ بشخصٍ لبيبِ

ثم لازمني بعد ذلك، فقرأ عليّ من أول «الصحيح» إلى كتاب: العلم، قراءة تحقيق وإتقان، ولقنته الذكر، وأجزته في أشياء طلبها مني، وكتبت له ذلك في كراس، وأبدلت فاء لقبه باء، فمن بعد ذلك ما كان يكتب إلا بالباء، وتوجه مع الركب، وكتب إلي من الإسكندرية كتاباً، أوصله الله سالماً غانماً.

٤٧٨ ـ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، الروميُّ الأصل، مولى الأميرِ أحمدَ كتخدا صالح (١).

صاحبُنا، الخيِّر، الصالح، اشتراه سيده صغيراً، فتربى في الحريم، وأقرأه القرآن وبعض متون الفقه، وتعلم الفروسية، ورمي بالسهام، وترقَّى حتى عمل خازنداراً عنده، وكان بيته مورداً للأفاضل، وكان يكرمهم ويحترمهم، ويتعلم منهم العلم، ثم عتقه وأنزله حاكماً في بعض ضياعه، ثم رقّاه إلى أن عمله رئيساً في باب المتفرقة، وتوجه أميراً على طائفته صحبة الخزينة العامرة إلى الأبواب السلطانية، مع شهامة وصرامة، ثم عاد إلى مصر، وكان ممن يعتقد في شيخنا الشيخ علي المقدسي، ويجتمع به كثيراً، وله حافظة جيدة في استخراج الفروع، وأتقن فن رمي السهام إلى أن صار أستاذاً فيه، وانفرد في وقته في صنعتي القسي والسهام والدهانات، فلم يلحقه أهل عصره، وأضرَّ بعينيه، وعالجهما كثيراً فلم يفده، فصبر واحتسب، ومع ذلك فإن أهل فنه يردون عليه ويسألونه فيه، ويعتمدون على قوله، ويجيد القسيَّ تركيباً وشداً، ولقد أتاه في هذه الضرارة رجل من أهل الروم اسمه حسن، فأنزله في بيته، وعلمه هذه الصنعة حتى فاقَ في زمن قليل

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۱۲۰\_۱۲۱)، وأرخ وفاته سنة (۲/ ۱۲۰هـ).

أقرانَه، وسلم له أهلُ عصره، وحينئذ طلب منه أن يأذن له فيها، واجتمع أهل الصنعة في منزله لحضور هذا المجلس، فأرسل يطلب مني شيئاً يناسب هذا المجلس، فكتبت عن لسانه ما نصُّه:

«الحمد لله الذي علَّم الإنسانَ ما لم يعلم، وهدى بفيض فضله إلى الطريق الأقوم، والصلاةُ والسلام على سيدنا ومولانا محمدِ النبيِّ الأكرم، الناصرِ لدين الحق بالسيف والسِّنان المقوَّم، وعلى آله وصحبه ما رمى مجاهد في سبيل الله سهماً وإلى الجنة تقدَّم.

أما بعد: فيقول الفقير إلى الله تعالى عليُّ بن عبد الله مولى المرحوم أحمد كتخدا صالح، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، ورحم من مضى من سلفه، وجعل البركة في عقبه وخلفه: اعلموا إخواني في الله ورسوله، أن كل صنعة لها شيخ وأستاذ، وقد قالوا: صنعة بلا أستاذ يدركها الفساد، وإن صنعة القوس والنشاب بين الأقران والأصحاب، على ممر الأحقاب شريفة وطريفة، بين السلف والخلف مقبولة منيفة، إذ بها تعميرُ باب الجهاد، وفتحُ قلاع أهل الكفر والعناد، وقد أمر الله تعالى نبيه \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_ في الكتاب بإعداد القوة، وفسر ذلك برمي النشاب، حيث قال جلَّ ذكره: ﴿ وَآعِ دُواْ لَهُم مَّا وَصَد أَسَر اللهُ عَمْنَ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُون بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُواْ لَهُم مَّا وَعَدُونَ اللهِ وَعَدُونَ اللهِ وَعَدُواً لَهُم مَّا وَعَدُونَ اللهِ وَعَدُونَ اللهِ وَعَدُونَ اللهِ وَعَدُونَ اللهِ اللهُ وَعَدُونَ اللهِ اللهُ وَعَدُونَ اللهِ اللهُ وَعَدُونَ اللهِ وَعَدُونَ اللهِ الْمُعَلِّلُ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُونَ اللهِ اللهُ وَعَدُونَ اللهِ اللهُ وَعَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدُونَ اللهُ اللهُ وَالْمَانَ وَاللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

وروى مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر الجهني ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في تفسير هذه الآية: «ألا إن القوة الرمي»، فكرره ثلاث مرات (١)، وذلك زيادة لبيانه،

رواه مسلم (۱۹۱۷).

وتفخيماً لشأنه، والأمر من الله تعالى يقتضي الوجوب، وهو فرض كفاية على المسلمين؛ لنكاية أعداء الدين، وثبت أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ رمى بالقوس، وركب الخيل، وتقلد بالسيف، وطعن بالرمح، وكانت عنده ثلاث قسيّ: قوس معقبة تدعى بالروحاء، وقوس مرَّ شوحط تدعى البيضاء، وأخرى تسمى الصفراء، وثبت أن كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث، فذكر إحداهن الرمي بالقوس، وفي الأخبار الصحيحة أن الله تعالى ليدخِلُ بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه المحتسب فيه الخير، والرامي به، والممدَّ له، ومنبله، فارموا واركبوا، ولئن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا».

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله تعالى عنه ـ: أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ مرَّ على نفر من أسلم ينتضلون، فقال: «ارموا بني إسماعيل؛ فإنَّ أباكم كان رامياً» (٢).

وورد في فضل الرمي أحاديثُ كثيرة، منها: في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر الجهني ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلم الرمي ثم تركه، فليس منًّا، وقد عصى»(٣).

وعن أبي هريرة \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٤٦/٤)، وأبو داود (۲۰۱۳)، والنسائي (۳۵۷۸)، والترمذي (۱۲۳۷)، وقال: «حسن صحيح»، وهو من حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۹۹).

<sup>(</sup>m) رواه مسلم (۱۹۱۹).

رسول الله ﷺ يقول: «من تعلَّم الرمي ثم نسيه، فهي نعمة سُلِبها»(١).

وروى النسائي عن عمرو بن عقبة \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله، بلغ العدو أو لم يبلغ، كان له كعتق رقبة» (٢).

وصحَّ أن النبي (كان يخطب وهو متكىء على قوس (٣)، وجاء جبريل ـ عليه السلام ـ، يوم أُحد وهو متقلِّد قوساً عربية.

ويروى عن أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من اتخذ قوساً عربية، نفى الله عنه الفقر»(٤).

والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي الكتب شهيرة، وقد ثبت أن أول من رمى بالقوس العربية آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ نزل جبريل ـ عليه السلام ـ من الجنة وبيده قوس ووتر وسهمان، فأعطاها له، وعلمه الرمي بها، ثم صار إلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ ثم صار إلى ولده

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۲۱۷۷)، وفي «الصغير»(٥٤٣)، والبزار في «مسنده»(٥/ ٢٦٩- ٢٧٠ مجمع الزوائد للهيثمي)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»(٦١- ٢١)، بلفظ: «فهي نعمة جحدها، أو كفرها». وحسنه المنذري في «الترغيب» (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣١٤٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٩٥٧)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢/ ٤٥٥)، لكن عن عمرو بن عبسة \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٢/٤)، وأبو داود (١٠٩٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٨٢٦)، والطبراني في «السنن الكبرى» والطبراني في «المعجم الكبير» (٣١٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣١٦٥)، عن الحكم بن حَزْن الكُلَفي ـ رضى الله عنه ـ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٣٦٦/١)، وفي «تالي تلخيص المتشابه» (٢/ ٣٧٥)، عن أنس بن مالك\_رضي الله عنه \_، وإسناده ضعيف، فيه محمد بن سنان ضعيف الحديث.

إسماعيل \_ عليه السلام \_، وإليه ينتهي إسناد شيوخ هذا الفن، ولما كان الأمر كذلك، رغب الراغبون في صنعة القسي، واجتهدوا في تركيبها، وأبدعوا في إتقان السهام التي يرمى بها؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، وأمر رسوله \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_، وإسعافاً لإخوانهم المسلمين من الغزاة والمجاهدين، وكان من بينهم الرجل الكامل، الحسن السمت والشمائل، حسن بن عبد الله مولى على، قد طال اجتهاده في هذه الصنعة من مد القوس وإطلاقها والاختلاس، وحمل الأوتار والجلة والكشتوان، وفرض سية القوس من سائر أنواعها: العربية، والمعقبة، والواسطية، والخراسانية، والشامية، وما يتعلق بها من تنجير الخشب وتركيبه، ونشر اللحام وتوقيعه، والتعقيب، والخرم، والرفع، والتنوير، والدهان، مما عليه عمل الأستاذ ابن سالف الزمان، فلما رأيت منه هذا الإتقان في صنعته، والإذعان بحسن معرفته، والإحكام مع التفقد في سائر الأوقات لأصول صناعته، صدرت منى هذه الإجازة الخاصة له بشهادة الإخوان في هذه الصنعة الشرفية البيان، كما أجازني به الشيخ، الصالح، الكامل، الماهر، البارع، المرحوم عبد الله أفندي بن محمد البسنوي بحق أخذه لذلك عن شيخه المرحوم الحاج على الألباني، عن شيخه محمد الإسطنبولي، بإسناده المتصل إلى عبد الرحمن الفزاري، والإمام صاحب الاختيار مؤلف الإيضاح المعروف بـ «الطبري»(١) بحق أخذهما عن أئمة هذا الفن المشهورين: طاهر البلخي، وإسحاق الرفا، وابن هاشم الباوردي، بأسانيدهم المتصلة عن شيخ إلى شيخ

<sup>(</sup>١) له نسخة في المكتبة البريطانية غاية في النفاسة، والله أعلم.

إلى أن ينتهي ذلك إلى سيدنا إسماعيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وحسبك من علو سند ينتهي إلى هذا الإمام، وأوصيه \_ كما أوصى إخواني ونفسي \_ المخالطة بالأدب الجميل، وتواضع النفس، وحملها على مكارم الأخلاق، وألاَّ يرفع نفسه على أحد، وألاَّ يحقر أحداً من خلق الله، وأن يجعل دأبه لزوم الصمت والإدمان والقناعة بالقليل، مع المداومة على ذكر الله تعالى بالسكينة والوقار، وأن يسمى الله تعالى في أول مسكه في صنعته، ويستمد من الله تعالى القوة والحول، ولا يضجر ولا ييأس من روح الله، ولا يسب نفسه ولا قوسه ولا سهامه، ولا يحدث نفسه بالعجز؛ فإنه يصل إلى ما وصل إليه غيره؛ فإن الرجال بالهمم، ففي الحديث: «المؤمن القويُّ أحبُّ إلى اللهِ من المؤمن الضعيف، وفي كل خير»(١)، وأن يديم النظر إلى معرفة العيوب العارضة للقسي والسهام وعقد الأوتار، ويتعاهد لذلك، وكيفية إزالة العيب إن حدث، ويعرف من أي شيء حدث، وألاَّ يبيع سلاح الجهاد لكافر حربي، ويفتش دين من يشتري إن كان رجلاً أو صبياً، فيحتاج ذلك إذن والده، فإذا علم إسلامه ووثق، فيأخذ عليه العهد ألا يرمى مسلماً ولا معاهداً ولا كلباً، ولا شيئاً من ذوات الأرواح، إلا أن يكون صيداً أو ما يجب قتله، وألاَّ يعلُّم صنعته إلا لأهله الذي يثق بدينه، فقد رُوي أنه لا يحل منعُ العلم، عن مستحقه، ويجب إعطاؤه بحقه، سيما إن كان عارفاً بقدر العلم، راغباً فيه، طالباً لوجه الله تعالى، لا للمباهاة والمفاخرة، ويجب عليه أن يروض تلامذته، ويؤلف بينهم، ويحرضهم على العمل، ولا يعاتبهم إلا في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٦٤)، حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

خلوة، وهو مع ذلك لازم الهيبة، كثير السكوت، متأنّي في الأمور، غير عجول للجواب، والتقوى أصل كلِّ شيء، وهو رأس مال الإنسان.

ونختم الكلام بالحمد والثناء للرب المالك المنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه الأعيان».

سمع المترجم علي أكثر «الصحيح» بقراءة كل من الشريفين الفاضلين سليمان بن طه الأكراشي، وعلي بن عبد الله بن أحمد، وذلك بمنزلي المطل على بركة النيل، وكذلك سمع مني «المسلسل بالعيد» بشرطه، وحديثين مسلسلين بيوم عاشوراء، تخريجي، وأشياء أخر ضبطت عند كاتب الأسماء، وحضر أحياناً في دروس «الصحيح» به «شيخو»، وسمع مني «الأمالي»، واستجزت له من الشيخ إسماعيل بن أبي المواهب الحلبي، وتردد إلى منزلي مراراً، وربما استفدت منه بعض أشياء مما يتعلق برمي السهام، ومسك قبضة القوس؛ إذ كنت معتنياً بذلك، وقد اقتنى كتباً نفيسة في كل فن، وهو الآن من الأحياء ـ بارك الله تعالى فيه ـ .

٤٧٩ ـ عليُّ بنُ عبد الله، الروميُّ الأصل، مولى درويش آغا<sup>(١)</sup>. المعروف الآن بـ «محرم أفندي» باش اختيار (٢) وجاق الجاويشية

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٩٨-٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل والنسخة «ب» ما نصُّهُ: « يقول الحقير عبد الرحمن بن حسن الجبرتي: إني صاهرت المترجم المذكور، وتزوجت بابنة زوجته في سنة (١١٩٦)، وذلك أن في تلك السنة توفيت التي كانت عندي من أيام المرحوم الوالد، فلما علم بذلك، حضر إلي، وقال لي: أنا جئت خاطباً لك، وراغباً في قربك ونسبك، فهل تقبلني؟ فقلت: وما عندك؟ قال: عندي ربيبة ربيتها وعمرها=

بالديوان لكونه خدم عنده وهو صغير، اشتغل بالخط وجوَّده على المرحوم حسن الضيائي، وعبد الله الأنيس، وأدرك الطبقة منهم، ومهر فيه وأنجب، ولم يكونا أجازاه، فعمل له مجلس في منزل المرحوم على آغا وكيل دار السعادة، واجتمع فيه أرباب الخط، وأجازه صاحبنا

ثلاث سنوات، وأدبتها وعلمتها القرآن والصلاة وما ينبغي تعليمه، وقد طلبها وخطبها أناس كثيرون، وبذلوا المهور العظيمة، فلم أسمح بإجابة أحد إلى أن كان ما قدره الله تعالى وسبق في علمه أنها لك ومن نصيبك، فشرطت عليه شروطي، فامتثل، وزادها أشياء كنت أخفيها في نفسي حياء منه، وبعثت ثقة رأتها وأخبرتني بما سرَّني، وحولتهم جميعاً إلى منزلي، فكان يقيم عندي غالب أيامه، ويزور داره وجيرانه في كل جمعة ويعود، فذهب مرة كعادته، فتعلل، فذهبنا لإعادته، وأقمنا عنده نحو عشرة أيام، وتوفي ثاني عشر جمادى الأولى سنة (١١٩٩)، وكان رحمه الله تعالى خيراً، ديناً، حسن السمت، نظيف الثياب، أبيض اللحية، وجيه الطلعة، مهاب الشكل، جميل الذات، سليم الطوية، مقبول الروحانية، كثير الطاعة، ملازماً على حضور الجماعة، لا ينام من الليل إلا قليلاً، ويتبتل إليه تبتيلاً، مواظباً على النوافل، محرضاً على إدراك الفضائل، يتم قيام الليل بالتلاوة المرتلة، والتدبر لمعانى الآيات المنزلة، يجتهد في تحصيل أسباب الاجلة، ولا يحزنه ما فاته من العاجلة، ولما مات سيده المذكور، واندرج مع أهل القبور، وخلفه في عتقائه وعبيده وإمائه، واقتسموا بلاده وضياعه، وما كان به انتفاعه، وكان شيئاً كثيراً جداً لا يحد ولا يحصى ولا يعد حسبما هو مشهور عند جميع الجمهور، لم يسلك معهم تلك المسالك، ولم يلتفت إلى شيء من ذلك، بل قنع ببعض علوفة في الوجاق، يرتفق بها في معيشته ارتفاق، واعتزلهم وما إليه يرغبون، وتركهم وما يدينون، إلا أنهم كانوا يعرفون حقه في المبدأ والنهاية، ويتأدبون معه إلى الغاية، وكذلك الأمراء والأعيان، وأرباب الأقلام وأكابر الديوان، يعظمونه ويكرمونه، ويبجلونه ويعتقدونه، ولقد رأيته مرة وقد دخل على محمد أبي الذهب مع ما كان عليه من العظمة والرهب، فلما رآه مقبلاً، قام على قدميه، وقبل يديه، وأجلسه بجانبه، وصار يلاطفه ويحادثه، ويطلب منه الدعاء ويؤانسه». حسن الرشدي مولى علي آغا المشار إليه، وكان يوماً مشهوداً، ولقب بـ «درويش» تبركاً بسميه أحد المهرة في الفن المرحوم درويش على، فكتب بخطه كثيراً، وحج سنة (١١٧١)، واجتمع بـ «الحرمين» على الأفاضل، وتلقى منهم أشياء، وعاد إلى مصر، واجتمع بأديب عصره محمد بن عمر الخوانكي، أحد تلامذة الشهاب الخفاجي، فتعلق بعنايته بالأدب، وصار في محفوظته جملة من أشعاره وقصائده، وجملة من قصائد الأرجاني، وجملة من «المقامات الحريرية»، وقرأ علي «ديوان المتنبي» دراية، وعُني بحفظ القرآن، فحفظه على كبره، وتعب فيه، وحفظ أسماء أهل بدر، وكان دائماً يتلو فيها، ولأجله وتعب فيه، وحفظ أسماء أهل بدر، وكان دائماً يتلو فيها، ولأجله والتفتيش في معنى درويش» كراس.

صاحبني منذ قدمت مصر، ولازمني ملازمة كلية، فسمع علي الأولية، ومجالس من «الصحيح»، والمسلسل بالأسودين، وبالعيد، و«الشمائل» في مقام الحنفي، وسمع «الأمالي الحنفية»، وكنت قد جودت عليه في الخط في المبادىء إلى تمام الحروف المفردة، وتولى النظر بمقام الإمام أبي جعفر الطحاوي، فسار فيه سيراً مقتصداً، وقرأت فيه «سنن الشافعي» تخريج الطحاوي، فسمعه علي مع جماعة.

وكان بي براً، شغوفاً، معتنياً بسائر شؤوني، خصوصاً حين سكنت بسويقة «لالا» في سنة (١١٨٩).

توفي في جمادى الأولى سنة (١١٩٩)، وصلِّي عليه بمصلى «أيوب بيك»، ودفن قرب «قبر الطحاوي»في «حوطته» ـ رحمه الله تعالى، وتجاوز عنه ـ.

٠ ٤٨ \_ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، مولى بشير آغا دار السعادة (١).

صاحبنا، الأمير، الأجلُّ، المحترم، صاحب الخيرات، والمحبب إلى الصالحات، المهذب ذاتاً وصفاتٍ، المغدق لذوي الفضل إحساناً وهباتٍ، ولي وكالة دار السعادة، فباشر فيها بحشمة وافرة، وشهامة باهرة، وفيه يقول صاحبنا الشيخُ عبد الله الأدكاويُّ : [من الخفيف]

أقبلَ الحظُّ والهناءُ السنتُ ولنا أحسنَ الزمانُ المُسِيُّ وأتــتْ دولــةُ الســرور فــأهــلاً بعليِّ المقام والفضل والإِسْ والهمام الغَمام بأسأ وجوداً فابشر ابشر بدولةٍ لكَ فيهَا بحلاها حلاَّكَ سلطاننا الأعْد دمت فيها مُهَنَّأُ البالِ مأمُّو بكَ تاريخُها حَلا يَا هُماماً

بكِ مِنْ دُولةٍ حباها العَلِيُّ ــم ومن جَلَّ ذكرُه الألمعيُّ والذي شاع ذكره المرضيُّ ما بهِ يا رئيسُ يَهْنَا الوليُّ خلِّمُ عثمانُ الأمجدُ الأفْضَلِيُّ ناً لكَ اللهُ حافظٌ والنبيُّ (أنتَ نعمَ الوكيلُ فاسعد عَلِيُّ)

وكان منزله مورد الوافدين من الأفاق، مظهراً لتجليات الإشراق، مع ميله إلى الفنون الغريبة، وكماله في البدائع العجيبة؛ من حسن الخط، وجودة الرمي، وإتقان الفروسية.

اجتمعت به كثيراً، وكان بي برّاً رحيماً، وقد مَدَحَتْه الشعراءُ، وأحبَّتُهُ العلماءُ، وألقت إليه الرئاسة قيادَها، فأصلح ما وهن من أركانها وأزال فسادَها، ولقد عُزل عن منصبه، ولم يأفل بدر كماله، وأقام ناموسُ حشمته باقياً على حاله.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٣٢٩)، وأرخ وفاته سنة (١١٧٦هـ).

وقد اقتنى كتباً نفيسة، وكان سموحاً بإعارتها، فمما رأيت عنده: «البرهان القاطع» للتبريزيِّ في اللغة الفارسية على هيئة «القاموس»، استفدت منه أشياء، و«سفينة الراغب»، وهي مجموعة جامعة للفوائد الغريبة، نقلت منها أشياء، وكتبتُ على مواضع منها بحسب إشارته، ومنها «أسماء الكتب والعلوم» لمصطفى خليفة (١)، وهو كتاب عجيب نقلت منها أشياء.

توفي في يوم الاثنين (١٨) صفر سنة (١٧٩)، وصلِّي عليه بـ «سبيل المؤمنين»، ودفن بـ «القرافة» قربَ الإمام الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ، ولم يخلف بعده مثله في المروءة والكرم، ـ رحمه الله تعالى ـ، وقد رثاه الشعراء بمراثي كثيرة.

٤٨١ ـ عليُّ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ سليمانَ بنِ عيسى بنِ سليمانَ، الخطيب، الجديميُّ، العدويُّ، المالكيُّ، الأزهريُُّ (٢).

الشهير بـ «الخرائط».

الشيخ، الفاضل، العلاَّمة، الفقيه، ولد في أول القرن، وقدم الجامع الأزهر، فحضر دروس جماعة من فضلاء العصر، ولازم بلديَّه الشيخ عليَّ الصعيديَّ ملازمة كلية، ودرَّس بـ «الأزهر»، ونفع الطلبة، وكان إنساناً حسن الشكالة، منوَّر الشيبة، ذا خلق حسن وتؤدة وبشاشة، ومروءة كاملة، وكان له ميل تام في علم الحديث، ويتأسف

<sup>(</sup>۱) يعني به كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، وهو مطبوع مشهور.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤١٠).

على فوات اشتغاله فيه، ويحب كلام السلف ويتأمل في معانيه، مع سلامة الاعتقاد وكثرة الإخلاص والودِّ لي، واغتبط بشرحي على «القاموس»، وكتب عليه ما نصُّهُ:

«الحمدُ لله الذي أنزل القرآن سوراً وآيات، مشتملاً على الفصاحة والبلاغة بأشرف اللغات، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمدٍ صاحبِ المعجزات، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرامات.

أما بعد: فقد اطلعت على شرح السيد الأكمل، رحمة زمانه، وزاهد عصره وأوانه، الحبيب النسيب، ملجأ القاصي والقريب، أهل المعروف والرضا، السيد محمد مرتضى، على قاموس البلاغة، فوجدته [محتوياً](۱) على قواعد اللغة وأساسها، ومنطوياً على بدائعها ونكاتها، فعلمت أنه من أفاضل المتأخرين المقتدين بسلف الصالح السابقين، وطلبت من الله أن يمدني بمدده، ويجعلني من أتباعه، وأسأله بالمولى الكريم ألا ينساني من دعائه، خصوصاً في الخلوات، وعند ذوي الكرامات.

نمَّقه الفقير الحقير، المعترف بالذنب والتقصير، عليُّ الجديميُّ، العدويُّ بلداً، المالكيُّ مذهباً، الأزهريُّ وطناً وسنداً، غفر الله له ولوالديه، آمين».

توفي عشية نهار الأربعاء في ثاني محرم الحرام افتتاح سنة (١١٨٥) فجأة في الحَمَّام، وصُلِّي عليه بالغد في الجامع الأزهر، ودفن بـ «المجاورين» ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) زيادة يتم بها السياق.

٤٨٢ ـ عليُّ بنُ عبد الله، مولى الأمير بشير (١). الشيخ، الصالح، الورع.

جلبه مولاه من بلاد الروم، وأدّبه وحبّب إليه السلوك، فلازم شيخنا المرحوم الشمس الحفنيّ ملازمة كلية، وأخذ عنه الطريقة، وحضر دروسة، وأحبني، وحضر دروس «الصحيح» به «شيخو»، وسمع «الأمالي»، وسمع عليّ «الصحيح» بتمامه في منزله بقراءة السيد حسين الشيخوني، و «مسلماً»، و «أبا داود» وغيرَها من الأجزاء الحديثية، و «مسلسلات ابن عقيلة» بشروطها، وسافرت معه إلى زيارة السيد، فسمع عليّ أوائل «الحلية» لأبي نعيم على ثبّج البحر إلى ترجمة السيدنا الزبير بقراءة المذكور، وختم «الصحيح» به «طنتدا».

وكان إنساناً حسناً حلو المعاشرة، كثير التودد، لطيف الصحبة، مكرماً، محسناً، خيراً، توفي يوم الأحد تاسع عشري رجب سنة (١١٩٧) بعد أن تعلل بالفتاق عن كدر، وصُلِّي عليه به «سبيل المؤمنين»، ودفن قريباً من الشيخ محمود الكردي به «القرافة الكبرى»، واتفق يوم موته أن كسفت الشمس ثلاثة أيام متوالية، أولها يوم الأحد، وآخرها نهار الثلاثاء غرة شعبان، وابتداء الكسوف من أول النهار إلى آخره، وهذا من أغرب ما اتفق.

٤٨٣ \_ عليُّ بنُ عبدِ الباقي، الكوميُّ، المالكيُّ .

الإمام، الفقيه، الصالح.

ولد بـ «كوم الصعايدة» من أعمال «البهنسا»، وقدم الأزهر، فحضر

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/۵۷۳)، وأرخ وفاته سنة (۱/۵۷۳). (۱۱۹۷هـ).

دروس شيخنا الشيخ سالم النفراوي، وغيره، وهو مفتي بلاده الآن، كتبت إليه أستجيزه في سنة (١١٩٦)، فأجازنا، ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

## ٤٨٤ \_ عليُّ بنُ عبدِ الرحمنِ، الميناويُّ، المالكيُّ .

رجل صالح يحضر دروس فضلاء الوقت، سمع مني الأولية والشعر في يوم الجمعة آخر جمادى الأولى سنة (١١٩٢)، ثم لازمني في دروس «الصحيح»، و «الشمائل» وسمع مني أشياء ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

٤٨٥ ـ عليُّ بنُ عبدِ الرحيمِ، الحسنيُّ، القصارُ، نقيبُ الأشراف بـ (فُوَّة».

الشريف، الفاضل، الصالح.

لقيته ببلده في سنة (١١٨٦)، وهو إنسان حسن السيرة، مهذب السريرة، له محفوظة، ويذاكر بنوادر، رافقني من بلده إلى مصر، فكان لي نعم المؤنس في السفر، واستفدت منه أنساب بعض عشائره، وترجمة والده.

٤٨٦ ـ عليُّ بنُ عبد البرِّ بنِ عليٍّ، الحسنيُّ، الونائيُّ، الشافعيُُّ (١). وتقدم بقية نسبه في ترجمة والده.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «هدية العارفين» (۱/۱۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/ ٤٧٨) «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني (۲/ ۲۰۰۷)، «فهرس الفهارس» للكتاني (۲/ ۱۱۱۶–۱۱۱۹)، «معجم المطبوعات» لسركيس (۱/ ۱۲۰)، «الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۹۸)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۲۰۵).

صاحبنا، الإمام، الفاضل، العلامة.

ولد بـ«مصر» في رمضان سنة (١١٧٠)، وُبها نشأ في عفة وصلاح، ولازم دروس الشيخ محمد بن علي الشنواني بـ «جامع الفكاهين»، فحضر عليه غالب المتون الفقهية مراراً، وتميز بالفضائل، ومهر وأنجب، وألف مقدمة في النحو مليحة، ثم شرحها شرحاً مبسوطاً قد اطلعت عليه، وأخرى في علم التوحيد، ودرَّس للطلبة بـ «الطبرسية» مع صلاح وعفاف، ومروءة وحياء، ولين الجانب والتواضع، اجتمع بي في سنة (١١٩٠)، فسمع مني الأولية، وقرأ عليَّ «الصحيح» في منزلي، وحضر دروسي بـ «شيخو»، وكتب «الأمالي»، وسمع مني المسلسل بالعيد مع جماعة، ولازمني ملازمة تامة، وكتب الطباق، وضبط الأسماء، وعرف الأسانيد والرجال، وكتب بخطه نسخة من «الكاشف» للحافظ الذهبي، وقرأها عليَّ من أوله جملة منه، وتدرج في فنون الحديث، وناولته شرحي على «الإحياء»، وأمرته بمطالعته من أوله، فنظر فيه بالإمعان، ونبَّه على مواضع منه، فأصلحته فيما يحتاج إليه، وهكذا إلى قريب الآخر، ونسخ من مؤلفاتي عدة رسائل، منها: «رسالة في الكلام على الصلاة الوسطى»، وكانت مسودة فبيَّضَها، ونبّه على مواضع منها.

ولقنته الذكر الخفي على الطريقة النقشبندية، فاشتغل به، ولاحت عليه الأنوار، وله في معاملة القلوب قدم راسخٌ، وسألني عن عدة مسائل فيها، فأجبت له، منها(١):

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل (ع)، و (ب).

٤٨٧ ـ عليُّ بنُ عبد الرؤوف، البشبيشيُّ، الشافعيُّ، الأزهريُّ. الشيخُ، الصالحُ، البركةُ.

روى عن أبيه.

وقد اجتمعت به كثيراً، وكان شيخاً حسن الخَلْقِ والخُلُقِ، مُنَوَّرَ الشيبةِ، ذا تودُّد ومروءة وكرم نفس، توفي سنة (١١٨٧).

٤٨٨ \_ عليُّ بنُ عبدِ الشافي، الغزيُّ.

والدُّ صاحبنا الشيخ صالح.

رأيته بـ «ثغر يافا» عند عودي من بيت المقدس، ثم ورد علينا مصر سنة (١١٧٧)، وكان إنساناً حسناً ذا محبة وحسن خلق.

٤٨٩ \_ عليُّ بنُ عبدِ السلام بنِ حجازي، العفيفيُّ.

الشيخ، الصالح، الخير، أخو شيخنا الشيخ عبد الوهاب.

ولد سنة (١١١٩)، اجتمعت به كثيراً في مصر، وفي بلده «منية العفيف»، وفي موالد السيد المعتادة، وفيه صلاح وتقوى وديانة، ولديه مروءةٌ وحسنُ خلق.

٠ ٤٩ \_ عليُّ بنُ عبدِ الشافي، البَشْبيشيُّ، الأزهريُّ.

خازن الكتب بـ «رواق البشابشة».

صاحبنا، الرجل الصالح، الديّن.

اجتمعت به كثيراً، وأعارني ما احتجت إليه من الكتب، وهو إنسان حسن كثير المروءة، وله فينا حب واعتقاد تام.

٤٩١ ـ عليُّ بنُ عبدِ الفتاح بنِ عليِّ، الطحلاويُّ، المالكيُّ، الأزهريُّ. الفقيه، الصالح، الظريف، الكامل.

حضر دروس بلديه شيخنا الشيخ عمر الطحلاوي وغيره، ومهر وأنجب، وكان من الملازمين لبيت السادات، فلما توفي والده، جعل إماماً بـ «زاوية السادات» وخطيباً بها عوض والده، صليت وراءه مراراً، وسمعت خطبته في الزاوية، وكان إنساناً حسناً تام المروءة، جميل الصورة، طيب السريرة، نظيف القلب والثوب، حسن المذاكرة، لطيف المحاورة.

توفي في أواسط ذي الحجة سنة (١١٨٠).

٤٩٢ ـ عليُّ بنُ عليِّ بنِ عليِّ بنِ عليٍّ بنِ أحمدَ بنِ عامرِ بنِ شريفٍ، الشافعيُّ، الأبياريُّ، الشهير بـ«ابن نجا».

المدرس بـ «جامع البجح» بـ «مدينة أبيار».

شاب، فاضل، مستعد.

ورد علينا في سنة (١١٩٢)، وسمع مني الأولية مع جماعة في يوم السبت ثالث شوال منها، وذاكرني بفوائد، وعنده سليقة حسنة، وفهم جيد، وألف رسائل في النحو، وعقدت معه عقد المؤاخاة، وعاد إلى بلاده، ثم ورد علينا ثانياً، فذاكر بفوائد حسنة، وهو ممن يكاتبنا ويراسلنا بالسلام ويحبنا ـ بارك الله تعالى فيه \_.

٤٩٣ ـ عليُّ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ القطبِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ عليٌّ بنُ عليٌّ ، السُرنوبيُّ ، البرهانيُّ الشهيرُ بـ «الشاذليِّ».

أخي شيخنا سيدي يوسف.

جلس بعد أخيه حسن بن علي، تشرفت بزيارته في بلده «ديروط»

في سنة (١١٨٦) (١) وكان شيخاً حسن الشكالة، عظيم المهابة، ذا جذب، وتؤثر عنه كرامات.

# ٤٩٤ ـ عليُّ بنُ عقيلٍ ، السقَّافُ ، الحسينيُّ ، التريميُّ .

شريف، صالح.

ورد علينا سنة (١١٩٢)، وسمع علي بمنزلي أشياء، وتوجه إلى دار السلطنة بعناية بعض أرباب الدولة، وتوفي هناك في سنة (١١٩٤)، وقد أرسل لي كتاباً قبل وفاته.

# ٤٩٥ - عليُّ بنُ عليِّ بنِ عمرَ بنِ يوسفَ بنِ باشا، البساتينيُّ.

الشيخ، الصالح، المعمر، أخبرني أنه جاور بـ «مكة» مدة بعد الأربعين، وأدّب الأطفال بـ «الحرم»، ولقي ابن عقيلة، وأخذ عنه، سمع عليّ مجالس من «الصحيح»، و«المسلسل بالعيد وبالمحمدين» تخريجي بقراءة السيد سليمان بن طه في سنة (١١٨٩) في بركة النيل، و «جزء النيل»، و «جزء عرفة» تخريج ابن فهد بقراءة المذكور بـ «بستان أبي شنب» بـ «قناطر السباع» في يوم الأربعاء عاشر ربيع الأول منها.

وهو إنسان حسن متواضع، أدب الأطفال بمكتب الأمير قايتباي المحمدي على رأس الصليبة، وتوفى سنة (....)(٢).

<sup>(</sup>۱) في (ب): (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصلين.

٤٩٦ ـ عليُّ بنُ عليٍّ بنِ أحمد، الشلوفيُّ، الحصاويُّ، المالكيُّ (١).

شابٌ صالح، حضر دروس شيخنا الشيخ أحمد الدردير، ولازمه، وانتفع به.

رأيته بـ «مصر» مراراً، ونزلت عليه بلده صحبة الشيخ المشار إليه، فقام هو وعشيرته بواجب الإكرام وحسن التلقي مع البشاشة، وجدُّه من المعمَّرين، أدركته هناك، وذُكر في أول هذا الكتاب ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

١٩٧ ـ عليُّ بنُ عمارِ بنِ المنصورِ بنِ عمرَ بنِ الحاجِّ بنِ أبي القاسم، الزيراويُّ، القسنطينيُّ.

من ولد زيري بن مناد الصنهاجي، جد الناصر بن علناس بن حماد ابن زيري، باني قلعة «بجاية» قرب الجزائر المعروفة بـ «الناصرية».

ولد به «قسنطينة»، وقرأ العلم به «تونس» على الشيخين سيدي محمد الغرياني، وسيدي عبد الله السوسي، ولازمهما، ثم عاد إلى بلده، وحضر دروس شيخنا الشيخ عبد القادر الراشدي، ولازمه، وصار من أجل طلبته، وانتسب إليه.

ورد علينا حاجاً في سنة (١١٩٣)، فسمع مني الأولية في يوم الجمعة آخر شعبان، ثم بعده لازمني في منزلي في سماع ما يقرأ عليّ، وقرأ عليّ من «البخاري» حديثاً واحداً، ومن «مسلم» من باب: في المدينة يتركها أهلها، ثلاثة أحاديث، ومن «سنن أبي داود»،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱۳/۳۳) وأرخ وفاته سنة (۱۲۳۱هـ)، «حلية البشر» للبيطار (۲/۸۸۸).

و «النسائي»، «وابن ماجه»، حديثاً حديثاً، ومن «الكبرى» للنسائي من باب: وجوب الزكاة، حديثاً، وسمع بقراءة أحمد بن محمد الأنطاكي من «دلائل النبوة» للبيهقي، ومن «الشعب» له، أحاديث، وسمع مني مواضع من شرحي على «القاموس»، وأخرى من شرحي على «الإحياء»، واغتبط بهما كثيراً، وتوجه للحج، ثم عاد ولازمني كذلك، وكتبت الإجازة له ولولديه عبد الله السوسي، ومحمد العابد، وتوجه إلى بلاده، وهو ممن يكاتبني كل عام، وقد توفي ولده الأخير بعد قدومه إلى بلده ـ بارك الله تعالى فيه \_.

العونيُّ، الميهيُّ، الشافعيُّ، الضرير (١) بنِ عمرَ بنِ ناجي بنِ فنيش، العونيُّ، الميهيُّ، الشافعيُّ، الضرير (٢).

نزيل «طنتدا»، الإمام، الفاضل، العلامة.

ولد به «الميه» إحدى قرى مصر، وأول من قدمها جده فنيش، وكان مجذوباً من بني العرنة العرب المشهورين بالبحيرة، فتزوج بها.

حفظ المترجَم القرآن، وقدم الجامع الأزهر، وجوَّده على بعض القراء، واشتغل بالعلم على مشايخ عصره، ونزل «طنتدا» فتديَّرها، وتزوج، ودرَّس العلم بالمقام، وانتفع به الطلبة، وآل به الأمر إلى أن صار شيخ العلماء بالمقام الأحمدي، وتعلم عليه غالب مَنْ بالبلد علمَ التجويد.

وهو فقيه مجوِّد، ماهر، اجتمعت به كثيراً ببلده في موالد السيد

<sup>(</sup>١) في «ب»: «أحمد».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٨٨\_٨٨)، «هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٤١١).

المعتادة، وحضر دروسه العامة، وتقريره حسن، وسمع علي بعض دروس «الصحيح» في نصف شعبان سنة (١١٨٩) مع جماعة إذ ختمت هناك الكتاب، ثم في سنة (١١٩٢) سمع مني الأولية، وهو أول شيء سمعه مني في ذلك المجلس، وحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وأول «ثلاثيات البخاري»، وطلب مني الإجازة بذلك، فأجزته، ثم ورد علينا مصر مراراً، واجتمعت به بـ «المشهد الحسيني» وغيره، وهو الآن ممن يشار إليه بالبنان في الفضل والبيان ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

ثم ورد علينا مصر في محرم سنة (١٢٠٤)، فسمع من لفظي مواضع من شرحي على «الإحياء» من كتاب الحج، ومن كتاب الزكاة، فرأيت منه عجباً في حفظه لتلك النقول الغريبة، واستئناسه بها، وعاد إلى «طنتدا»، وتوفي في ١٢ ربيع الأول من السنة، ولم يتعلل كثيراً، ودفن بجنب قبر سيدي مرزوق من أولاد غازي في مقام بُنِيَ عليه، ولم يخلف في الفضل مثله ـ رحمه الله تعالى ـ.

٤٩٩ ـ عليُّ بنُ عمرَ بنِ محمدِ بنِ عليٌّ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حسنِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حسنِ بنِ أحمدَ بنِ أبي بكرِ بنِ سليمانَ بنِ يعقوبَ بنِ محمدِ بنِ القطبِ سيدي عبدِ الرحيمِ، القناويُّ، الشريفُ، الحسينيُّ (١).

صاحبنا، الفاضل، السالك.

ولد بـ «قنا»، وقدم مصر، وتلقن الطريقة عن الأستاذ الحفني، ثم حبّب إليه أن يسوح في الأرض، فورد الحرمين، وركب من جدة إلى «سورت»، ومنها إلى البصرة وبغداد، وزار من بهما من المشاهد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٨٨\_٥٨٨).

الكرام، ثم دخل المشهد، فزار أمير المؤمنين ـ رضي الله تعالى عنه ـ، ثم دخل خراسان، ومنها إلى «غزنين»، «وكابل»، «وقندهار»، واجتمع بالسلطان أحمد شاه، فأكرمه وأجزل له العطاء، ثم عاد إلى الحرمين، وركب من هناك «بحر سيلان»، فوصل إلى «بنارس»، واجتمع بسلطانها، وكذلك دخل ببلاد «جاوة»، ثم رجع إلى الحرمين، ثم سار إلى اليمن، ودخل صنعاء، واجتمع بإمامها، ودخل «زبيد»، واجتمع بمشايخنا بها، واستأنسوا به، وصار يعقد لهم حلق الذكر على طريقتهم، وأكرموه، ثم عاد إلى الحرمين، ثم إلى مصر، وذلك سنة (١١٨٢).

وكانت مدة غيبته نحو عشرين سنة، فحينئذ اجتمعتُ به، وكنت أسمع الثناء عليه من شيوخنا به «اليمن»، فلما تعارفت به، ألفني وألفته، لا سيما وكنت حديث عهد ببلاد الصعيد، فاستوفى مني أخبار شيخ العرب همام وأخبار بلاده، واستأنس بي، وحينئذ أطلعته على شرحي على «القاموس»، وهو الجزء الأول منه، فطالعه مغتبطاً به، وكتب عليه ما نصّه:

«حمداً لمولًى يضيق نطاق النطق في تعد افراده، وشكراً لما أولى ووالى مِنْ مَنِّ يقصر كليُّ الشكر عن مجازاة جزئيِّ آحاده، فحسب القاصر المقصر اتصافه بالعجز والعيِّ والحصر، وقصارى الضئيل إحجام أقدامه عن الإقدام، وإن تطاول في الطول ذاده القصر، فصلِّ اللهمَّ مواصلاً بتسليمك على السيد المرتضى مَنْ تسنَّمَ ذروة مجد نكص دنو الدنو إليه من ناداه، أو ضاهي، المقر بعليِّ شأنه المقرب بدليل: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَدَهُمُ اللهمَّ بدليل: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَدهاً ﴾ [البقرة: بدليل: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضَدهاً ﴾ [البقرة: بدليل: ﴿ فَدْ زَيْ مَنْ الله الله الله الله الله المزن فأنزع، واستطلع نجوم بدلياً ما انتجع رائدٌ مستهل أنواع أنواء المزن فأنزع، واستطلع نجوم

أفق الفنون اللغوية فاهتدى إلى حسن مطلعها الأرفع، وعلى آله المترعرع غراس شرفهم في أريض روض أجناس فروعه غريب عرائب اللغة في المناظرة والمشاكلة، المستودع في خزائن مدائن معارفهم أنوار أسرار صينت عن المعارضة والمماثلة، وأصحابه كواكب النزال حين حِنْدس ليل الجلاد والجدال، سراة السراة في مثار النقع والنفع فلا فلاة إلا وهم فيها الجبال.

أما بعد: فإن المحدِث القديمَ ـ جلَّ شأنه ـ إذْ كلَّ يوم هو في شأن، فلا بدع إذ قيل: ليس في الإمكان أبدعُ مما كان، لِعِلْمه بقصور تبصُّر البصائر عن استخدام غرائب الأفكار في سعة ميدان الاطلاع، وإن بالغ المتغالي مفرقاً حال بينه وبين التكميل توجيه الامتناع، فأطلع سبحانه في سماء أبناء الزمان شهباً ثابتة، وحرس بنجومها ذلك الأفق، فلا ترمقها اللّحاظ بالمقابلة والمراقبة، وتطوَّل بمنَّه على من شاء، فجعل بيده الطول، وصرفه في قاموس اللغة، فنضَّضَ جواهرَ جوهره، وسماه ب «تاج العروس من جواهر القاموس» بتنقيح معانيه الفريدة الوحيدة ، وأسرى مسراها بروح روحانيته الكاملة إلى معارج التقديس، وغشاها أنوار رحمته الوافرة المفيدة؛ ليوقن المُتَبَصِّرُ أن غورَ ذلك الكنز الخزائنيِّ لا تنفد رشحاتهُ غبَّ زواخر البحار، ولا تنقص قطراته نعام ركام السحب وإن أنعمت بأن عمَّتْ مهامهَ القفار، واستودع قديماً جامع مجامع المنن والعوارف أرقى ذروة من مطالع طوالع السعد في صعود شمس المعارف قرها عريق الأصل في نتيجة أشكال المقابس، وخلقاً خليقاً في الهام إذا عرف معيار العلوم بأخلاق أهل النواميس، روى الحديث عن الثقات، وبحث عن الأصول فاستخرج غوامضها مع علوِّ مراقيه تثبيتاً، وتصرَّف في الكلام ونحوه تصرُّف الملاك، وثبت في المواقف ثبوت الليث في صدمات المجالس كأنما تقصده الأملاك، وتفقه كأن النعمان كفله مذهبه الثابت الصحيح، وأورد من بحره الرائق نهره الفائق، فكان في ملتقى البحرين مجمع كنز التبيين والترجيح، استطوع شموس المعارف وكانت بأيدي البلغاء حبالاً وعصياً، فألقى عصاه وكلَّمَها فكلُّها وانق، وما كان منها عصياً، ربيب الفسيحة الفيحاء، ولا غرو إن قيل: «زبيد» تتيه بفضل هذا المؤلف على «عدن»، كيف وقد صح ما رواه الثقات عن الحسن وجدِّه الحسن: «إنِّي لأجدُ نَفَسَ الرَّحمنِ من جانبِ اليمن» (۱)، ولأن يقال في المثل المنتظم: إن الفضل للمتقدم، فإن أول نتاجها الوَرَقُ والزَّهَر، وتتأخَّر عنهما الفواكة والثمر، بل أين النتيجة من المقدمتين، وأين الخبر الأول من كشف العين، وأول الغيث ندى القطر، وأول النهار ضوء الفجر، وفي ذلك أقول حسب المنقول:

لا حصرَ في الإفضالِ في متقدِّمِ فلكَم تأخَّرَ بالفضيلةِ واحدُ فمحمدُ المختارُ أشرفُ مرسَلٍ والمِسكُ في[المعنى](٢) نجيعٌ جامدُ

وأين المادة والهيولى من تفانين الصور، وأصل تكوين الجواهر من الأبخرة والمطر، ولا فَخْرَ للمعارج بأن تقدمت إذا كانت أسباب العليا، وإن بدء الوحي الرؤيا، فلله دَرُّهُ من لغوي سبق من تقدمه، وبليغ أفصح من كل معنى أعربه الغيرُ وأعجمه؛ حيث أتى رسول قلمه بجوامع كلم اللغويين، وزاد عليهم بما به انفرد من شرح هذا الشرح

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۶/ ۷۰)، والطبراني في الكبير (۷/ ٦٠) من حديث سلمة بن نفيل السكوني ـ رضي الله عنه ـ، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين.

الذي شرح الصدر، ولا غرو إن قيل: فاق الأولين والآخرين، أعني به الكامل الحبيب، الذي له في كل نسب من الإمداد نصيب، خلاصة معدن العلياء والفخر، وآية المعارف المشيد لمعاني اللغة ما بان في سالف الدهر، اللبيب اللوذعي الفاضل الفهامة، والألمعي الأسعد من له على كل فن علامة، العلم المفرد، والأوحد الأمجد، المرتضى الممجّد، مولانا نجل الحسين الشريف محمّد، لا برح مشحوناً بلطائف التحف اللاهوتية، ومحفوفاً بتحف اللطائف الناسوتية.

آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أُضيف لألفَيْ ألفِ آمنيا . وأرجو ألاَّ ينساني من صالح دعواته، في خلواته وجلواته .

قاله وكتب عنه بإذنه أفقر الورى، وأحقر من اجترى، علي بنُ عمرَ ابنِ محمدٍ الحسيني، القناوي، الشافعي، الشهير به «هِش»، عفي عنه، حرر ذلك في غرة صفر الخير عام اثنين وثمانين ومئة وألف من هجرة من له العز والشرف ﷺ انتهى ما كتب.

ثم توجه في آخر هذه السنة إلى الصعيد، واجتمع بشيخ العرب همام ـ رحمه الله تعالى ـ، وقوبل بالإكرام، ودخل «قنا»، فزار جدّه، ووصل رحمه، ومكث هناك حتى توجهت ثانياً إلى الصعيد لأعزِّي شيخ العرب درويش في والده، وعملت مقامة في مدح شيخ العرب إسماعيل أبي (۱) عبد الله صاحب «بهجورة»، سميتها: «تحفة القماعيل»، وكان في الوجهة الأولى غائباً في بعض خيامه، فلم يتفق لي لقاؤه، وكان ممن يتشوق للقائي، ويبلغني ذلك عنه، فلما وصلت إلى «بهجورة» لم يكن لي هم إلا لقاء درويش، فأسرعت التوجه إليه،

<sup>(</sup>١) بخط المؤلف: «أبو».

ولم أعرج على غيره، وكنت نويت أني بعد الرجوع من عنده أجتمع بصاحب «بهجورة»، فلما بلغه الخبر أني لم أسأل عنه، ولم أعرج إليه، أخذ في خاطره من ذلك، مع ما كان بينه وبين ابن عمه من المنافسة الدنيوية، ومع والده كذلك في حال حياته، فلما أحسست بذلك وأنا في «فرشوط» نأيت عن إرسال المقامة إليه وعن الاجتماع، وكنت نزلت في منزل شيخنا أبي الحسن علي بن صالح الشاوري، وكان هو غائباً في بعض ضياعه لتحصيل الغلال، فقام ولده الشيخ صالح في الإكرام مقامه، وحينئذ اجتمعت بالمترجم، وقد جاء من بلده، ونزل في بيت شيخ العرب عبد المغيث، حتى قضيت مأربي ووادعت شيخ العرب درويش، ونزلت إلى شاطىء «بهجورة»، ونزل معى الشيخ عبد اللطيف الأسيوطي للموادعة والمترجم بقصد السفر معية إلى مصر، فبتنا ليلة هناك، ورجع الشيخ عبد اللطيف ثانياً إلى فرشوط، وسافرت إلى مصر في صحبة المترجم، فبلوت منه مكارم أخلاق، وحسن عشرة، وكمال مودة، وتمام مروءة، فلما وصلنا تجاه «جرجا»، ووصل الخبر لبعض مشايخ شرقية أولاد يحيى، وردوا علينا بضيافاتهم وآنسونا بإكرامهم، ثم وصلنا «جرجا»، فاجتمعنا بالشيخ عبد المنعم، وانشيخ أحمد الشرقاوي، والشيخ عبد الجواد، وغيرهم من الفضلاء، وكل منهم قد قام بواجب الاحترام وقدم بين يديه الهدايا والإنعام، ودخلنا «أسيوط» فاجتمعنا بالشيخ حسام الدين، والسيد عمر القاضي أخي الشيخ عبد اللطيف لأمِّه، ونقيب الأشراف، وغيرهم، وزرنا المقبرة المشهورة بالأنوار، وقضينا من اجتماعهم بعض الأوطار، ثم نزلنا «أبو تيح»، وزرنا ولي الله تعالى الشيخ الفرغلي بن أحمد المحمدي، ومدحته بقصيدة، ووصل إلينا أولاد

نصير، فعزمونا إلى محلهم، وقاموا بواجب الإكرام، ثم نزلنا إلى مصر، فنزل المترجَم في بيت قريب من بيتنا بـ «محلة قوصون» على بركة النيل، ومكثنا مدة ونحن نجتمع به في المذاكرة، ونستفيد منه الفوائد في أثناء المحاورة، وكان له بنا اعتقاد تام، حتى إنه كتب عدة من مؤلفاتي منها: «المقاعد العندية في المشاهد النقشبندية» في ثلاثة كراريس، وهي مليحة في بابها، وبقيت هذه النسخة وهي بخطي عنده، ووعدني أن يرسل إلي بها بعد النسخ منها، فلم يفعل، فضاعت مني، ولم يمكن العود إلى تأليفها أو مثلها، فعملت أخرى منظومة، وهي صغيرة، وسميتها هذا الاسم، ولكن شتان بينهما. وحصَّل منى الجزء الأخير من شرح «القاموس»، وأشياء أخر من تأليفات أهل العصر، فتوجُّه إلى الحرمين من طريق السويس، ثم بعد ذلك نزل إلى اليمن، وطلع إلى صنعاء، وأكرم، ثم عاد إلى «كوكبان»، وكان إمامها إذ ذاك الإمام العلامة السيد إبراهيم بن أحمد الحسني، فقدم إليه الجزء الأخير من شرحى على «القاموس» هدية، ففرح به إلى الغاية، وكتب معه كتاباً إليَّ قد مرَّ ذكره في ترجمته، وأرسل معه هدية، ثم نزل إلى «زبيد»، واجتمع بعشيرتنا ومشايخنا، وانتظم حاله، وراج أمره، وطار صيته، وتلقن منه الطريقة جماعةٌ من أهل «زبيد»، وأخبرني أنه لما دخل «زمرمر»، وهو بلد بـ «اليمن» في الجبال، وأهلَها كلهم زَيْدية، وهم لا يعرفون الذكر على هذه الكيفية، ولا يقولون بطرق الصوفية، فلم يزل يستميلهم بحسن مذاكرته ومداراته حتى أحبوه، وأقام حلقةً الذكرِ عندهم وأكرموه، ثم رجع من هناك إلى «جُدَّة» وركب إلى «السويس»، ووصل مصر سنة (١١٩٤)، فنزل في «الجمالية»، فوصلت إليه مسلّماً، واستطلعت منه أخبار البلاد، واستنشقت منه

روائح عطر الكاد، وأطلعني على خبيئة أمره، وما حصل له في رحلته.

وتزوج، وأتى إليه ولده السيد مصطفى من البلاد زائراً، وما زال على حاله في عبادة وحسن توجه إلى الله تعالى، مع طيب معاشرة وملازمة الأذكار، وصحبة العلماء الأخيار، حتى تمرض بعلّة الاستسقاء، وجلس كذلك مدة حتى توفي ليلة الثلاثاء غرة جمادى الأولى سنة (١١٩٨)، وصلّي عليه بـ «الأزهر»، ودفن بـ «القرافة» بين يدي شيخه الأستاذ الحفني ـ رحم الله الجميع برحمته ـ.

٠٠٠ عليُّ بنُ أمير المؤمنينَ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ إسماعيلَ، الشريفُ، الحسني.

ابنُ ملك المغرب، أكبر أولاد أبيه وأمه، وأم إخوته الثلاثة المأمون، وهشام، وعبد السلام المتقدَّم بذكره، هي فاطمة بنت مولاي سليمان بنِ مولاي إسماعيل، وأمهات بقية أخواته ما بين عربيات وعلجيات.

ورد علينا مصر حاجًا في أواخر سنة (١١٨٥)، وكان أميرها إذ ذاك أمير اللواء علي بيك، فاستقبله بغاية العز والحشمة، وأنزله في بيت مُطِلِّ على بِركة النيل، وقدَّم له تحفاً وهدايا تليق بالملوك، وأنفق عليه شيئاً كثيراً حتى توجه للحجاز، فلما كان خامس عشري محرم سنة (١١٨٩) خرج الأمير المذكور من مصر إلى نواحي «غزة» بجماعة، ودخل مولاه أمير اللواء محمد بيك أبو الذهب في يوم الخميس، سابع عشري محرم، بعد غيبته في الصعيد تسعة وستين يوماً، وأقبل المترجم مع الركب في نصف صفر، فاستقبله هذا بإعزاز وإكرام، وأنزله في منزل حسن، وأدرَّ عليه الرزق، وقدَّم له الهدايا، وحينئذ اجتمعتُ به، فقام لي، وصافحته، وسأل الجماعة الحاضرين عن أحوالي فأخبروه،

واستخبر عن شرحي على «القاموس»، فقلت له: إلى الآن لم يتم، وقد بقي منه شيء قليل، فقال: نحبُّ أن نأخذ منه نسخة معنا إلى بلاد المغرب، فقلت: سيكون ذلك إن شاء الله تعالى، وانفصَلَ المجلس على هذا القدر، ثم لم أجتمع به بعد ذلك، وتوجُّه مع الركب في أول رجب، وبلغني أنه لما دخل «فاس»، وكان أبوه جعله خليفة عنه بها، وَوَلِيَّ عهده، وكان قد ترشّح للخلافة، فحكم أن والده امتحنه بأن غيب نفسه أياماً فلم يبرز للناس، وأوهموه بأنه توفي، فادعى هذا بـ «فاس» الخلافة، وأجمع عليه العبيد البخاريون، وغالب قبائل العرب، فأعانوه، وخُطب له على المنابر، وضُرب السكَّة، وفي أثناء ذلك ظهر أبوه، فأتى إليه بعساكر جرارة، وحاصر مدينة «فاس»، وأمسك بتلك الطائفة الناعقة، وقتل منهم جماعة، ونفى منهم جماعة، وأبادهم أجمعين، وحبس ولده هناك، ومنعه عن الكلام في الإمارة، فسعى بينهم جماعة من الأشراف والعلماء بالصلح، فاصطلح، وتركه حاكماً على «فاس» كما كان حتى توفي سنة .(1)(...)

### ١٠٥ - عليُّ بنُ محمدٍ، الشحاريُّ.

الشيخ، الصالح، التاجر، الصدوق، صاحب الحديدة، نزلت عليه في سنة (١١٦٦)، فأكرمني، وكان بيته مأوى الواردين من الآفاق، وخيره مبسوط لهم بالعشي والإشراق، وعنده مروءة، وبشاشة، وكرم نفس، وشفاعاته عند الدولة مقبولة، وكان إذ ذاك قد أنشأ على ساحل البحر قرب منزله مسجداً مليحاً، فبادر الشعراء

<sup>(</sup>١) بياض هنا في المخطوطتين.

بمدحه، وكان يجيزهم، وكنت ممَّن أرَّختُ بناء ذلك في أبيات، فاستحسنها، وأمر بكتابتها على الباب، ثم لما تهيأت السفن، أنزلني في سفينة، وأمر الرئيس بإكرامي واحتفالي ـ جزاه الله تعالى خيراً ـ.

٥٠٢ عليُّ بنُ محمدٍ، الصالحيُّ، الشافعيُّ، الشهيرُ بـ «السليميِّ» (١). الإمام، المحدِّث، المسنِد، المعمَّر.

ولد به «صالحیة دمشق» في أوائل القرن، وروی عن الشیخ إسماعیل العجلوني، والشمس محمد بن خلیل بن عبد الغني العجلوني، وعن محمد بن عیسی بن کنان، والشیخ محمد عقیلة، ومن في طبقتهم، ودرّس به «جامع بني أمیة»، وانتفع به الطلبة، مع صلاح ودیانة وعفة وصبر علی السماع والإسماع.

كَتَبَ إِليَّ صاحبُنا العلامة الشيخ محمد سعيد بن عبد الله السويدي أنه اجتمع به في صالحية دمشق، واستجازه لي، فأجازني لفظأ، ووعده بكتابة الإجازة خطأ، فأعجله السفر، كتب إليَّ ذلك في شهر رجب سنة (١١٩٥) ـ بارك الله فيه، ونفع بحياته المسلمين ـ.

القطبِ شمسِ الدينِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ القدُّوسِ بنِ القطبِ شمسِ الدينِ محمدٍ، الشناويُّ، الروحيُّ، الأحمديُُ (٢). شيخنا، الإمام، الصوفي، العارف، المعمَّر.

ولد قبل القرن، وأخذ عن عمَّيه محمد العالم، وعليِّ المصريِّ،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «سلك الدرر» للمرادي (۳/ ۲۱۹) وفيه وفاته سنة (۱۲۰۰هـ)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۲۱۱)، «فهرس الفهارس» للكتاني (۲/ ۹۹۸)، «الأعلام» للزركلي (۱۲/۵).

<sup>(</sup>٢). انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٤٢٤).

وهما عن عمهما الشمس محمد بن عبد القدوس الشهير بـ «الدناطي» عن ابن عمه الشهاب الخامي.

وردت عليه بلده «محلة روح» صحبةً شيخنا السيد حسن بن منصور في سنة (١١٦٧)، فنزلنا عنده، وقرأت عليه كتاب «النصائح الأحمدية»، وأجازني إجازة عامة، وألبسني الخرقة الصوفية، وناولني السبحة، وصافحني، وشابكني، وأجازني في سائر الطرق، وهو شيخ مشايخ الأحمدية في عصره، انتهت إليه الرئاسة في زمنه، وعاش كثيراً حتى بلغ نحو مئة سنة ممتِّعاً بالحواسِّ، يأتي من بلده إلى زيارة السيد في موالدهم المعتادة في كل سنة، وتشرفت بزيارته في «طنتدا» مراراً، وآخر اجتماعي به أنَّا زرناه في بلده صحبة الصلحاء الكرام: السيد محمد بن مجاهد الأحمدي، والشيخ محمد الموجه، والسيد أحمد تقى الدين، وغيرهم، فدخلنا عليه، فإذا هو في خلوة له في سطح منزله، ولها كوة مستقبلة «طنتدا» بين يديها فضاء واسع ترى منها آثار بلد طنتدا، وهو مستقبل القبلة في حال جلوسه ونومه، ونظره إلى تلك الكوة، وأخبرنا أولاده أنه هكذا هو مستمر على هذه الطريقة من مدة، فقبَّلنا يده، ودعا لنا بخير، وتوفي في أول جمادى الأولى سنة (1111)

### ٥٠٤ ـ عليُّ بنُ محمدٍ، الحنفيُّ.

نزيلُ السوق الجديد بأرض الروم قرب «شمنة»، والمدرِّس بها . الشيخ، الصالح، الكامل، المدقق.

قرأ على الحاج حسن أفندي أحدِ تلامذة مفتي «الخادم»، وبه تخرج، ورد علينا سنة (١٢٠١)، فسمع مني الأولية، وقرأ شيئاً من

«الصحيح»، وكتب عدة رسائل من مؤلفاتي، منها(١):

ولقنته الطريقة النقشبندية، فلاحَتْ عليه في أيام قليلة أنوارُها، وظهرت أسرارُها، وصار له بنا خلوصٌ واعتقاد وميلٌ كلِّي، وأحبني بكليته، وانتسب إلي، وكتبتُ له الإجازة بما ذكر، وأن يجيز من رأى فيه أهلية من أهل تلك الديار.

وتوجه إلى الحجاز، وكتب لي منه كتاباً يتشوق العود إليّ، فلم يتفق له إلا الذهاب على طريق الشام، فلما وصل إلى بلده، خرج الناس للقائه، واستبشروا به، وقد كتب إليّ كتاباً يخبر فيه أنه مشتغل بعلم الحديث، وقد بُورك له فيما أخذ ـ بارك الله تعالى فيه \_.

٥٠٥ - عليُّ بنُ محمدِ بنِ عمرَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الكريمِ، الكافعيُّ. الكانِميُّ، الشافعيُّ.

من قرابة شيخنا الشيخ أحمد الجوهري.

صاحبنا، الشابُ، الفاضل، المستعدُّ، ولد بـ «مصر»، وقرأ على ابن عمر جدِّه شيخِنا المشار إليه، وعلى شيخِنا الملَّويِّ، ولازم الشيخَ سليمان الزياتَ، فتعلم عليه المنطق والنحو، وتوجه قليلاً.

اجتمعت به مراراً، وبيني وبينه صحبة ومحبة ومذاكرة ومحاورات في مسائل فقهية، وكان نعم الرجل صيانة ومروءة، وحسن عشرة، وبأخرة نزل إلى المنصورة، وتزوج بها، واشترى بعض عقارات وأملاك، ثم أقلع عنها بعد مدة، ورجع إلى مصر فتوفي.

<sup>(</sup>١) هنا فراغ في الأصلين.

٥٠٦ علي بن عبد الوهاب، السمنودي، الشافعي.
 والدُ عبد الوهاب صاحبنا، الشيخ، الفاضل.

صاحب النوادر والغرائب، مليح الشكل والهيئة، نظيف الملبس، وهو ممن يجتمع مع الأمراء، وله عندهم في مجالسهم رواج؛ للطفه وحسن عشرته، وكثرة نوادره وطرفه، وكان ممّن يحبّنا ويتردّد إلينا، وإذا ذهب إلى بلده «المحلة» يكاتبنا ويسأل عنّا، ويظهر لنا الإخلاص، وهو الذي أمر (۱) ولده أن يقرأ عليّ شيئاً من علم اللغة، كما ذكر في ترجمته، ثم كان بسبب ممالأته لبعض الأمراء أهين، فذهب إلى المحلة، وانقطع عن الحركة، واعتزل الناس حتى توفي سنة المحلة، وانقطع عن الحركة، واعتزل الناس حتى توفي سنة (....)

 $^{(7)}$ . الجزائريُّ، المعروف بـ «ابن الترجمان»  $^{(7)}$ .

صاحبنا، الشيخ، الصالح، الرُّحَلَةُ، أحدُ أذكياء العصر ونجباء الدهر، جمع متفرقات الفضائل، وحاز أنواع الفواضل.

ولد بـ «الجزائر» سنة (١١٣٠)، وكان ينتمي إلى الشرف، وزاحم العلماء بمناكبه في تحصيل أنواع العلوم، وأجازه شيخنا سيدي محمد الله تعالى ـ كما رأيتُهُ عنده بخطه.

ودخل الروم مراراً، وحظي بأرباب الدولة، وأتى إلى مصر، وابتنى بها داراً حسنة قرب الأزهر، واجتمعت به أولاً في منزل الغرياني بـ«السبع القاعات»، فذاكرته في العلوم، فوجدته كاملاً راسخاً فيها،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمره»، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) بياض.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١٣/١هـ٤١٥).

وأتى إلى منزلي بـ «خان الصاغة» مراراً، وأضافني وأضفته، وكان يخبرني عن نفسه أنه لا يستغني عن الجماع في كل يوم، فلذلك ما كان يخلو من امرأة أو اثنتين، حتى في أسفاره، ولما ورد الأمير أحمد آغا أميناً على دار الضرب بـ «مصر» الذي صار فيما بعد باشا، كان مختصاً بصحبته، لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً، وله عليه إغداقات جميلة.

وهو حسن العشرة يعرف في لسانهم قليلاً، وفي أخرة توجه إلى دار السلطنة، وكانت إذ ذاك حركة السفر إلى جهاد الكفار \_ لعنهم الله تعالى \_ كتب هذا عرضَحال إلى مو لانا السلطان المرحوم مصطفى خان \_ رحمه الله تعالى \_ صورته: "إن من قرأ استغاثة أبي مدين الغوث في صف الجهاد، حصلت النصرة»، وقدمه إلى مو لانا السلطان، فاستحسن أن يكون صاحب هذا العرض هو الذي يتوجه بنفسه، ويقرأ هذه الاستغاثة تبركاً، ففاجأه الأمر من حيث لم يحتسب، وأُخذ في الحال، وكتب مع المجاهدين، وتوجه رغماً عن أنفه، ووصل إلى معسكر المسلمين، وصار يقرأ، فقدر الله الهزيمة على المسلمين؛ لسوء تدبير أمراء العسكر، فأسر مع من أسر، وذُهب به إلى بلاد سمقو» (١١)، وبقي أسيراً مدة، ولم يغثه أحد بخلاصه منهم؛ لاشتغال الناس بما هو أهم، حتى توفي هناك شهيداً غريباً في سنة (١١٨٥)

<sup>(</sup>١) يعني بها: «موسكو» حالياً، عاصمة الدولة الروسية.

<sup>(</sup>٢) إنما تحصل النصرة في الجهاد بصدق الإيمان بالله، والتوكل عليه، واستنصاره والاستغاثة به، ثم بإعداد العُدة، وتدبير الجيوش، واتخاذ الخِدع الحربية، وهذه سنة الله تعالى التي أرشدنا إليها في القرآن الكريم، وما كان عليه سيد المرسلين ﷺ أما الجلوس والقعود عن ذلك، واعتقاد استغاثاتٍ بغير الله تعالى، فهي من دواعي الهزيمة.

٥٠٨ - عليُّ بنُ محمدٍ، الشرشابيُّ، الشافعيُّ.

صاحبنا، الشيخ، الصالح.

حضر دروس شيخنا الشمس الحفني، ولازمه، وانتفع به، وتلقن منه الذكر، وكان حسن الصوت في الإنشاد، وكان شيخنا ممن عينه بالإنشاد في الذكر، وكتب بخطه الحسن نسخ «الصحيح» مراراً، وكان يتعاهد الصحة في غالب ما يكتبه، وكتب لي شرحي لأسماء أهل بدر نحو عشرين كراساً، وكان يحبني كثيراً، وفي محفوظاته «ألفية ابن مالك»، و«الشاطبية»، و«الدرة»، وغير ذلك.

ومما أنشدني مما سمعه من لفظ الشيخ الحفني أنه أنشده . . . . (١١) . توفي سنة (١١٨١).

٥٠٩ - عليُّ بنُ محمدِ بنِ . . . . . (٢) العرضيُّ ، البدريُّ ، الرفاعيُّ ، الحسينيُّ ، الشافعيُّ ، المقرىء (٣) .

الإمام، الصالح، الناسك، المجوّد.

ولد بـ «مصر»، وحفظ القرآن وجوَّده على شيخ القراء الشهاب أحمد بن عمر الأسقاطي، وبه تخرَّج، وأقرأ القرآن بالسبعة كثيراً بـ «الجامع الأزهر»، وانتفع به الطلبة طبقة بعد طبقة.

اجتمعت به بـ «رواق الروم» بـ «الجامع الأزهر» وهو يقرىء

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل.

<sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٩٧) وعنده: علي بن محمد الغوصي، «العقد الفريد في اتصال الأسانيد» للتاجي (ق: ٨/ ب).

جماعة، ولما فرغ، قبلت يده، وتبركت به، وهو والد صاحبنا السيد أبي الفضائل المقرىء، توفي سنة (١١٩٩).

١٥٠ عليُّ بنُ محمدِ بنِ القطبِ الكاملِ السيدِ محمدِ مرادٍ، الحسينيُّ، البخاريُّ الأصل، الدمشقيُّ، الحنفيُّ، ويعرف بـ «المرادي» نسبة لجدِّه المذكور (١)(١).

المعطَى بنِ عبدِ الخالقِ بنِ عبدِ المعطَى بنِ محمدِ الصالحِ بنِ محمدِ المعطَى بنِ عبدِ اللهِ محمدِ الشومحمدِ الشومحمدِ الشوميُ ، المعطَى المعريُ ، الصوفيُ .

الشيخ، الصالح الخير، العارف.

ولد به «تادلا»، وهو أحد الإخوة الاثني عشر، وهو والد عبد القادر المتقدَّم بذكره، ومحمد المعطى، ومحمد المالقي، ومحمد الصالح، ومحمد الشرقى، وأبو يعزى.

ورد علينا حاجًا في سنة (١١٩٢)، فسمع مني الأولية في (١١) ربيع الأول مع ولده عبد القادر، وأشياء أخر في المذاكرة، وصار يتردد إليَّ كثيراً، وسمعت منه فوائد، وكتبت له الإجازة، وتوجَّه مع الركب.

توفي ببلده في سنة (١١٩٥)، وجاءنا نعيه في كتاب ولده في أواخر شوال سنة ست وتسعين.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲۱۸/۱) وأرخ وفاته سنة (۱/۱۸۷هـ)، «سلك الـدرر» للمـرادي (۱/۲۱۹ ۲۲۸) وأرخ وفـاتـه سنة (۱/۱۸۷هـ)، «هدية العارفين» (۱/۱۱)، «إيضاح المكنون» كلاهما للبغدادي (۱/۳۱)، «الأعـلام» للـزركلـي (۱/۲۰)، «معجـم المـؤلفيـن» لكحـالـة (۲۲/۲۰).

<sup>(</sup>٢) فراغ بمقدار نصف لوحة في الأصلين المخطوطين.

٥١٢ - عليُّ بنُ موسى، الحسينيُّ، العائديُّ، الحلبيُّ الأصل، الديار بكريُّ.

صاحبنا، الشريف، العالم، المحقق.

أخبرني أنه ولد بأطراف حلب، وأن أصله من آل أبي عائد القبيلة المشهورة هناك، ونشأ في ديار بكر، وتديّرها، وحصّل بها العلوم العقلية عن أشياخ وقته، وحُبب إليه علم الحديث، فورد علينا في سنة (١١٩٢)، فسمع مني الأولية في يوم الأربعاء خامس ذي القعدة منها مع جماعة، ثم في يوم الأحد تاسع الشهر قرأ حديثين من أول «الصحيح» مع بحث واستفهام، ثم لازم بعد ذلك دروسي بـ «شيخو»، وأول سماعه من باب: فضل من شهد بدراً، واستمر قراءة «الصحيح» من أوله في منزلي جملة مستكثرة، وسمع «الأمالي» وكتبها، ولم يزل مكبّاً على تحصيل هذا الفن والأخذ لمتعلقاته من كل وجه حسن حتى توفي في سنة (....)(۱).

محبّ الدين بن كريم الدين بن بهاء الدين بن سليمان بن شمس الدين بن محبّ الدين بن كريم الدين بن بهاء الدين بن سليمان بن شمس الدين بن بهاء الدين داود بن عبد الحافظ بن أبي الوفا محمد بن أحمد بن بهاء الدين داود بن عبد الحافظ بن محمد بن بدر - ساكن أحمد بن بهاء الدين داود بن عبد الحافظ بن محمد بن بدر سالم بن وادي النسور - بن بدران بن يعقوب بن مطر بن زكيّ الدين سالم بن مصطفى بن محمد بن محمد بن محمد بن ناصر بن مصطفى بن محمد بن محمد بن محمد بن الله بن المحد بن عليّ بن عبد الله بن أحمد بن عليّ بن عبد الله بن أحمد بن عليّ بن عبد الله بن أحمد بن عليّ الله بن أحمد بن عليّ بن عبد الله بن أحمد بن عليّ بن عبد الله بن أحمد بن علي الله بن أحمد بن أحمد بن علي الله بن أحمد بن أحمد الله بن أحمد بن أحمد بن علي الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن علي الله بن أحمد بن أحمد

<sup>(</sup>١) بياض.

العريضيِّ بنِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، الحسينيُّ، المقدسيُّ، الأزهريُّ، المصريُّ (١).

ويعرف بـ «ابن النقيب»؛ لأن جدوده تولوا النقابة بـ «بيت المقدس».

ولد تقريباً سنة (١١٢٥) بـ «بيت المقدس»، وبها نشأ، وقرأ القرآن على الشيخ مصطفى الأعرج المصري، والشيخ موسى كبيبة على عود، ومحمد بن نسيبة الفضليّ، المكيّ، وأخذ العلم عن عمّ أمه صاحب الكرامات حسين العلمي نزيل «لُدّ»، وأبي بكر بن أحمد العلمي مفتي «القدس»، والشيخ عبد المعطي الخليلي.

ورحل إلى الشام، فحضر دروس الشيخ أحمد المنيني، والشيخ إسماعيل العجلوني، والشيخ عبد الغني النابلسي، واجتمع على الشيخ صالح البتيري الآخذ عن الخضر (٢) \_ عليه السلام \_، وعامر بن يغر، وأحمد القطناني، ومصطفى ابن عمرو الدمشقي \_ وكان من الأبدال \_ وأحمد النحلاوي \_ وكان من أرباب الكشف \_ ومحمد بن عميرة الدمشقي، وعمران الدمشقي، وزيد اليعبداوي، وخليفته علي اليعبداوي، ورضوان الزاوي، وأحمد السندي المجذوب، والشيخ مصطفى بن سوار.

ودخل حماة، فأخذ عن القطب السيد يس القادري، وحلب، فأخذ بها عن أحمد البني، وعبد الرحمن السمان، كلاهما من تلاميذ الشيخ أحمد الكبشي، وعن الشيخ محمد بن هلال الرامهداني،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «ألفية السند» للمؤلف (ص:٢٠٥-٢٠٨)، «عجائب الآثار» للجبرتي (١/٤١٦-٤١٩).

<sup>(</sup>٢) خرافة ليس بحاجة إليها مع كثرة شيوخه! .

والشيخ عبد الكريم الشرباتي، وعاد إلى بيت المقدس، فاجتمع بالشيخ عبد الغني النابلسي - أيضاً -، وبالسيد مصطفى البكري، فأخذ عنه الطريقة، ورغبه إلى مصر، فوردها وحضر على الشمس السجيني، ومصطفى الزرعي، والسيد على الضرير الحنفي، وأحمد بن مصطفى الصباغ، والشهابين الملّويِّ والجوهريِّ، والشمس الحفنيِّ، وأحمد العماديِّ، وشيخ المذهب سليمان المنصوريِّ، وأجازه سيدي يوسف بن ناصر الدرعيِّ، وأحمد العربيُّ، وأحمد بن عبد اللطيف زروق، وسيدي محمد العياشي الأطروش، وشيخنا ابن الطيب، في أخرين.

ورأس في المذهب، وتمهر في الفنون، ودرَّس بـ «المشهد الحسيني» في التفسير والفقه والحديث، وشهر أمره، وطار صيته.

أول اجتماعي به في المشهد الحسيني حين قدمت مصر سنة (١١٦٧)، فأحبني، ولازمته في دروسه، وعرفني بالمشايخ والصلحاء، وسمعت عليه «البخاري»، و«الجامع الصغير»، و«الملتقى»، و«الأشباه»، وغيرها من الكتب، كان يُقرأ بها بين يديه، غالبه بقراءة صاحبنا السيد عبد القادر بن أحمد الطرابلسي.

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ فقيها في المذهب، بارعاً في معرفة فنونه، عارفاً بأصوله وفروعه، يستنبط الأحكام بجودة ذهنه وحسن حافظته، ويكتب على الفتاوى برائق لفظه، وكانت له في النثر طريقة غريبة، لا يتكلف في الأسجاع، ولا يتنطّع في إبداع، وكنت أسأله عن مسائل، فيكتب عليها الجواب، أحسن من الروض جاد به الغمام، وأغزر من الوبل ساعده نوء النعام، ويكتب في الترسل عن سجية بادرة، وفكرة على السرعة صادرة، وهو أكثر الشيوخ بي براً ومحبة وشفقة.

وقد أجازني عدة مرات لفظاً وخطاً بألفاظ مختلفة متنوعة تروق فصاحتها، وتترقرق بلاغتها، إلى جود وسخاء، وكرم ومروءة ووفاء، لا يدخل في يده شيء من متاع الدنيا إلا وبذله لسائليه، وأغدق به على معتفيه، وكان منزله الذي قرب المشهد الحسيني مورداً للآملين، ومحطاً لرحال الوافدين، مع رغبته في الخيل المنسوب، وحسن معرفته لأنسابها، وعزوته لأربابها، وكان إصطبله دائماً لا يخلو من اثنين وثلاثة، يركب عليها، ويضمّرها، ويعتني بأحوالها، ويرغّب في شرائها، إلى معرفة في الفروسية، في رمي السهام واستعمال السلاح، من اللعب بالرماح، وغير ذلك.

ولما ضاق عليه منزله لكثرة الوفاد عليه، ولكثرة ميله إلى ربط الخيول، انتقل إلى منزل واسع بـ «الحسينية» في طرف البلد، بناء على أن الأطراف مساكن الأشراف، فسكنه وعمر فيه وفي الزاوية التي قرب بيته، وصرف عليها ما لا له صورة، وعمر السبيل، فعمّ النفع به.

وفي سنة (١١٧٧) استخار الله تعالى في التوجه إلى دار السلطنة لأمور أوجبت رحلته إليها، منها أنه ركبت عليه الديون، وكثر مطالبوها، وضاق صدره من عدم مساعدة الوقت له، وكان إذ ذاك محل تدريسه به «المشهد الحسيني» عزم بعض الأمراء على إزالته، وإنشائه ثانيا، ورأى أن هذه البطالة تستمر أشهراً، فوجد فرصة، وتوجه إليها، وأقرأ دروساً في الحديث في عدة جوامع، واشتهر هناك بالمحدّث، وأقبلت عليه الناس أفواجاً للتلقي، وأحبته الأمراء وأرباب الدولة، وصارت له هناك في الجملة صولة، إلا أنه كان في درسه ينتقل تارة إلى الرد العنيف على أرباب الأموال والأمراء وملوك الزمان، وينسبهم إلى الجور والعدوان، فوشى به الحاسدون، وزادوا في

الوشاية إلى صاحب الدولة، فبرز الأمر بخروجه من البلد بعد أن استقام به مدة، وتزوج، فعاد إلى مصر ثانياً، فاستقبلته من «بولاق» مع جماعة من الفضلاء، واستقر في منزله، وعاد إلى دروسه في المشهد الحسيني، لكنه تقهقر حاله قليلاً عما كان قبله، إلا أنه لم يترك عادته المألوفة من إكرام الضيف الوارد عليه، وبذل ما وجد عنده، وأكرمه أمير مصر بمئة ألف فضة في مرة واحدة، ففرقها؛ بعضاً في الديون، وبعضاً في المهمات المتعلقة به، ولم يزل على حاله حتى تعلل في فرشه أياماً، وبلغني الخبر، فوصلت لعيادته، فحكى لي أنه رأى النبيَّ ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ومعه جماعةٌ من الأصحاب الكرام أتوا لعيادته والسؤال عن حاله، ورأيته متململاً من شدة ما يجده، وتوفى عشية يوم الاثنين بعد العصر خامس شعبان سنة (١١٨٦)، وغُسِّل في صباحه، وجُهز وكُفِّن، وصُلِّي عليه بـ «الأزهر» في مشهد حافل، ودُفن بمقبرة باب النصر على أكمة هناك قرب السور ـ رحمه الله تعالى، وأسكنه الجنة \_.

ومن آثاره ما كتبه على شرحي على «القاموس» ما نصُّه:

«الحمدُ لله الذي آتى الحكمة من خُلَّص عبادِه مَنِ ارتضى، والصلاة والسلام على أفضل مرضِيِّ ومرتضى، سيدِنا وسندِنا وجدِّنا محمدِ الحامد المحمود في الملك والملكوت والحندس والفضا، وعلى آله وصحبه ومحبيه ورثة الأنبياء في العلم والحلم والحكم والقضا، سيما من سمي باسم جدِّه الأعلى، ولقب بلقب السيد المرتضى، من أنبع الحكمة من سويداه حتى عمَّ بها، ذي البراعة والبلاغة، فسلم له أولو المجد في كل جد يجد ما يتعلق بالمجمل والمفرد، والقضاء والاقتضا، فهنيئاً لعصر نبراسُ هذا الجهبذ على

أهليه أشرق وأضا، وما هو إلا عصر خير حيث علم الإرشاد والإسعاد والإمداد انتشر حتى ملأ الأفق والفضا، لا بدع أدنى سرّه من صميم آل بيت عليهم الرحمة والصلاة والرضا، من شبّ في المكارم والمعارف والحقائق والدقائق ما لم يسبقه معاصروه بل ومن مضى، إذ اغترافه من بحر لا ينفد بالدلاء ولا بالسواقي ولا الخلجان الجارية على أراضي قلوب أهل الفنون في المضيّ والإمضا، وكيف لا وهو سرُّ معدن صاحب الإسراء مَنْ عزمُه من كل عزم أمضى، وحاله الشريف فوق كل من ارتضى وأرضى، صلى الله عليه وسلم صلاة تملأ كل فضا، وعلى آله وكل من نشر شرعه الشريف ارتضى.

وبعد: فإني قد اقتفيت أثر من قرض على بياضِ صفحات مقدمات هذا الشرح الذي هو آية إذ هو كرامة لم تدانه شروح فيما سلف ومضى ؟ لكونه فيضَ فيَّاضٍ أفاضَ على راقمِه بمدادٍ ممدودٍ من خزائن الجودِ والرضا، لما ظهر منه ما أظهر كوامن المعالم وخوافي المعارف، فلم يبق صيدٌ إلا وهو في تيار فراهُ تائها، وفي صحراء مجده هائماً وطرفه ما غضا، ولا ضير بالتشبه بأهل الفضائل؛ إذ محاسنهم تنتحي عن الرذائل، وإني متوسلٌ بأكرم الوسائل، وأفضل العرب والقبائل، أن ينفع به، كما نفع بأصله، وأن يجعلني من أهل نهله وعَلّه.

قاله بفمه، ورقمه بقلمه، منسوبُ جدَّيه الحسنين ـ رضي الله تعالى عنهما، وعَنَّا بهما ـ السيدُ عليُّ المقدسيُّ، غفر الله ذنوبه بحرمة جدَّيه وكل وليِّ، آمين.

حرر ذلك صبح الأحد (١٨) شعبان سنة (١١٨٣)».

### ١٤٥ - عليُّ بنُ يوسف أبو سمك، المصريُّ.

رأيت اسمه في طبقة عند كاتب الأسماء أنه سمع عليَّ أوائل الكتب الستة وأشياء أخر بـ «جزيرة منهل شيحة» على شاطىء النيل سنة (١٩٩٠).

١٥ ـ علي الفيومي ، المالكي ، شيخ رواق أهل بلده بـ «الأزهر» .
 الشيخ ، الصالح ، العلامة .

حضر دروس الشيخ إبراهيم الفيومي، وشيخِنا الشيخ عليِّ الصعيديِّ، ودرسَ بِرِواقهم، وكان سريعَ الإدراك، متينَ الفهم، له في علم الكلام باعٌ طويل، وتزوج ابنة شيخِنا أحمدَ الحماقيِّ الحنفيِّ.

اجتمعت به كثيراً في «بولاق»، وسمعت من فوائده، واطَّلع على شرحي على «القاموس» من حرف الدال، فاغتبط به كثيراً، وأثنى عليه.

توفي نهار الاثنين ثاني رمضان سنة (١١٨٥)، وصُلِّي عليه بـ «الأزهر»، ودفن بـ «المجاورين».

# ١٦٥ - عليُّ الشيبينيُّ ، الشافعيُّ ، نزيلُ «جرجا».

صاحبنا، الشيخ، الفاضل، الصالح.

قرأ على جماعة من مشايخ عصره، وتكمل في العربية والفقه، وتوجه إلى الصعيد، فخالط أولاد تمام من الهوارة في «بيج القرمون»، فأحبوه، وسكن عندهم مدة، ثم سكن «جرجا»، وكان يتردَّد أحياناً إلى مصر، وكان كثير الاجتماع بصاحبنا علي درويش المكتب، وكان يحكي لي عن أشياء من مآثره من الصلاح والعلم وحسن المعاشرة، ومعرفته في التجويد، ووجوه القراءات.

فلما تغيرت أحوال الصعيد، أتى هو إلى مصر، وحينئذ اجتمعت به، واستأنس بي في المذاكرة، وكان يتردد إلي، ورافقني في الزيارة إلى بعض مشاهد مصر، فبلوت منه علماً وصلاحاً وتوجهاً إلى الله تعالى، مع مداومة الذكر، وتلاوة القرآن غالباً.

أنشدته مرة قول الشاعر:

[من الطويل]

عدس ما لعبَّادٍ عليكِ إمارةٌ نجوتِ وهذا تحملينَ طليقُ

وقلت: هذا شاهدٌ أوردتُه في شرح «القاموس» في استعمال عَدْس في زجر البغال، فقال: نعم، هو شاهد أورده أهل العربية في استعمال «هذا» في الموصول بمعنى الذي.

توفي في (١٩) رمضان سنة (١١٨٥) في بيت بعض أحبائه بعلَّة البطن، وصلَّى عليه الشيخ أحمدُ بنُ محمدِ الراشديُّ، ودفن بـ «المجاورين».

#### ١٧٥ \_ عليُّ الخليفيُّ.

الشيخ، العالم، الفقيه، الصالح، ابن أخي الشهاب أحمد بن محمد الخليفي، ووالد أحمد ومحمد وحسن، تفقه على عمّه المذكور، ولازمه في دروسه، وبه تخرج.

اجتمعت به كثيراً في منزل الشيخ البكري؛ إذ كان ملازماً هو لحضرته كل يوم؛ لأن الشيخ المذكور كان يقرأ عليه في الفقه، وكان شيخاً حسن الشكالة، منجمعاً عن الناس، مقبلاً على شأنه، ملازماً على أوراده.

٥١٨ ـ عليُّ بنُ محمدِ بنِ نصرِ بنِ هيكلِ بنِ جامعٍ، الشنويهيُّ، الشافعيُّ (١).

الشيخ، الفقيه، الفاضل، الصالح.

تفقَّه على جماعة من فضلاء العصر، وكان يحضر درس الحديث في كل جمعة على شيخنا السيد البليديِّ، ودرَّس بـ «الجامع الأزهر»، وانتفع به الطلبة، وكان مشهوراً بمعرفة الفروع الفقهية، أقرأ «المنهج» مراراً.

تشرفت بلقائه مراراً، وكان شديد الشكيمة، على نهج السلف الأول، وكان يخبر عن نفسه أنه كثير الرؤيا للنبيِّ ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، وأنه لما تنزل مدرساً في المحمدية من جملة الجماعة، انقطع عنه ذلك، وكان يبكي ويتأسف لذلك.

توفي في ١٨ شعبان سنة (١١٩٠)، وأملي نسبه على الدكة إلى سيدنا على \_رضي الله تعالى عنه \_.

١٩٥ علي بن علي بن علي بن علي بن مطاوع، العزيزي، الشافعي، الأزهري (٢).

الشيخ، الفاضل، الصالح، أدرك الطبقة الأولى من المشايخ؛ كالشيخ مصطفى العزيزي، وأضرابه، وتفقه عليهم، ودرَّس بـ «الجامع الأزهر»، وانتفع به الطلبة، وأقرأ دروساً بـ «مشهد الحنفي»، وكان

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٤٨٩-٤٩٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/٥٩٦-٥٩٧) وأرخ وفاته سنة
 (۲) «هدية العارفين» للبغدادي (۱/۱۱).

يسكن في «بولاق»، ويأتي كل يوم إلى مصر لإلقاء الدروس.

اجتمعت به كثيراً في مصر، وفي موالد السيد المعتادة، وكان إنساناً حسناً صبوراً محتسباً فصيحاً مفوهاً، له اعتقاد في أهل الله، وكان يخبرني أن غالب المدرسين الآن بـ «الأزهر» ممن حضر عليه درسه.

توفي (٩) ربيع الثاني سنة (١١٩٩).

٥٢٠ ـ عليُّ الكنانيُّ، الشافعيُّ.

الخطيب بـ «الكاملية» بـ «مقام الإمام الشافعي»، ويعرف بـ «هيش».

صاحبنا الفقيه، المستعد، الصالح، ولد بـ «منية كنانة»، وهي القرية التي ولد بها السراج البلقيني، وأتى إلى مصر فحفظ القرآن وجوَّده بالسبع، وحضر دروس شيخنا الشيخ عيسى البراويِّ، وعليه تفقّه، وبه تخرج، وكان شيخنا كثير الاعتناء به، يخاطبه في دروسه ويلتفت إليه؛ لجودة ذهنه وكمال معرفته، وقرأ عليه في غيره من الفنون حتى مهر وتكمل، وألقى دروساً وانتفع به بعض أصحابنا، ولازم زيارة الإمام الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ بالمبيت عنده في كل ليلة سبت، وقرأ في المَقرأ مع كبار الجماعة، وتنزل خطيباً بـ «المدرسة الكاملية» التي جعل الآن مسجداً بقرب مشهد الإمام.

اجتمعت به كثيراً، وسافر معي إلى زيارة السيد مراراً، وهو حديد المباحثة، شديد العارضة، جيد الذهن، صافي السريرة، له يد طولى في معرفة فروع المذهب، وقد اجتمع بشيخنا سيدي عبد الوهاب، ولازمه مدة، فلاحت عليه أنواره، وهو شديد الميل والاعتقاد له،

يلازم زيارته في كل ليلة جمعة، ويحييها بقراءة القرآن والذكر ـ بارك الله تعالى فيه ـ.

#### ٥٢١ ـ عليُّ الغانميُّ ، الشافعيُّ .

الشيخ، الصالح، العلامة، نزيل مكة، أصله من دمشق، وجاور بـ «الجامع الأزهر»، وقرأ على الشيخ مصطفى العزيزي وطبقته، وأتى إلى مكة فتديّرها.

اجتمعت به هناك في سنة (١١٦٣)، وحضرت بعض دروسه الفقهية، وأجازنا، وانتفع به بعض طلبة «زبيد»، وكان شيخنا سيدي أحمد الأشبولي يعترف بمقامه كثيراً ويحترمه، وكان شيخاً صالحاً مهيباً متواضعاً.

#### ٢٢٥ \_ عليُّ الهواريُّ .

أحدُ المجاذيب الصادقين، من أرباب الأحوال المستغرقين، وأصله من الصعيد، وكان ممن يركب الخيول ويروِّضها ويجيد ركوبها، ولذلك لقب بـ «الهوَّاري»، ثم أقلع عن ذلك، وانجذب مرة واحدة، وللناس فيه اعتقاد حسن، وذكر عنه الكشف، حكاه عنه غيرُ واحد.

رأيته مراراً وهو يدور في الأسواق والناس يتبركون به، وكان إذا رآني راكباً، يبش في وجهي ويضحك.

مات شهيداً بـ «الرميلة» تحت قلعة مصر من بندق أصابه من يد رومي فلتة، في سنة (١١٧٦)، وصُلِّي عليه بـ «سبيل المؤمنين»، وكان على جنازته ازدحام ـ رحمه الله تعالى، ونفعنا به ـ.

٥٢٣ \_ عليُّ الطحَّان، الشافعيُّ (١).

مقرىء شيخِنا الشيخ أحمدَ الجوهريِّ.

الإمام، الفاضل، المعقولي.

قرأ على فضلاء عصره في الفنون، وحضر دروس الشيخ الجوهري، وصار معيداً بين يديه زماناً، وانتفع به في علم الكلام، ومهر وأنجب، وقرأ دروساً في جامع المؤيد، وله سليقة في الشعر جيدة، ومؤلفات في المعقول، منها: منظومة في التوحيد، وفي الفقه، وفي المنطق، وله موشحات بديعة، وحافظة جيدة، وكتب الشيخ عبد الله الأدكاويُّ على منظومته التي في التوحيد ما نصُّه:

«نظرتُ في هذا الجوهر النضيد، بل الدُّرِّ الفريد، بل العلم المفيد، فرأيت ما بهر لُبِّي، وعلمت أن من الكلام ما يسحر ويسبي، وتبينت أن هذا هو الجوهر لا الجوهر الذي يحويه الصدف، وتحققتُ بأن العناية صُدف، فعينُ الله على ناظم دُرره، وجامع فوائده المتفرقة وغُرره، فلقد أبدع في هذا الجوهر النظيم، فأعيذهُ باسم الله الرحمن الرحيم:

نظم أَرقُ من السُّلاَفَ قد حازَ أنواعَ اللَّطَافَ اللَّطَافَ اللَّطَافَ اللَّطَافَ اللَّالَ اللَّافَ اللَّالَ اللَّارَافَ اللَّرَافَ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِ اللَّرَافِي اللَّرَافِ اللْلَّلَ اللْمَافَ اللَّلْمَافَ اللَّلْمَافِي اللْمَافِي اللَّلْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي الْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي اللْمَافِي الْمَافِي اللْمَافِي الْمَافِي ا

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (۲/ ۱۰۶)، وأرخ وفاته سنة (۲/ ۱۰۹هـ)، «حلية البشر» للبيطار (۱٬۹۳/۲)، «هدية العارفين» للبغدادي (۱/ ۲۱۸) وفيه: أنه علي بن عبد الله المصري الأزهري، «إيضاح المكنون» له أيضاً (۲/ ۵۸۲)، «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۲۵۲).

ما فيه قَطُّ من الضَّرُو حفسظَ الإله محسرِّراً وحَبَاهُ ما يرجوهُ في بمحمسدٍ والآلِ والصَّ

رةِ ما يُسورِّثُ كثافَهُ الفاظه مِسنْ كلِّ آفَهُ الفاظه مِسنْ كلِّ آفَهُ دارِ السلامِ بِلاَ مَخَافَهُ دارِ السلامِ بِلاَ مَخَافَهُ محبِ الذين حووا الشرَافَهُ »

اجتمعت به كثيراً، أوله مع شيخنا السيد علي المقدسي بـ «بركة المجاورين» في سنة (١١٦٩)، فرأيت من حافظته ما يبهر الألباب، ومن لطيف محاضرته ما يُذهب الأوصاب، ثم بعد مدة صار يخالطني ويأتي إلى منزلي ويذاكرني ـ بارك الله تعالى فيه، ونفع به ـ.

## ٥٢٤ \_ عليٌّ أبُو الفضل، الدمنيُّ.

صاحبنا، الفاضل، المجوِّدُ، الصَّيِّتُ، اللطيفُ العشرة.

أصله من «محلة دمنة»، وعشيرته يعرفون بأولاد أبي الفضل، وهو قرأ القرآن وجوَّده، وجاور بـ «الحرمين» مدة، وأخذ عنهم الأداء.

سمعته مرة وهو يصلي العشاء من بعيد، فأحببت صوته، فسألت عنه، واجتمعت به، وأحبني، وسمع مني أشياء، وكتب جزءاً من شرحي على «القاموس» بخطه الحسن، ونعم الرجل هو عشرة ولطافة ـ بارك الله تعالى فيه \_.

# ٥٢٥ ـ عليُّ الواطي، الأحمديُّ.

الشيخ، الصالح، المُسَلِّكُ، أحدُ تلامذة الشيخ عنتر الخراشي.

لقيته بـ «مصر» مراراً في مجالس الذكر بـ «المشهد الحسيني»، وفي موالد السيد المعتادة، وكان إنساناً حسناً، توفي سنة (١١٩٠).

٥٢٦ - عليٌّ أبُو الخير، الشافعيُّ، الأزهريُّ.

الشاب، الفاضل، المستعد.

قرأ على صاحبنا الشيخ عبد الله اللبّان، والشيخ أحمد بن يونس، وتهذّب في الفنون، وأقرأ دروساً به «الجامع الأزهر»، وبه «المشهد الحسيني»، وكان حسن البحث، جيد الذهن، وقرأ القصيدة البردة به الجامع الأزهر» درساً، وشرحها.

اجتمعت به كثيراً، وأتى إلى منزلي مراراً، وسمع مني أشياء، وكان ممن يحبني، توفي في سنة (١١٩٧).

٥٢٧ - عليُّ بنُ محمدٍ، الحبالُ، الشافعيُّ، الشاذليُّ (١). صاحبنا، الشيخ، الفاضل، الصالح.

تفقّه على شيخنا الشيخ عيسى البراويّ، وبه تخرج، وأخذ الطريقة الشاذلية عن شيخنا سيدي محمد كشك، وإليه انتسب، ولما توفي، جُعل شيخاً على المريدين، وسار فيه سيراً مليحاً.

اجتمعت به كثيراً في قلعة الجبل إذ كان إماماً هناك في زاوية، فأحببته في الله ورسوله، وأحبني، وكان شيخاً حسن العشرة، لطيف المحاورة، طارحاً للتكلُّف، متواضعاً، وقد صارت له مريدون وأتباع خاصة غير أتباع شيخه.

توفي في يوم الاثنين ٢٣ شعبان سنة (١١٩٥)، ودفن بزاوية شيخه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «عجائب الآثار» للجبرتي (١/ ٥٦٤).

#### ٥٢٨ ـ عليٌّ الزواويُّ، الشريفُ، الحسنيُّ.

أحدُ عباد الله الصالحين، ممن أخذ الطريقة على شيخنا الحفني.

اجتمعت به كثيراً بـ «مصر»، وبموالد السيد المعتادة، وكان رجلاً صالحاً، ساكن النفس، ذاكراً، مختلياً، مقبلاً على شأنه، صبوراً، مُتَقَلِّلاً.

توفي بـ «سطح جامع الأزهر» في خلوة له في (....)(١).

٥٢٩ ـ علَيٌّ الرشيديُّ، الشريفُ، الحسنيُّ.

الرجل الصالح، الكامل.

اجتمعت به كثيراً، وبيننا وبينه حبُّ، وكان حسن الصوت، طيب النشيد، يلازم أياماً في «طنتدا»، ويذكِّر الناسَ على المنارة في الثلث الأخير من الليل، وكان الناس يقصدون تذكيره، وفيه صلاح وجذب ومروءة.

# ٠ ٥٣ \_ عليُّ القيبطوليُّ ، الحنفيُّ ، سبطُ السيد مجاهدٍ .

صاحبنا، الشيخ، الصالح، التالي، المجود، كان آية من آيات الله الباهرة في حفظه وتلاوته، مضبوطاً في أدائه.

سمعت من تلاوته كثيراً، كان إذا قرأ فكأنما ينزل القرآن من السماء، تفقّه على الشيخ سليمان المنصوري، والشيخ محمد الدلجي، وكان له بنا حبّ أكيد، وتعلق شديد، أتى إلى منزلي بـ «وكالة عبده» في «قصر الشّوك» مراراً.

توفي منصرفاً من الحج في بدر سنة (١١٧٨) \_ رحمه الله تعالى \_.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصلين.

٥٣١ علوي بن محمل الكاف، الحسيني، باعلوي. أحد السادة الأشراف. له رحلة إلى الشام أخذ فيها عن الشيخ عبد الغني النابلسي وغيره.

اجتمعت به في «الحُديدة» بمنزل الحاج علي بن محمد الشحاري، فأحبني وأحببته، وأجازني بما له من المرويات.

. Property for the first the second of the property of

and the control of th

and the second of the second o

was a first with the first fathering the

the control of the co

the grant of the second of

with the present parties and the plants